الدكتور غبالعزيزشرف ون الندالا

# فن التحرثرالإغلاى

الدكتور عبدالعزيز شرفت



| 1.7<br>V |   |    |   |   |   |   |
|----------|---|----|---|---|---|---|
|          |   |    |   |   |   |   |
|          |   |    |   |   |   |   |
|          |   |    |   |   |   |   |
|          |   |    |   |   |   |   |
|          |   |    |   |   |   |   |
|          | Ī |    |   |   |   |   |
|          | Ē |    |   |   |   |   |
|          |   |    |   |   |   |   |
|          |   | •  | 4 |   |   | * |
|          |   |    |   |   |   |   |
|          |   |    |   | * |   |   |
|          |   |    |   |   |   |   |
|          |   | *) |   |   |   |   |
|          |   |    |   |   | ۰ |   |
|          |   |    |   |   |   |   |

on protection

ان التحولات الهامة التي طرأت على أساليب التحرير في النصف الثاني من القرن العشرين ، عصر الثورة العلمية والتكنولوجية ، والتغيرات السريعة البعيدة المدى ، هي الدافع الحقيقي وراء تأليف هذا الكتاب الذي لا يركز على دراسة جزئية كما فعلت الدراسات السابقة في التحرير الصحفي مثلا ، على أهميتها وخطورتها ، الا أن هذه الدراسات الجزئية لم تعن بوحدة فنون الاعلام كمنهاج عام في الدراسة الاعلامية لفن التحرير ، التي نتباين تباينا كبيرا عما كانت عليه في النصف الأول من هذا القرن ، وترجع هذه النظرة الموحدة الشاملة الى مجموعة من التغيرات الاجتماعية والثقافية التي لا تزال تعمل عملها على نطاق كبير ، كان من نتائجها المؤثرة وسائل الاعلام ، وتشمل الصحافة بما فيها من جرائد ودوريات والراديو والسينما والتليفزيون ، وقد نشأت تبعا لذلك أساليب جديدة في التحرير الاعلامي تضم عددا من العناص تتراوح أساليبها وتتفاوت مستوياتها التعبيرية ، وتمتاز باهتمامها المتزايد بالصورة على حساب الدور الذي تؤديه الكلمة ،

لذلك « ازدادت أهمية مخرجى الأفلام ومحترفى التصوير الفوتوغرافى ورسامى المسارح ، ونجم عن اتساع وسائل الاعلام وأهميتها ظاهرتان أساسيتان ، أن فقد أدب الكتب مكانته بوصفه من منابع المعلومات وبوصفه

منبعا لتفسير الحقائق ، ومن جهة اخرى فان أجهزة الاعلام فى حاجة الى عديد من الكتاب المحترفين ، ولذلك نشأت فئة من رجال القلم ممن يكتبون ولكنهم ليسوا كتابا بالمعنى الذى تواضعت عليه التقاليد ، ومن المتغيرات البارزة التى طرأت على مركز أرباب القلم انهم لم يظلوا هم دون غيرهم فرسان الحلبة فى صياغة الأفكار الجسديدة ، أو هم دون غيرهم القادة الروحيون ، بل وجدوا لهم شركاء آخرين من رجال الصحافة من أصحاب المهن المختلفة ، وكانوا فيما مضى لا يكاد يشاركهم فى ذلك الا قلة قليلة جدا من الفلاسفة وأصحاب المذاهب » (١) .

فان ظهور التليفزيون والتوسع الذي لقيه ، ثم ما عقب ذلك من المتداد أجهزة الاعلام الأولى ، كل ذلك قد أصبحت له آثار بعيدة المدى ونتائج ما زالت موضع الدراسة في الحياة الاجتماعية والثقافية ، كانت أجهزة الاعلام الأولى تشمل الصحافة والراديو والسينما وما زالت الصحافة وبخاصة المجلات تزداد أهمية وتتسع انتشارا ، وان كان التليفزيون ـ كما يقول سيشينسكي (٢) ـ قد نقص من قيمة الراديو والسينما معا ، وهو قول يستحق النقاش ، ولا يزال يذكر الجميع ما قاله ماكلوهان من أن قول يستحق النقاش ، ولا يزال يذكر الجميع ما قاله ماكلوهان من أن من الأهمية قد يكون مبالغا فيه ، ولكنه يعلى من شأن وسائل الاعلام ، ويجعل لها مكانا تفخر به بين العوامل التي تشكل ثقافة المجتمع ، وقد نمت تبعا لذلك أساليب جديدة في « التحرير الاعلامي » تعني وقعا يزداد أثره لأذواق هذه الجموع الغفيرة من النظارة التي تجمع أشتاتها في هذه الرسائل التي يبثها الراديو والتليفزيون والصحف ،

ويقوم هذا الكتاب على مقولتين أساسيتين ترتبطان بهذه التغيرات ، الأولى حول « البلاغة الجديدة » (٣) ، والتي تذهب الى أن اللغة الفنية من أبرز وسائل التطوير في حياة الانسان بما تتسم به من القدرة على التغير ، مع الاحتفاظ بالأصالة في وقت واحد • واذا اختلفت اللغات الفنية باختلاف وسائل التعبير فانها تتفق في المصدر والسياق التاريخي والوظيفة ، حيوية كانت أو جمالية • بيد أن استقلال كل وسيلة عن الشعيرة القديمة المتكاملة قد جعل اللغة الفنية بمدلولها الشامل تتشعب \_ كما تتشعب اللغية

<sup>(</sup>۲٬۱۱) اندریه سیشینسکی ( ترجمة احمد خاکی ) : « التحولات الحدیشة فی الادوار التی یقوم بها رجال القلم » ـ دیوجین ع ۲۲ م ۷ ـ نوفمبر ۱۹۷۳ ـ ینایر سنة ۱۹۷۶ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحميد يونس : « اللغة الفنية » في عالم الفكر الكويت ١٩٧١ .

اللسانية ـ الى لهجات ٠٠ لهجة تتوسل بالكتلة أو اللون والخط ، ولهجة تتوسل بالكتلة أو اللمس ، ورابعة تتوسل بالصوت أو اللمس ، ورابعة تتوسل بالحركة أو الاشارة ، ومع هذا كله تخضع لهجة اللغة الفنية لقانون واحد ، في أطرها العامة ومسارها الثقافي ، وتشترك في مقومات رئيسية ، جعلت مصطلحات هـنده اللهجة يمكن أن تستخدم في الحكم على لهجة أخرى وتقويمها ٠

وترتبط المقولة الثانية بهذه المقولة الأساسية ، وهى التى تذهب الى الله هناك بين « فنون الاعلام » وحدة تصدر عن أصل اعلامي واحد هو الفن الصحفى ، أو كما يسميه د ٠ امام «الفن الاعلامي الكلاسيكي» الذي تعلمت منه سائر الفنون الاعلامية الأخرى كالاذاعة والتليفزيون والسينما وما أنجزه الفن الصحفى عبر القرون الطويلة منذ اخترع جوتنبرج المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر حتى الآن من استخدام للحروف والخطوط والرسسوم والأشكال والصور لعرض الفكر الانساني وتبسيطه للجماهير ، كان الصيغة الأساسية التى بنت عليها الاذاعة فنها المرتبط بالموسيقي والكلمة المسموعة والمؤثرات الصوتية ، وكذلك التليفزيون بالصورة المرئية المتحركة المقترنة بالصوت والموسيقى ٠ فالفن الصحفى للاخرى أشكالها وفنونها وأساليبها وطرائقها ٠ فالنشرات الاخبارية ، والتعليقات والندوات والتحقيقات والصور والاعلانات والجوانب القصصية والدرامية ، تشسترك جميعها في والصور والاعلامية المختلفة ، ولكنها ترتكز أساسا على خبرة الفن الصحفى الفنون الاعلامية والمنزية والمنتوعة (١) ٠

وتأسيسا على هذا الفهم ، يذهب هذا الكتاب الى دراسة التحرير الاعلامى من حيث وحدة فنونه ولغته الفنية ، وينظر الى فنون الاعلام على أنها « أجناس اعلامية » تفرعت عن أصلها الموحد الى أجناس وأسر على نحو ما هو معروف فى التاريخ الطبيعى ، بانها مجموعة من الأفراد تتفق فى الصفات ، بحيث يمكن وضع كل مجموعة تحت اسم خاص ، وفى نفس الوقت تنفصل عن المجموعات الأخرى لما لها من صفات لا تتفق مع صفاتها الخاصة ، أو كما يقول الناقد الألمانى « لسنج » Lessing لكل فن خواصه ، عندما قارن بين سائر الفنون المختلفة كفن الأدب وفن التصوير وفن النحت وفن الموسيقى وفن العمارة وغيرها من الفنون ، وذلك على الرغم من وحدة الأصل » الذي نشأت منه ، كما تبين فيما تقدم ، ذلك أن لكل فن

<sup>(</sup>١) أنظر : د . ابراهيم امام : دراسات في الفن الصحفي - المقدمة .

اعلامی عبقریته وخواصه بحیث لا یمکن للفن الصحفی مثلا أن یقضی علی الفن الاذاعی ، ولذلك نذهب فی هذا الکتاب الی أن لكل « جنس اعلامی » خصائصه التی تمیزه والتی ینفرد بها ، وهی أیضا نفس الخواص التی ینبغی علی كل فن اعلامی أن یتعمق فیها ویتقنها ویجود من تحریرها •

ويعنى هـذا الكتاب بدراسـة فن التحرير الاعلامى من حيث كونه عنصرا فقط من عناصر الاعلام ، وليس هو كل عناصر عملية الاتصال الاعلامى ، فهو لا يمثل الا جزءا منهافى ضوء اطار أكبر ، هو الموقف الاتصالى والاعلامى العام بأبعاده النفسية والاجتماعية والثقافية • لذلك ننبه الى أن هـذا الفن التحريرى حينما يركز على دراسـة « الرسالة » الاعلامية من حيث كتابتها وتحريرها وفنون صياغتها ، فانه لايغفل الموقف العسام •

ومن ذلك على سبيل التمثيل ، اننا في التحرير الاعلامي نؤمن بقوة بحرية الاعلام على اعتبار أن هذه الحرية يجب أن تكون مطلقة في الموقف الاتصالي الاعلامي بأسره ، غير أن التحرير الاعلامي يؤكد بالاضافة الى ذلك على الشعور القوى بالمسئولية ، مسئولية وسائل الاعلام تجاه جمهورها ، ودون هذه المسئولية فان عملية تزويد الجماهير بالأخبار تصبح هباء منثورا ، وفي ذلك يقول « شرام » :

« اذا كان المجتمع يشترط على الذين يرعون شئونه في الميدان الصحى ، وكذلك في الميدان الحقوقي ، أن يحصلوا مقدما على اعداد مهني ، وأن يتقيدوا بقواعد مهنية ، فأن تسامحه ازاء أشخاص هم ، بنشرهم المعلومات ، مسئولون في النتيجة ، عن معارفه وآرائه ، يشكل حماقة من أكبر الحماقات التي يتميز بها القرن العشرون ، وأحفلها بالأخطار ، •

ومن أجل ذلك تقول اللجنة الخاصية التي أوكلت اليها منظمة اليونسكو في عام ١٩٤٧ دراسة الحاجات الفنية والتقنية للصحافة في تقريرها:

د أن في مقدمة الحلول التي يجب اللجوء اليها لحل معضلة الصحافة هو اعداد الصحفيين من الناحية المهنية ، اعدادا يتناول في جوهره تلقينهم معنى المسئولية الاعلامية وحملهم على العمل بروحها • ذلك أن الصحافة لا يمكنها أن تبلغ مستوى رسالتها الرفيعة ، وتقوم بدورها في نقل الأنباء ، والآراء ، قياما حسنا ، الا اذا توفرت في أشخاص المستغلين بها المزايا المهنية ، والعملية ، والحلقية الكافية » •

ومن أجل ذلك نسهد اليوم ثورة في الدراسات الاعلامية في البلاد العربية ، حيث تضم جامعاتها دراسة للصحافة أو للاعلام ، كان آخرها انشاء قسم للاعلام بجامعة الأزهر أقدم وأعرق جامعات العالم ، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على الشعور العام بالمسئولية الاعلامية تجاه المجتمع، والتي تعنى التفريق بين مفهومي « الاعلام » من جهة و « الدعاية » من جهة أخرى ، فالاعلام يقوم على تزويد الناس بالأخبار الصحيحة ، والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة ، التي تساعد الجماهير على تكوين رأى عام مستنير ، بحيث يعبر هذا الرأى تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير وروحها وميولها ،

فالمحرر الاعلامي ليس له غرض معين فيما ينشره على الناس اللهم الا الاعلام في ذاته ، بينما يهدف الداعية الى أغراض معينة ، ولذلك فان الدراسات الاعلامية تهدف الى غرس روح الاعلام في أجيال الاعلاميين الصاعدة ، حتى تجنب الجماهير ما يحدث من خلط بين الاعلام والدعاية ، واستغلال هذا الخلط في التزييف والعبث في الأرقام والحقائق والمعلومات، واستخدام الأخبار للتأثير على الناس ، ومن ذلك ما يذكره الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر (١) ،

« لقد تصادف أن جلس أحد الأشخاص مع زعيم من زعماء التبشير ، وجرهما الحديث عن التبشير ، فقال الشخص \_ وكان مسلما دون أن يظهر ذلك \_ ولم نتمسكون بالتبشير في افريقيا ؟ ٠٠٠٠ اننا نسمع من آن لآخر أن التبشير في افريقيا عن ١٠٠ الا تتطلعون الى أقاليم أخرى للتبشير م٠٠٠

#### وضحك الزعيم المبشر ، وقال :

اننان نحن الذين ننشر هذه الأخبار ، وننشرها في مقابل دفع أجرة لها ، وذلك أن التبشير في افريقيا ناجح كل النجاح ، وبلغ من نجاحه أن اصبح شوكة في ظهر السودان ، شوكة قوية تقلقه ، وتضج مضجعه ٠٠

ـ اننا حينما ننشر هذه الأخبار ، فذلك لفائدتين محققتين .

<sup>(</sup>۱) أوروبا والاسلام ص ۱۹۹ .

« احداهما : أن المسلمين حينما يقرأونها ، يستمرون في نومهم قائلين : « وكفى الله المؤمنين القتال ، • • فلا ينالنا من جانبهم معارضة أو أذى • •

« أما الفائدة الثانية : فهى أن تنهال علينا التبرعات من أغنياء السيحين ، لان المسيحين - أينما كانوا - انما يسرهم أن ينجح التبشير ، •

فالدراسة الإعلامية ـ اذن ـ تهـدف الى غرس المفاهيم الصحيحة للاعلام ، حتى لا تصبح الأخبار نهبا للاستغلال والتحريف والاختيار من أجل خدمة قضية معينة ، بأسلوب ظاهره الموضوعية وحقيقته التحيز والبعد عن الانصاف (١) • وذلك ما رأيناه في خبر التبشير ، حيث استغلت الأخبار من أجل الدعاية بمفهومها المتدهور ، الذي يرمى الى الاغتصاب النفسي والسيطرة على السلوك من خلال تضليل الجماهير • وهو المفهوم الذي يتجنبه دارسو الاعلام تهيؤا لحمل أمانة الاعلام بمفهومه الصحيح •

ولذلك تعنى دراسة « التحرير الاعلامى » خاصة بتجنيب الدارسين هذه المزالق الدعائية والتى من أساليبها التحريرية : « التصرف والتلوين وتحريف الحبر » ويعنى بالتصرف ترتيب حقائق الموضوع ترتيبا يقود القادى الى الاستنتاج المرغوب فيه من جانب الدعاية المستترة أو الحفية ، ويعنى بتلوين الحبر عندما تكون بعض الحقائق موضع تشديد وتوكيد وبعضها الآخر موضع اهمال أو حذف ، وفي لغة التحرير الاعلامي يقال « ابراز الحقائق كناية عن التوكيد على زاوية معيية من الخبر » ، ويقال « الطمس » كناية عن جعل الحقائق مغمورة مهملة ،

وليس من شك فى أن الدراسة العلمية لأسس التحرير الاعلامى ، من شأنها أن تعد جيلا اعلاميا يحمل أمانة الكلمة ، وشرف المسئولية فى وسائل الاعلام •

فالتحرير الاعلامي تعبير موضوعي يبتعد تماما عن الذاتية ، التي يتصف بها الأديب مثلا ، لان الاعلام يعكس مشاعر الجماعة وآرائها ، وهو مقيد بمصالح المجموع ، وجوهر التحرير الاعلامي رواية الأحداث وتفسيرها باستخدام الأشكال والأساليب الفنية المختلفة ، بهدف مخاطبة العقول لا الغرائز كما تفعل الدعاية مثلا ، ولذلك يحاول هذا الكتاب الاجابة على

<sup>(</sup>۱) د . ابراهیم امام : الاعلام والاتصال بالجماهیر ص ۱۲ .

سؤالين يشكلان موضوع علم التحرير الاعلامي وهما : ماذا نقول ؟ وكيف نقول ؟

ومن هنا كان القصد من هذا الكتاب مساعدة الاعلاميين الصاعدين فى معرفة تقاليد هذا الفن الاعلامى ، لتكون أساسا يقفون عليه وينطلفون منه ، لان هذه التقاليد مقدمة تسبق الدربة والممارسة والتأمل ، وهى لن تحول دون ابداعهم وتجديدهم فى الشكل التحريرى ، لان الحاجة الى تفهم معنى الاعلام من مصادره تأتى بعد الدربة والممارسة ،

هذا وقد حرصت في هذا الكتاب على الحيدة العلمية ، وأرجو أن أكون قد وفقت الى ذلك ، فجل من لا يخطئ تحيزا أو قصورا في عالم البشر ٠٠

ولعلني أستطيع التمثل بقول الاصمعى في هذا المجال:

« بلغنى أن بعض الحكماء كان يقول: انى لأعظكم وأنا كثير الدنوب، مسرف على نفسى غير حامد لها ، ولا حاملها على المكروه فى طاعة الله عز وجل ٠٠ قد بلوتها فلم أجد لها شكرا فى الرخاء ، ولا صبرا على البلاء ٠٠ ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه لترك الأمر بالخير والنهى عن المنكر ٠٠ ولكن محادثة الاخوان حياة للقلوب وجلاء للنفوس وتذكير من النسيان ٠

ثم قال: واعلموا أن الدنيا سرورها أحزان واقبالها ادبار ، وآخسر حياتها الموت فكم من مستقبل يوما لا يستكمله ، ومنظر غد لا يبلغه ، ولو تنظرون الى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره » •

عبد العزيز شرف

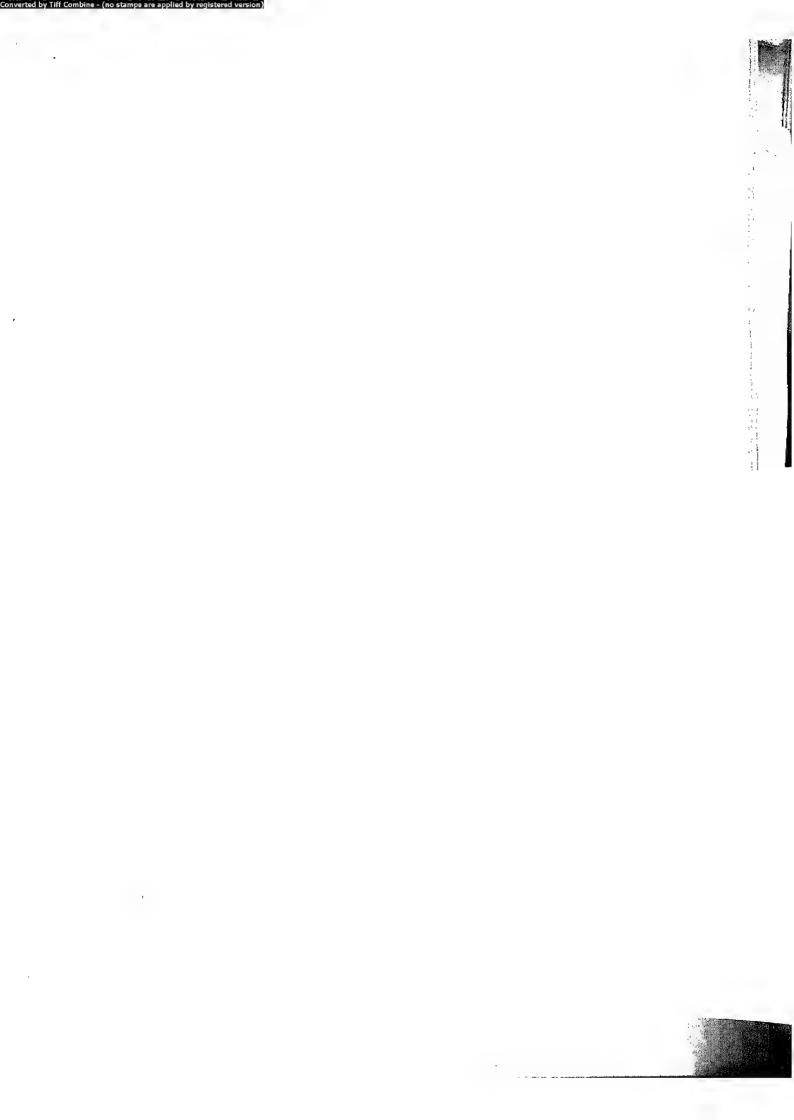

الباب الأول

ماهيةالتحريرالإعلاى



( يسمى التحرير الاعلامي دائما الى الاجابة عن مسئولية اسماسية هي : ماذا نقول ؟ م وكيف نقول ؟ ٠ )

قد لا تكون هناك كلمة ابتعدت عن معناها الأصلى عبر التاريخ ، واستخدمت فى دلالات مختلفة ، مثل كلمة « الحرية ، وهى الكلمة التى تهيى اللانسان الحرية فى مختلف مجالات حياته الروحية ، فنيا وعلميا ، وحرية الممارسة الحلاقة فى ميادين الاعلام والثقافة ٠٠ ولكن الانسسان لا يستطيع أن يعيش داخل مجتمع ويكون منفصلا عنه ، كما أن القدرة على الابداع الفنى تتطلب سنوات طويلة من الصقل والمران ٠

وهنا يبحث « المحرر » في وسائل الاعلام عن « حريته » في تقليد الأشكال المأثورة عن المحررين القدامي ، وفي ابتكار أساليب وأشكال جديدة ؟ وهل يتجه المحرر الى الاعتماد على الأسس العلمية والسيكولوجية التي اكتسبها من ممارسته هو للمهنة ؟

ان المحرر يبجب عليه أن يبدأ بالأشكال التحريرية المأثورة ، ولكن حرية الممارسة الخلاقة تتيح له بعد ذلك أن يطور ويبجد من خلال رؤياه الذاتية وملاحظاته ، في ضوء المأثور من جهة ، وفي ضوء ما توصل اليه علماء النفس من جهة أخرى \*

ويمكنك أن تصبح محررا أكثر نجاحا لو أنك قمت بتحليل ماتكتب في ضوء النظريات المسبقة أى أن تتساءل دائما : لماذا كتبت هذا « الحبر » بالذات وبهذه « الكيفية » دون غيرها ؟ ٠٠ وربما تصبح ناجحا أكثر في المستقبل في تكييف تجاربك وممارساتك وفقا للمتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية التي تؤثر في قراءة الأخبار (١) ٠

وتأسيسا على هذا الفهم ، فاننا نسمى \_ بداءة \_ الى التعرف على مامية التحرير الاعلامي ، وليس بخاف علاقة التحرير بالاعلام ، وفي ذلك مفتاح التعرف على الماهية ، حيث يختلف مفهوم التحرير الاعلامي عن مفهوم التحرير الصحفى التقليدي ، فمنذ الحرب العالمية التسانية أعطى التغيير التكنولوجي والاجتماعي معنى جديدا لتعبير قديم ، الا وهو «وسائل الاعلام» ففي وقت من الأوقات كانت كلمة «صحافة؛ كافية لتعريف ووصف وسائل الاتصال · ويعتبر قاموس « ويبستر » من المصادر الأساسية التي عرفت الصحافة بأنها « عملية الادارة والتحرير ، أو الكتابة للدوريات ، أو الصحف ، وهي أيضًا الدوريات ، أو الصحف بالمعنى الجمعي » • فالصحافة اذن كانت كلمة عامة لوصف الوسائل في تلك السنوات التي كانت فيها معظم الاتصالات تتم بوساطة المجلات والصحف • أما اليوم فاننا نستطيم أن نتحدث عن وسائل الاتصال ، أو وسائل الاعلام ، وهما اصطلاحان أكثر دقة من اصطلاح « الصحافة » حينما نشير الى الوسائل الأخرى غير الصحف والمجلات • وكل اتصال ـ يطبيعة الحال ـ يستخدم وسيلة ، أي أنه يلتزم باستعمال قناة للارسال • فالأوراق أو المذكرات ذات العناوين المستخدمة في المراسلة ، والموجات الصوتية المستخدمة في المحادثة تعتبر قنوات أو وسائل • غير أنه في الاعلام ، تصبح المؤسسة بأكملها حاملة للرسالة \_ كالصحيفة \_ أو المجلة ، أو محطة الاذاعة \_ وهي تستطيع حمل رسائلها إلى الآلاف أو الملايين من الناس في وقت واحد تقريبا • وهي تتعرض أيضا للمشكلات التي تجابهها بوصفها مؤسسة اجتماعية ، كالمراقبة ، والقيود الحكومية ، والدعم الاقتصادي وغيرها (٢) ٠

وماهية التحرير الاعلامى ترتبط باصطلاح الاعلام ، الذى يمكن تعريفه أحيانا بطريقتين (٣) الاتصال عن طريق الوسائل والاتصال بالجماهير ٠٠ ومع ذلك ، فالإعلام لا يعنى الاتصال بكل شخص ٠ فالوسائل

I. Chilton R. Bush: Newswriting and Reporting, Pesnsylvania 1972.

(۳٬۲) وليام ل ويفرز وزميلاه ( ترجمة الدكتور ابراهيم امام ): وسائل الإعلام والمجتمع الحديث ص ٣٠ وما بعدها •

تنحو نحو اختيار جماهيرها ، كما أن الجماهير تختار من بين الوسائل ٠٠٠ وعلى ذلك فان التحرير الاعلامي يعني اعداد رسائل واقعية موحدة تبت لتصلل الى أعداد كبيرة من الناس يختلفون فيما بينهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، وينتشرون في مناطق متفرقة ، ويعنى بالرسائل الواقعية \_ في التحرير الاعلامي مجموعة الاخبار والمعلومات والتعليمات التي تدور حول الاحداث ، وتنشرها الصحف ، وتذيعها الاذاعة وبقية وسائل الاعلام ٠

ومن أهم الخصائص المميزة للتحرير الاعلامي أنه ذو اتبجاه واحد غالبا وقلما يكون هناك طريق سهل أو سريع للقارى، أو المشاهد، أو المستمع ، لكى يرد أو يسأل أسئلة أو يتلقى ايضاحات ، اذا هو احتاج اليها ، وثانية هذه الخصائص تنبع من أن الاعلام يتضمن قسطا كبيرا من الأخبار ، فالوسيلة ، مثلا تختار الجمهور الذي ترغب في الوصول اليه(١) ، فصحيفة « الأهرام » تستهدف جمهورا مثقفا وحضريا من القراء وصحيفة « تعاون الفلاحين » تستهدف المزارعين في أنحاء مصر ، أما « الأخبار » و « أخبار اليوم » فتتوجهان الى الجماهير السعبية ، وهناك طبعة عربية من « أخبار اليوم » تستهدف الجماهير العربية ، ومن الملاحظ في مصر أن صحف الصباح تفوق في انتشارها صحف المساء ،

#### أنواع التحرير:

ولم تعد مهمة الاعلام محدودة في الصياغة الانشائية ، بل تعدتها الى جميع العناصر التي يشملها الاعلام ، ولقد كانت بهذا الوضع قبل أن تتطور فنون الاعلام الى الحد الذي وصلت اليه اليوم ، والاتجاه يسير نحو اعتبار الكلمة المطبوعة أو المذاعة مجرد عنصر من عناصر التحرير الاعلامي ، خاصة وأن الآراء والأفكار وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأحاسيس يمكن أن تنقلها فنون الاعلام عن طريق الرسم واللون والصوت والصورة ، ولقد اكتسب التحرير الاعلامي معنى أعم فأصبح ينطوي على الرسالة الاعلامية بجميع عناصرها ،

ونحن نعرف أن الكتابة العربية انما تأثرت منف نشأتها الى الآن بعاملين كبيرين هما : ديوان الانشاء في العصر الوسيط ، وظهور الصحافة ووسائل الاعلام في العصر الحديث ، ولقد وجدنا في تراثنا الاسلامي ،

<sup>(</sup>۱) الرجع السابق ص ۳۱ ،

أبا العباس القلقشندى (١) \_ يتعرض فى موسوعة « صبح الاعشى» لفنون شتى من التحرير الرسمى أو الديوانى ، كفن تحرير (الولايات) وتحرير (العهود والمبايعات) وتحرير (الايمان) جمع يمين ، وتحرير (كتب الأمان) وتحرير (عقود الصلح) وتحرير (كتب الهسدنة) وتحرير (الوصايا الدينية) التى تلقى باسم الخليفة من أعلى المنابر العامة ، وهكذا الى ما يقرب من عشرين فنا •

ويتعرض التحرير الصحفى الحديث لفن تحرير المقسال بانواعه المختلفة، وتحرير (القصة الخبرية) داخلية كانت أم خارجية، وتحرير (التحقيق الصحفى) و «الماجريات» الخ٠

ويمكننا اليوم أن نتحدث عن التحرير الاعلامي في وسائل الاعلام جميعا، ونتخذ منه مصطلحا عاما عندما نشير الى التحرير في وسائل أخرى غير الصحف والمجلات على أننا يمكن أن نميز بعامة بين ثلاثة أنواع من لا التحرير » يمثل كل منهما « نوعا » قائما بذاته وهذه الأنواع تقوم على أساس من تصنيف الاتصال وفقا لأهدافه ووظائفه ، وما يحاول فعله للجمهور • وتقوم هذه الأنواع على أساس من الفهم القائل بأن اللغة في للجمهور • وتقوم هذه الأنواع على أساس من الفهم القائل بأن اللغة في حقيقتها ليست سوى نشاط انساني ، يتمثل من جانب ، في مجهود عضلي يقوم به فرد من الأفراد ومن جانب آخر في عملية ادراكية ينفعل بها فرد أو أفراد آخرون (٢) • فاللغة أمر وسط بين الغناء والكلام ، أو بين مجرد التنفيم الصوتي ، وبين كونها وسيلة لنقل الأفكار والمعلومات بين فرد وآخر • ولو صح – كما يقول أوتوجسبرسن (٣) – ان هذا هو الوضح المبكر للغة فليس هنالك ما يمنع من أن تكون اللغة البشرية قد تطورت في العصور اللاحقة تطورا جعل منها وسيلة دقيقة للتفاهم ونقل الأفكار •

فالتحرير الاعلامى أسلوب من أساليب الاتصال بالجماهير ، التى تضم : التحرير الاقناعى والامتاعى التعبيرى ، وهو يتوسل بعدة وسائل يصل من خلالها الى الجمهور • ومن هذه الوسائل : الصحافة والمطبوعات ، والاذاعة والتليفزيون والسينما ، ولكل وسيلة من هذه الوسائل خصائصها ومميزاتها ، والتحرير الإعلامى بين التحرير التذوقى الجمالى المستعمل فى الأدب والفن ، والتحرير العلمى والنظرى التجريدى المستعمل فى العلوم ،

<sup>(</sup>١) د. عبد اللطيف حمرة: القلقشندي في كتابه صبيح الأعشى ص ٨٠

<sup>(</sup>٣٠٢) أو توجسبرسس : ( ترجمة د٠ عبد الرحمن أيوب ) : اللغة بين الفرد والمجتمع ص ٥ ٤ ٦ .

والتحرير الاقناعي المستعمل في الاعلان والدعاية والعلاقات العامة ، هو مطبيعة الحال - كما تشير الدلالة العربية « أوسطها وأطيبها » ، لان التحرير الاعلامي يتوسل بما يسميه المحدثون (١) : المستوى العملي الاجتماعي العادي في التعبير ، وهو الذي يستخدم في وسائل الاعلام ٠

واذا كان التحرير يعنى دائما أمرين هما : التفكير من جهنة ، والتعبير من جهة أخرى ، فان تعريف التحرير الاعلامي يذهب الى أنه جزء من عملية الاعلام ، يقصد به اعداد « الرسالة » الاعلامية ، التي تنتقل الى الجماهير عن طريق احدى وسائل الاعلام ، بهدف تزويد الناس بالأخبار الصحيحة ، والمعلومات السليمة ، والحقائق الثابتة ، من خلال عملية عرض فني تساعد الناس على تكوين رأى صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المسكلات بحيث يعبر هذا الرأى تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم ، ومعنى ذلك أن غاية التحرير الاعلامي هي تيسير عملية الاقناع عن طريق عرض المعلومات والحقائق والأرقام والاحصاءات ونحو ذلك ، ويقدم أو توجروت تعريفا للاعلام يشمل التحرير بالضرورة بقول :

« الإعلام هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت » (٢) ٠

وعلى هذا الأساس ، فإن الكلية الكتوبة والمنطوقة تمثل القساسم المشترك الأعظم بين هذه الأنواع ، ولذلك نجد ، رغم التمييز التعسفى بينها ، أن هناك تداخلا بين هذه الأنواع التحريرية وبعضها البعض :



<sup>(</sup>۱) د ، ابراهیم امام : دراسات فی الفن الصحفی ص ۴۱ ،

<sup>(</sup>٢) د . ابراهيم امام : الاعلام والاتصال بالجماهير ص ١٢ .

#### ومن هذا الشكل يبين لنا أن هذه الانواع التحريرية:

ا ـ التحرير الاقناعي Persuasive

Evocative ۲ ـ التحرير التعبيري

T \_ التحرير الاعلامي Informative

وأن هذه الانواع الثلاثة يتداخل بعضها في البعض الآخر على طول السلم التحريري على الرغم من ظهورها اليوم أنواعا يستقل كل منها عن الآخر ، ولكن هذا التصنيف التعسفي انما يقصد به التأكيد على وظيفية كل فن من فنون التحرير •

فالكلمة المنطوقة أو المكتوبة ، تكون النمط الاعلامي اذا كانت الوظيفة السائدة في نوع التحرير تضيف الى معرفة الجمهور معلومات جديدة مبسطة ، من خلال النظرة العملية للجمهور ، أو التقرير الاعلامي الخالص حول حادث سيارة وسوف يحدد ما هو معروف من أسباب الحادث ، وكيفية حدوثه ، ونتائجه أو آثاره الغ • وليس في مقدورنا أن نتكهن بما سيحدثه الحادث من أثر في حياة القارىء ، أو اقناعه بشيء ما ، على الرغم من أن التقرير قد يؤثر تأثيرا عرضيا على بعض القراء •

فالتحرير الاعلامي تعبير موضوعي ، وابتعاد تام عن الذاتية التي يتصف بها الأديب كما في النمط التعبيري من التحرير \_ مثلا ، فالأديب \_ كما يقول الدكتور امام \_ يعنى بنفسه ، ويقدم لنا ما يجول بخاطره ، ويسجل ما يراه وفقا لرؤيته الخاصة ، وبرموز تنم عن ثقافته وعقليته ، وهو في هذا الصنيع انما يصف النفس الانسانية ، ويتعمق أسرارها ، ويكشف عن حسناتها وسوآتها ، ويكون لأوصافه صدى في نفوس القراء من كل جنس وفي كل عصر ، ما داموا قادرين على قراءته وفهمه ، والاستفادة من كل جنس وفي كل عصر ، ما داموا قادرين على قراءته وفهمه ، والاستفادة منه ، فالأديب حر في اختيار ما يقول والقراء أحرار في قراءة ما يكتب الأديب ،

ولكن التحرير الاعلامي ملتزم بالموضوعية ، لانه يعكس مشاعر الجماعة وآرائها ، وهو مقيد بمصلحة المجموع · وفي حرية الأديب وذاتية التحرير الاعلامي وموضوعيته يقول عبد القادر حمزة :

 وندعوه الى أن يتجه اليها ، وينتهى به الأمسر الى أن يتسع أفق الأدب والعلم والخبرة عنده فيصبح وكأنه الموسوعة ، بينما يكون الأديب بجانبه وكأنه كتاب في فن معين » •

فالتحرير التعبيرى اذن يبحث عن الحقيقة الخالدة على المستوى الجمالى، في حين أن التحرير الإعلامي فن موضوعي يقرر الواقع ويرصده بصدق وأمانة وفن ولائه يقوم على الوقائع المساهدة ، وينأى عن المبالغات والتهاويل وهو يميط اللثام عن الأحداث الآتية فورا ، بحيث يجعلها ملكا مشاعا للأمة واز واجب التحرير الاعلامي هو واجب المؤرخ نفسه للمن عن الحقيقة ويقدمها فوق كل شيء ، وان يقدم الى جمهوره لا تلك الأشياء التي يتمنى من الساسة أن يقدمها اليهم ، وانما للمتعبير بوند للقيقة كأوثق ما يستطيع تقديمها و

وكما يبين من الشكل المتقدم فان التداخل بين أنواع التحرير أمسر يجعل من العسير التمييز بينها • ولذلك يجد الجمهور العادي نفسه مرتبكا في التمييز بينها • فهو يجد انتاج كبار الكتاب المعاصرين في جرائده ومجلاته ، ويدعوه صحافة ، وبعد مضى أشهر يجد المادة نفسها مغلفه بين دفتى كتاب ويدعوها أدبا ، وتقف التعاريف عاجزة ـ كما يقول بوند ـ دون تقديم العون الكافي له · فان « الأدب » كما يقول جورج سانتيانا « هو عملية تحويل الأحداث الى أفكار » • ويحاول جميع الكتاب في فضليات الجرائد والمجلات ووسائل الاعلام والاتصال بالجماهير اتباع النهج نفسه . أما جيمس م • برى فقد جزم بأن الصحافة هي ذلك النوع من الكتابة التي تشرف صاحبها بعد أن يتخلى عنها • وكان يعنى الجيش الضخم من الادباء الذين ابتدأوا ككتاب في الصحف الدورية ثم تحولوا الى « الادب » والتمييز هنا لا يقول على أساس الطريقة والأسلوب • فان أفضل ما يكتب في عصر أحيانا هو ما يكتب للجرائد والمجلات • كما يقول بوند أيضا ، وقلما نستطيع أن نجعل المادة أساسا للتمييز على رغم الفرق الواضح الذي يبدو بين المقالات الصحفية والكتابات الادبية والفلسفية والتاريخية • أما الفرق الاساسى فهو يسير كما تقدم ، إلى الغرض أو الوظيفة التي يرمي الكاتب الى تحقيقها فالمؤلف يعبر عن أفكاره وتجاربه الخاصة ، والاعلامي يعبر عن أفكار المجتمع وتجاربه ، ثم يمكن للأديب ألا يكون موهونا بزمن ، بينما نجد أن التحرير الاعلامي متقيد بالظرف الزماني •

فان قائمة الصحفيين المجيدين الذين أسهموا في صنع الأدب الجيد قائمة طويلة • والقائمة التي تشكلت منهم في انجلتوا خلال القرنين الماضيين تحملنا على الاعجاب • فهى تبدأ بدانييل ديفو وجوزيف اديسون وستيل سويفت • ويدخل فيها ديكنز وثاكرى • وتتضمن كبلنج وثاكرى وارنوند بينييت وجالسوروى وتشتترتون ووئز وشو •

وفى مصر والبلاد العربية قائمة موازية تبدأ بداية طيبة برفاعة وافح الطهطاوى وتدخل فيها أسماء مثل الأستاذ الامام محمد عبده والمويلحي ، وعبد الله نديم ، وفريد وجدى وأحمد لطفى السيد والدكتور محمد حسين هيكل والدكتور طه حسين وعباس محمود العقاد ، وابراهيم عبد القادر المازنى وتوفيق الحكيم ، وكتاب معاصرون مثل يوسف السباعى ونجيب محفوظ واحسان عبد القدوس وثروت أباظة ، وغيرهم كثيرون ،

ومن عاتين القائمتين الجزئيتين يتضع ما تستطيع ممارسة الصحافة النظامية أن تفعله من حيث تعزيز المواهب الأدبية للصفتين المرغوب فيهما جدا في الأسلوب، وهما الوضوح والقوة • ولقد اقترح مرة سيمون ستروتسكي في مضمار التعليق على ترك الصحافة والانقطاع للأدب، قائلا: « يكون شيئا ممتازا للأدب الأميركي، ولو من الناحية الشكلية على الأقل، لو أن المؤلفين يرسلون من جديد لتلقى دورة دراسية شاملة على المستوى المتخرجين تحت اشراف رئيس قوى بقسم الأخبار المحلية، عندتذ ستقل كشيرا نسسبة الكتابة الجميلة التي تسستدر اعجابنا بكل هسذا الاستمرار» •

أما التحرير الاقناعى ، فانه قد يتوسل بأساليب التحرير الأدبى والتحرير الاعلامى ، ولكنه يتوسل بهذه الأساليب بهدف التأثير على الناس عن طريق النواحى العاطفية والانفعالية لاقناعهم بوجهة نظر معينة أو برأى أو بفلسفة محددة •

وهكذا نجد أن التقسيم الوظيفى للتحرير هو أنسب أنواع التصنيف العلمى ، على الرغم من أن الفصل بين الأهداف المعرفية التي يؤديها التحرير الإعلامي من حيث توصيل المعلومات والخبرات الى الجمهور ، وبين الأهداف الاقناعية ، وأهداف التحرير التعبيري وهي أهداف جمالية في المحل الأول، فأن الفصل بين هذه الأهداف قد لا يتحقق في الحياة العملية ، فالتحرير الاعلامي من حيث وظيفته الاعلامية لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يصحبه بعض الجوانب الاقناعية ، كما أن التحرير الأدبى عادة ما يتضمن بعض جوانب المعرفة وجوانب الاقناع ،

ويبين التداخل بين أنواع التحرير كذلك ، حين ننظر اليها كرسائل منقولة عن طريق وسائل الاتصال بالجماهير ، وتثير أهتمام أكبر عدد من

الناس ، ولهذا فقد بذلت جهود كبيرة لبحثها ، وفي الفصل الذي كتبه فرانكلين فيرنج Fearing بعنوان التأثير الاجتماعي لوسائل الاتصال الجماهيرية ، في الكتاب السنوى الثالث والخمسين ( الجزء الثاني ) للجمعية القومية لدراسة التعليم ، نجد الشواعد المتعلقة بهذا الجانب ·

- (أ) أن الاستجابات لمضمون وسائل الاتصال بالجماهير تتحدد بواسطة عدد كبير من العوامل ، والمضمون ليس الا واحدا منها .
- (ب) على وجه التخصيص فان علاقة المفسر ــ ويقصــ به فيرنح: الجمهور مستقبل الرسالة، بالنسبة للمضمون لها الحصائص المميزة للادراك الذي يحدد منهجه نظام « الحاجة ـ القيمة ـ الدافع » الخاص بالمستفبل، والموقف الذي تحدث فيه عملية الاتصال، والمضمون نفسه ٠
- (ج) أن نتائج التعرض لمضمون معين متباينة جدا ، ولا يمكن التنبؤ بها في أية حالة خاصة الا على أساس المعرفة الشاملة بالمضمون نفسه و نظام « الحاجة ـ القيمة » ـ بالنسبة للمفسر أو مستقبل الرسالة التي تحوى المضمون ، والخصائص المميزة للموقف الكلي كما يدركه هذا المستقبل .
- (د) ان نتائج التعرض لمضمون رسالة اعلامية قد يأخذ وقد لا يأخذ صورة السلوك الصريح •
- (هـ) مهما كانت صورة الاستجابة للمضمون صريحة أو غير صريحة overt et covert فهي تتميز دائما بأنها تخدم الحاجات النفسية الاجتماعية لمستقبل الرسالة •
- (و) يعكس مضمون وسائل الاتصال الجماهيرى \_ بصفة عامة \_ نظم القيمة السائدة في المجتمع الذي تحدث فيه الاتصالات .
- ومن بين النتائج المقبولة للاتصالات الجماهيرية يفترض بصفة عامة ما يأتى : (١) \*
- ۲ \_ تثبیت المجتمع Stabilizing Society بتأیید الاغلبیات ضد الاقلیات المخالفة فی الرأی ۰

<sup>(</sup>١) أمين عطوة : « الاتصال » مجلة الذن الاذاهي ع ٢٦ م ١٣ في يناير ١٩٦٩ ·

Facilitating Public Administration تيسير الادارة العامة العامة العدارة العامة المسيئولين بالسياسات المجتمع ، وتعريف المواطنين بالسياسات والاجراءات الرسمية .

٤ - تدعيم قوى الدفاع القومية باعلام المواطنين بالتهديدات
 الخارجية والداخلية المواجهة للامن القومى •

توسيع مجال الحديث أو التخاطب بترويج الاصطلاحات الجديدة
 المتعلقة بالنواحى التكنولوجية والثقافية ٠

٦ - تدعيم العادات الاجتماعية مثل آداب السلوك واســـاليب
 المحافظة على الصحة النفسية ٠

٧ \_ اثارة البدع وموضات الازياء ٠

ومن خلال هذه الشواهد المختلفة للتأثير الاجتماعي لوسائل الاعلام والاتصال ـ بالجماهير ، نتبين التداخل الوظيفي بين أنواع التحرير المختلفة من حيث تحقيق هذا التأثير •

على أن التحرير الاعلامي يتميز بتأثيره الكبير في الرأى ، وهو تاتير يفوق تأثير التحرير الاقناعي ، بمعنى أن الاخبار تكون ذات قوة أكبر في تشكيل الاتجاهات العامة من المقالات والأعمدة السياسية ، والاخبار قد تسجل الاحداث ، وقد تغير الاحداث التي تقدمها أكثر مما تغيره انماط التحرير الاقناعي : وهي الاعلان والعلاقات العامة والدعوة المقصودة : كالمقالات الافتتاحية ، والرسوم الكاريكاتورية والاعمدة والمقالات التفسيرية التي تؤدي بالقارى الى الوصول الى استنتاج ، وكذلك النمط الذي يراد به اساسا الترفيه أو الاعلام بحيث يكون الاقناع منتجا فرعيا محتملا ،

ويقدم هودلى كانتريل فى كتابه « قياس الرأى العام » قاعدة عامة تقول : « ان الرأى يتحدد عموما بالاحداث أكثر مما يتحدد بالكلمات ما لم تفسر هذه الكلمات ذاتها على أنها حدث » ويضيف ريفرز وزملائه الى ذلك ، أن الاحداث تنزع الى ترسيخ تغيرات الرأى العام الناتجة عن الكلمات ، وقد يكون التغير فى الرأى قصير العمر ، ما لم تسانده بعض الأحداث .

ولكن برنارد برلسون يذهب الى أن هذه القواعد العامة تستدعى تعليقين : أولهما أنه يكون من الصعب التمييز بين الأحداث والكلمات ، فهل الخطاب الهام الذى يقدمه رئيس الجمهورية حدث أم مجرد كلمات ؟ وثانيهما

أن كثيرا من الاحداث لا تحدث تأثيرها نتيجة حدوثها فحسب ، وانما بمعاونة من الكلمات أيضا ، أى أن أهمية الحدث فى اقناع الجمهور قد تشحذ كثيرا من خلال التفسيرات التى يقدمها معلقوا التليفزيون وكتساب الافتتاحيات والاعمدة السياسية .

وتتضمن الظروف التي تساعد التحرير الاعلامي على تحقيق التغيير ما يأتي:

۱ \_ عندما يكون الاتصال بالجمهور المخاطب مباشرة بواسطة وسيلة الاعلام ، وعندما يكون الجمهور متفتحا ذهنيا للموضوع ٠

٢ ـ عندما يركز مضمون وأسلوب التحرير على الاحداث اكثر مما يركز على الآراء • ـ وعندما تخاطب العاطفة أكثر مما يخاطب العقل ، وعندما يتم التحدث الى جمهور بلغته (استخدام المفهومات المألوفة لديه في اطاره الدلالى) ، وعندما لا تحجز الرسالة الاعلامية اتصالات أخرى منافسة ، وعندما تتم مهاجمة الآراء المعارضة بصورة غير مباشرة •

٣ ـ عندما تكون الوسائل أو القنوات المستخدمة ذات طابع شخصى Personal وموجهـة الى قادة الرأى ، ومتخصصـة ، أى مركزة على الجماعات المقصودة موضع الاهتمام •

عندما يكون الموضوع (أو المشكلة) موضع التحرير بعيدا زمانيا أو مكانيا قليل الأهمية نسبيا فيما يتعلق بالافراد والمخاطبين ، ومؤكدا للسخصيات المتضمئة .

#### موضوع علم التحرير الاعلامي:

رأينا أن اضافة صفة « الاعلامي » الى فن « التحرير » جعلته فنا متميز ا بين فنون التحرير الاتصالية ، الأخرى ، أو بلغة المناطقة فى الصلة بين المفهوم والما صدق ، نقول أن زيادة صفة «الاعلامي» الى فن «التحرير» من شأنها تضييق نطاق الأفراد الذين يصدق عليهم تصور «فن التحرير» كالتحرير الاقناعي أو التعبيري أو الاعلامي ، وعلى العكس من ذلك اذا استبعدنا صفة « الاعلامي » من مفهور « التحرير » فان هذه الأنواع التحريرية جميعا تدخل فيه فيزداد بهذا عدد الأفراد الذين يصدق عليهم اللفظ ، وهذا ما يعبر عنه في صيغة عامة بقولهم (١) : « في سلسلة من

<sup>(</sup>۱) دكتور عبد الرحمن بدرى : المنطق الصورى ص ٧٣ ٠

الحدود المستركة التي يوجد بينها رابطة تداخل يتناسب الما صدق والمفهوم تناسبا عكسيا 3 ·

وقد تعرفنا على ماهية التحرير الاعلامي ورأينا أن جوهره هو الاعلام ورواية الأحداث وتفسيرها ، باستخدام الأشكال والفنون التحريرية المختلفة ، ووجدنا أن هذه الماهية تنص بالضرورة على ارتباط التحرير الاعلامي بالجمهور ، ولذلك كانت أهم خصائصه معالجة الأمور الصعبة بأسلوب سهل ، وتفسير الأحداث العظيمة بعبارات سلسلة بسيطة ، وتعرفنا على التحرير الاعلامي عن طريق تمييزه عما عداه ، والدال على الماهية مميز أيضا ، كما يقول المناطقة ،

وهكذا يمكننا أن نعرف موضوع علم التحرير الاعلامي بالرجوع الى جوهره وهو الاعلام ورواية الأحداث وتفسيرها ، ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التي تنساب الى عقول الناس وترفع من مستواهم وتنشد تعاونهم من أجل المصلحة العامة ، فهو يخاطب العقول لا الغرائز ، ولما كان التحرير الاعلامي ، يستخدم أسلوب الشرح والتفسير والجدل المنطقي فقد أخدت الدول - كما يقول الدكتور امام - تفضل كلمة « الاعلام » وتنبذ كلمة الدعاية ، على اعتبار أن الأولى تعبر عن الدقة والموضوعية والصدق ،

وتدور أبحاث علم التحرير الاعلامي حول هذه المسألة ، ولذلك يعترضنا دائما هذان السؤالان اللذان يشكلان موضوع هذا العلم :

ماذا نقول ؟

9

كيف نقول ؟

والاجابة عن السؤال الأول تتناول القواعد الخاصة بمادة الاعلام من حيث موضوعاته وأفكاره ، وملابساته ، كما أن الاجابة عن السؤال الثانى تقوم على طريقة التعبير عن هذه المادة وأدائها في رسالة اعلامية •

ویجب أن نلاحظ \_ ما أكد علیه البلاغیون (۱) \_ من أن قوانین التعبیر تسمل المادة أو تمسها ، اذ كانت المادة مقیاس العبارة وسبب تنوعها ، فالأسلوب یختلف خبرا عنه موضوعا اعلامیا ، أو تعلیقا تفسیریا ، وكذلك دراسة المادة لا تخلو من القول فی التعبیر ، فالمادة لا تدرس فی التحریر \_ من حیث أنه \_ تفکیر و تعبیر \_ علی انها شیء منفصل مستقل ، وانما یراعی

<sup>(</sup>١) أحمد الشايب : الاسلوب .

أنسبها ، وصلته باللغة التى تؤديه ، ومعنى هذا أن ركنى التحرير الاعلامى يلتقيان كما نرى ، وقد يفترقان افتراقا جزئيا ، ومع ذلك فان الدراسة العلمية تبيح لنا أن نتناول كل جانب ونخصه بدراسه عالية فيه ، وبذلك ينحصر موضوع التحرير الاعلامي في بابين أو كتابين: الأسلوب ولغة التعبير الاعلامي + الفنون الاعلامية من حيث ارتباطها بكل وسيلة من وسائل الاعلام ، مع بيان كيفية التجسيد والتبسيط التي يقوم بها الاعلامي في الصحافة والاذاعة المسموعة والمرئية والسينما والوسائل التي تساعاه على ذلك .

وتأسيسا على هذا الفهم ، نذهب الى أن التحرير الإعلامى علم وفن فى آن واحد ذلك أن التحرير الإعلامى كعلم يدرس الأسس النظرية وقواعد الكتابة والتنظيم لكل فن من الفنون الإعلامية ، وهو علم وفن لانه يستقرى ويستنبط ويضع القواعد لتوجيه المحرر الإعلامى ويبين المناهج العلمية ، ولان الذين يفيدون من هذه القواعد انما يريدون تطبيقها فى وسائل الإعلام فاننا نقول ان هؤلاء يعالجون « فن التحرير » • فالعلم هو المعارف الانسانية فى أسلوب منسق ، والعلم هو هذه المعارف فى شكل عملى تطبيقى وهناك كلام كثير فى الفرق بين العلم والفن ليس هنا موضع الخوض فيه (١) • وانما نذكر فى هذا الصدد أن تقدم العلوم دفع علماء الإعلام الى تغيير موقفهم من التحرير بوصفه فنا فحسب ، فقد وجدوا أن التحرير لا يفرض على المحرر قواعد يجب أن يسير بمقتضاها • ولذلك اتجهوا الى الاستقراء ، واستخلاص ثمرات التحرير فكرا وتعبيرا ، ومناهج تحريرية ومعنى هذا أنهم أدركوا أن مهمة علم التحرير الإعلامى الأساسية ليست فى وضع قواعد للتحرير الصحيح ، بل دراسة أنواع التحرير الاعلامى

ويذهب هربرت ميز Herbert R. Mayes) الى أن الأصل اللغوى الذي يوحد بين المحرر والناشر يرجع الى أن كليهما خبير في تحرير النص، ويشبه المحرر بالبستاني الذي يقلب النبات الأخضر بابهامه، معتمدا على مقدرته الخاصة التي تتطلب براعة فائقة ويريد من ذلك أن يؤكد على أن أن التحرير فن ، مؤسسا رأيه على أساس أنه حتى الآن لا توجد كلية للاعلام تمنح درجة الدكتوراه في فن التحرير الاعلامي .

There is no college to offer a doctorate in editing

<sup>•</sup> ٢ مل ١٥ مل النقد الادبي ص ١٥ مل ١٠ : أصول النقد الادبي ص ١٥ مل ٢ على ١٥. (١) عاجع ـ أحمد الشايب : أصول النقد الادبي ص ١٥. Saturday Review (February 10, 1968 p. 12).

وهو يشير الى أن التحرير الاعلامي فن تجريبي وهو يشير الى المنابة الحصائية ، وهي اشارة تستوجب توجيب العناية الى الدراسات التجريبية في التحرير ، لكيلا يظل فنا بدهيا يعتمد على الخبرة والتجرية والبديهة فحسب · وحين نتفق على أن التحرير علم وفن معا ، فان ذلك يقتضى بالضرورة ، تطبيق أساليب العلم ومناهجه ، على فن التحرير كما طبقت على غيره من الفنون ·

#### التحرير والاتصال بالجماهير:

وتأسيسا على هذا الغهم يمكن تعريف اصطلاح « التحرير الاعلامي بطريقتين : الأونى الاتصال بالجماهير ، والثانية عن طريق الوسائل ، وتعريف التحرير الاعلامي عن طريق الاتصال بالجماهير يحدد نطاقه في مفهوم « الاعلام » كما تقدم ، أو بعبارة أخرى فان الفارق هو بين مصطلحي : اتصال و « اتصالات » ، فالاتصال هو عملية الاتصال ، والاتصالات هي الوسائل التكنولوجية المستخدمة لتنفيذ هذه العملية ، والاتصال ، هو حقيقة أساسية للوجود الانساني والعملية الاجتماعية ، بل أن الاتصال هو حامل العملية الاجتماعية ، وهو الذي يجعل التفاعل بين الجنس البشري ممكنا ، ويمكن الناس من أن يصبحوا كائنات اجتماعية ، وفي عمليه الاتصال « نهدف » الى احداث تجاوب مع الشخص المتصل به ، وبعبارة أخرى نحاول أن نشاركه في استيعاب المعلومات أو في نقال فكرة أو

ويمكن القول أن التحرير الاعلامي بهذا المفهوم يحقق مفهوم البلاغة العربية التي تنبيء لغة عن « الوصول والانتهاء » ، يقال : بلغ فلان مراده اذا وصل اليه ، وبلغ المركب المدينة ، اذا انتهى اليها ، وأبلغه هو ابلاغا ، وبلغه تبليغا ، ومنه قول أبي قيس بن الأسلت السلمي :

### قالت ولم تقصد لقيل الخنى مهلا فقد أبلغت أسماعي

أى قد انتهيت فيه وأنعمت ، والبلاغ ما يتبلغ به ويتوصل به الى الشيء المطلوب ، « والبلاغ ما بلغك » وتقول « بلغت الرسالة » ، والبلاغ والابلاغ ، وفي التنزيل « الا بلاغا من الله ورسالاته » أى : لا أجد منجى الا أن أبلغ عن الله ما أرسلته ، والابلاغ : الايصال ، وكذلك : التبليغ ،

<sup>(</sup>۱) الرجع السابق ص ۲۸ ،

Wilbur Schranam, ed., The Process and Effects of communication (1960) p. 3

والاسم منه البلاغ · وفى الحديث : « كل رافعة رفعت عنا من البلاغ فيبلغ عنا » يروى بفتح اللام وكسرها ، وقيل من أراد من المبلغين · وبلغت المكان بلاغا · وصلت اليه ، وكذلك اذا شارفت عليه ، ومنه قوله تعالى : « فاذا بلغن أجهلن » أى قاربنه ، وقوله تعالى : « أن الله بالغ أمر ، وأمر بالغ : نافذ يبلغ أين أريد به ، وبلغ من الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما فى قلبه (١) ·

وفى عملية التحرير الاعلامى نهدف الى احداث تجاوب مع القراء أو المستمعين أو المشاهدين أو بعبارة أخرى نحاول أن نشركه فى استيعاب المعلومات أو نقل فكرة أو اتجاه (٢) فالتحرير الاعلامى يهدف الى «الابلاغ» وتحقيق «الاتصال» ، الذى يعرفه قاموس «وبستر» Webster على أنه « عملية يتم فيها تبادل المفاهيم بين الأفراد وذلك باستخدام نظام الرموز المتعارف عليها » ومن أجل ذلك ينظر الى عملية التحرير الاعلامى على أنها تتضمن تفاعلات متبادلة فى ارسال واستقبال الرسائل من جهة ، وفي تحرير وفهم تلك الرسائل من جهة أخسرى ، ومن جهة ثالثة فى المساركة والاستمتاع بأفكارها ، وهذه التفاعلات قد تتشابه فى المراحل المتداخلة متضمنة الهندسة وعلم النفس والاجتماع (٣) .

ومن أجل ذلك ننظر الى عملية التحرير الاعلامى على أنها تتماثل مع نظرية الاعلام التى توصل اليها الرياضيون فى مجال هندسة الكهرباء ، من حيث أن « المحرر » يعتبر « مرسلا » والجمهور « مستقبلا » ، فالمحرر يبعث « برسالة » محررة الى « المستقبل برموز متفق عليها ، ويختارها بحيث تقلل من الغموض أو التباس الفهم ، ذلك أن دوره \_ كما تحدده اللغة \_ فى اصطلاح « التوصيل » : هو أن يتلطف حتى يصل الى جمهوره ، وفى القرآن الكريم (٤) :

وصله يصله وصلا: بره وتودد اليه ولم يجفه ويقال من هذا وصل رحمه وقرابته والمؤمنين : قام بما ينبغى لهم من حسن المعاملة والبر ، وأصل ذلك أن يقال : وصل الشيء بالشيء اذا لأمه به وربطه وجمعه عليه ،

3. Wilbur Schramm, ed., The Process and Effects of Communication (1960). P.3.

د) شروح التلخيص جب ا ص ۷۲ م السعادة بمصر . 2. Strauss, G. and Sayles, L.: Persona — Human Problems of Management fourth Printing, Prentic — Hall, N. Y. P. 196

<sup>(</sup>٤) محمد على النجار : معجم الفاظ القرآن الكريم ج ٦ ص ٢٥٣ - ٢٥١ =

فكأنك اذا أحسنت الى امرى، ربطته بنفسك وجمعته عليك · ومن هـذا يقال فى ضده: قطعه اذا جفاه وساءه · ويقال: وصل الى كذا وصولا: بلغه وانتهى اليه ·

فالمحرد اذن في عملية التحرير الاعلامي ـ يرتب رموزه في « شكل » يتطلب أقل قدر من الجهد من جانب المستقبل ، حتى يبلغه وينتهى اليه برسالته ، ومن الممكن أن يصبح ذلك سهلا ميسورا ، اذا كان جميع المستقبلين الذين يتلقون الرسالة الاعلامية لديهم القدرات الدلالية التي تشترك مع المرسل في اطار دلالي واحد واذا لم يكن هناك « تشويش » في قناة الاعلام • ولكن الواقع يؤكد أن المحرد ـ المرسل هو في العادة شمخص على مستوى من الثقافة يتيح له قدرا كبيرا من الرموز التي يختار من بينها ، في حين أن الكثيرين من أفراد الجمهور المستقبل ، لا يتمتعون الا بقدر محدود من المفردات ، وبقدر أقل من الخبرة عندما يحدث ألا يقدم المحرر الاعلامي معنى واضحا وسريعا الى القارىء أو المستمع أو المشاهد • لذلك ينبغي ألا يكون تعارض في رموز القارىء أو المستمع أو المشاهد • لذلك ينبغي ألا يكون تعارض في رموز

فالتحرير الاعلامي - اذن - حقيقة أساسية من حقائق الاتصال في العملية الاجتماعية ، وهو يمثل شتى الطرق التي يؤثر بها المرسل في المستقبل أو يتأثر بها « بالبر والتودد وعدم الجفاء » كما لو كان « يصل رحمه وقرابته والمؤمنين » • وقد تكون هذه الطرق مباشرة وشخصية أو غير مباشرة ولا شخصية ، فالاعلام هو حامل العملية الاجتماعية ، والتحرير الاعلامي هو الذي يحقق الوصول الى الجماهير من خلال قناة الاتصال ، وهو لا يقدم المعلومات اليهم دفعة واحدة ، وانما يجعل أجزاءه متتابعة ، اسوة بما جاء في نظرية الاعلام في القرآن الكريم :

« ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون » ١٥/ القصص ، فتوصيل القول لهم هنا : اتباع بعضه بعضا في التنزيل •

والتجرير الاعلامي به سندا المعنى نسق من الاشارات يختص لنقل الوسائل الاعلامية ، واذا كان ذلك ينطبق على معنى « الشفرة » في نظرية الاحتمالات في الاعلام التي وضع أساسها العالم الأمريكي كلود شانون عام ١٩٤٨ ، فإن اعداد هذه « الشفرات » وتنظيمها في نسق من الاشارات وبثها هو المقصدود بالتحرير في عملية الاعلام ، وعلى ذلك يغدو عنصر « الرسالة » من عناصر الاعلام هو صلب التحرير الاعلامي ، الذي يعيد من مدلوله اللغوى « خير » العملية الاعلامية و « وسطها » ك « حر الرمل » و « حر الدار » و « التسوية » من « حر الأرض يحرها حرا » أي : سواها :

و « التقويم » و « اصلاح السقط » فتحرير الكتابة : اقامة حروفها واصلاح السقط وفي «أساس البلاغة» للزمخشرى : حرد الكتاب : حسنه وخلصه باقامة حروفه واصلاح سقطه •

واعل في ذلك ما يشير الى غاية العملية الفنية في التحرير الاعلامي ، وهي الفاية التي تتيح للاعلام أن « يصبل » الى الجمهور ، أو بعبارة أدق « فالتحرير وصل الاعلام بالجمهور » اذا لأمه به وربطه وجمعه عليه ، حتى يكون « أكمل الناس أغزرهم عرفانا للحق ، وأقدرهم على العمل بما يوافق الحق » على حد تصبير العالم الاسلامي أبو الحسن محمد بن يوسف العامري المتوفي سينة ١٨٦ هـ - ٩٩٢ م في كتابه المسمى « الاعلام بمناقب الاسلام ، والذي يقول أن « العلم مبدأ للعمل ، والعمل تمام العلم ، ولا يرغب في العلوم الفاضلة الا لأجل الأعمال الصالحة • ، ولو جعل الله تعالى الجبلة البشرية مقصورة على تحصيل العلم دون تقويم العمل لكانت المقوة العملية اما فضلا زائدا ، واما تبعا عارضا • • ولو انها كانت كذلك المقوة العملية اما فضلا زائدا ، واما تبعا عارضا • • ولو انها كانت كذلك الماكان عدمها ليخل في عمارة البلاد وسياسة العباد » :

فالتحرير الاعلامي فن عمل اجتماعي يقصد الى التبسيط للجماهير من خلال واقعيته وعموميته ، فالتحرير الاعلامي فن تطبيقي يهدف الى الاتصال بالجماهير ونقل المعاني والأفكار اليهم ، فهو فن وظيفي وليس فنا جماليا يقصد لذاته ، ذلك أن الطبيعة البشرية كما يقول « العامري » مزودة بقدرتين : قدرة على تحصيل العلم (أو قدرة نظرية) وقدرة على تقويم العمل (أو قدرة عملية ) • ويقرر \_ منذ حوالي ألف سنة \_ فكرة هي ألصق ما تكون بعلم التحرير الاعلامي ، وهي ان العلم انما يطلب من أجل العمل به والاستفادة منه في تحسين الحياة الانسانية وتقدمها ، كما أن الأعمال المثمرة أو « الصالحة » انما هي تلك التي تقوم على الدراسة العلمية والأعمال النافعة \_ في رأى العامري هي : النافعة للانسان كفرد ، والنافعة للانسان كعضو في مجتمع ، والنافعة لسياسة الناس كجماعة • وعلى ذلك فأن التحرير الاعلامي يسعي الى « الاحاطة بالشيء على ما هو عليه من غير خطأ ولا ذلل » •

واذا كان « المجتمع الحديث لا يقع في مجال الرؤية المباشرة لأحد ، كما أنه غير مفهوم على الدوام ، واذا فهمه فريق من الناس ، فان فريقا آخر لا يفهمه » (١) • فان التحرير الاعلامي يأتي للشرح والتفسيد

<sup>(</sup>۱) د ، ابراهيم امام : دراسات في الفن الصحفى ص ۷ ، Walter Lippmann, Public Opinion (1972) pp. 29-81.

والتكامل ، كنتيجة لازدياد نمو المجتمع ، وتنوع تخصصاته وتعقده مشكلاته ، الأمر الذي يجعل التحرير الإعلامي حلا لصياغه المعرفة بطريقة عملية واقعية وهو الأمر الذي تنبه اليه «العامري» (١) حين قال : « أن من أعظم مواهب الله تعالى لعباده أن خلقهم من أنفسهم محبين للعلم • ثم لما كانت الجبلة البشرية في طباعها بحيث لا يقوى الانسان على ضبط جميع أقسامه ، جعل طباع البشر وبين أصناف العالم علامة خفية ، ومناسبة ذاتية • أعنى أن الواحد فالواحد منهم ينجذب بهمته الى قسم من أقسامها اما باختيار نفسه ، أو باختيار من يلى التقدير عليه ، فيتأكد ألفه له ، ويقوى شغفه به ، فيخصه من قلبه بشدة المحبه ويفضله على غيره وان كان مفضولا ، حتى قيل : ان المرء لما جهله عدو » •

لقد أصبحت وسائل الاعلام بالنسبة للانسان المعاصر شيئا مفروغا منه ، ولكنه مع ذلك لا يتدبر في أثر هذه الوسائل على تفكيره وسلوكه ، أو على سير مجتمعه ، غير أن هناك ما يدل على أن الكثيرين في مجتمعنا المعاصر قد أصبحوا يدركون – على الأقل – أثر وسائل الاعلام ، ففي السبعينات ظهر مدى النضج في النقد ، بحيث يبدو أن طوائف عديدة من الناس قد بدأت تفكر في الاعلام مليا ، وليس معنى ذلك أن كل نقد موجه الى الاعلام مقنع ،

#### التحرير جزء من عملية الاعلام:

ان الاتصال بالجماهير يمكن تعريفه بأنه « بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة على أعداد كبيرة من الناساس ، يختلفون فيما بينهم من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، وينتشرون في مناطق متفرقة » (٢) •

ويقصه بالرسائل الواقعية مجموعة الأخبار والمعلومات والتعليمات التي تدور حول الأحداث ، وتنشرها الصحف ، وتذيعها الاذاعة المسموعة والمرثية ، أما الرسائل الخيالية فهي القصص والتمثيليات والروايات والأغاني وغيرها من المبتكرات الفنية التي قد ترتكن الى الواقع ، وتنسيج منه صورة فنية أو قد تكون من نسج الخيال ، وحتى في الحالة الثانية لابد من ارتباط التحرير الاتصالي بواقع المجتمع وما فيه من اتجاهات ومبادى،

<sup>(</sup>١) الاعلام بمناقب الاسلام ص ٨٦ •

<sup>(</sup>٢) دكتور ابراهيم امام : الاعلام والاتصال بالجماهي ص ٢٨ ٠

ومعتقدات وقيم ، وفى الاتصال الجماهيرى الحديث تتعرض الجماهير المختلفة باختلاف الحالة الاقتصادية أو السن أو المكانة الاجتماعية أو الثقافية لنفس المؤثرات الاعلانية والفنية الموحدة مهما تباعدت مناطق اقامتهم (١) .

والاعلام شكل من أشكال الاتصال بالجماهير ، التي تضم الدعاية والاعلان والتعليم والعلاقات العمامة والامتاع الفنى الى جانب الاعلام وللاعلام عدة وسائل يصل من خلالها الى الجمهور • ومن هذه الوسائل : الصحافة والمطبوعات ، والاذاعة والتليفزيون والسينما ولكل وسيلة من هذه الوسائل خصائصها ومميزاتها التي توفر الباحثون على دراستها (٢) •

وتأسيسا على هذا الفهم ، فأن التحرير الاعلامي جزء من عملية الاعلام، والاعلام بدوره جازء من كل أكبر هاو « الاتصال بالجماهير » Mass Communication ويقصد بالتحرير الاعلامي اذن اعداد الرسالة التي تنتقل الى الجماهير عن طريق احدى وسائل الاعلام ، بهدف تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة ، والحقائق الثابتة ، من خلال عملية عرض فنى تساعد النساس على تكوين رأى صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأى تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير وميولهم واتجاهاتهم • ومعنى ذلك أن الغاية الوحيدة من التحرير الاعلامي هي تيسير عملية الاقناع عن طريق عرض المعلومات والحقائق والأرقام والاحصاءات ونحو ذلك · ويقدم أوتوجروتOttogroth تعريفا للاعلام يشمل التحرير الاعلامي بالضرورة ، يقول : « الاعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت » . • فالتحرير الاعلامي تعبير موضوعي وليس ذاتيا من جانب الاعلامي سواء أكان صحفيا أو اذاعيا أو سينمائيا أو تليفزيونيا • فالتحرير الاعلامي يقدم حقائق مجردة بعضها سار وبعضها غير سار • والاعلامي ليس له غرض معين فيما ينشر ، على الناس اللهم الا الاعلام في ذاته ، بينما يهدف الداعية إلى غاية معينة • والمفروض أن الاعلام يقوم على الوضوح والصراحة ودقة الأخبار مع ذكر مصادرها ، كما أنه يشترط الالتزام بمعايير الصدق والأمانة • فالاعلام يتوسل بالتحرير في عرض وتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة التي يمكن التثبت من صحتها أو دقتها بالنسبة للمصدر الذي تنبع منه أو تنتسب اليه و بقدر ما في الاعلام من حقائق صحيحة ومعلومات دقيقة منبثقة من مصادر أمينة ، بقدر مايكون هـ ذا الاعلام سليما قويا • لذلك نجد أن الصحف والاذاعات وغيرها من

<sup>(</sup>۲٬۱) المرجع السابق ص ۲۸

أجهزة الاعلام تصر دائما على نسبة الأخبار الى وكالأت الأنباء أو غيرها من المصادر حتى يكون الجمهور على بينة من الأمر (١) •

والاعلام يخاطب العقول لا الغرائز ، وكذلك يقوم على التنوير والتثقيف ، ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التي تنساب الى عقول الناس وترفع من مستواهم وتنشد تعاونهم من أجل المصلحة العامة ويذهب الدكتور ابراهيم امام (٢) الى أنه لما كان الاعلام يتوسل في تحريره باسلوب الشرح والتفسير والجدل المنطقي ، فقد أخذت الدول ننبذ كلمة الدعاية وتفضل عليها كلمة الاعلام ، على اعتبار انها تعبر عن الدقة والموضوعية والصدق .

والاعلام في اللغة من مادة «علم» (٣) • والعلم: نقيض الجهل ، وعلم هو نفسه ، ورجه علم ، وعليم من قوم علمه اء فيهما جميعا • قال سيبويه: يقول علماء من لا يقول الاعالما • قال ابن جني: رجل علامة وامرأة علامة ، لم تلحق الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه ، وانما لحقت لاعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة امارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة ، يدل على ذلك أن الهاء لو كانت في نحو امرأة علامة انما لحقت لان المرأة مؤنثة لوجب أن تحذف في المذكر فيقال رجل فروق •

وقوله تعالى : «الى يوم الوقت المعلوم» الذى لا يعلمه الا الله ، وهو يوم القيامة • وعلمه العلم وأعلمه اياه فتعلم ، وفرق سيبويه بينهما فقال : علمت كأذنت ، وأعلمت كآذنت ؛ وعلمته الشيء فتعلم • وليس التشديد منا للتكثير •

ويقال تعلم فى موضع أعلم • وفى حديث الدجال: تعلموا أن ربكم ليس بأعور بمعنى أعلموا ، وكذلك الحديث الآخر: تعلموا أنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت كل هذا بمعنى اعلموا ، وقال عمرو بن معد يكرب:

#### تعلم أن خير الناس طرا قتيل بين أحجار الكلاب

قال : واستغنى عن تعلمت بعلمت • قال بن السكيت : تعلمت أن فلانا خارج بمنزله علمت • وتعالمه الجميع أى علموه • وعالمه فعلمه يعلمه ،

<sup>(</sup>٢٤١) المرجع السابق ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب جه ٣ ص ٨٧ .

الناجح فى المجتمع الحديث ـ هو ـ كما يقول الدكتور امام (١) أيضا الذى يتقن مهارة الاتصال من خلال نشر الأخبار والتعليق عليها وتفسيرها، وتبسيط المعلومات وتجسيدها، وتقديم صور العالم وأحداثه بشكل واضح ومجسد ودرامي، وفي أشكال خالية من التجريد أو الأكاديمية أو التعقيد •

ومثال ذلك البحوث الأكاديمية أو العلمية الجادة ، بمصطلحات العلم المجردة ، وأساليب التعبير الأكاديمية ، وطرق الاستدلال المنطقية ، لا تعتبر من التحرير الاعلامي في شيء ، حتى لو نشرت في صحيفة سيارة ذات توزيع مرتفع ، ولكن عندما يأتي الفنان الصحفي ، ويأخذ هذا البحث الأكاديمي المجرد ، ليعالجه علاجا جديدا بالتبسيط والتجسيد والتصوير ، والتشبيه الواقعي الحي ، مستعينا بفنون الاخراج الصحفي من عناوين وصور ورسوم وكاريكاتور ، وأهم من ذلك كله بلغة واقعية خالية من التعقيدات المجردة يصح القول بأن هذه هي بداية التحرير الاعلامي (٢) .

وهكذا يمكن اعتبار التحرير الاعلامي رؤية جديدة للعالم ، تنطبق مع رؤية الشخص العادى ، بمعنى أن الفنان الاعلامي يترجم الصطلحات الجامدة المجردة المعقدة الى مصطلحات الواقع العملي النابض بالحياة ، وهنا نجد أن التحرير الاعلامي فن ابتكارى بمعنى الكلمة ، فالسؤال الذي يطرحه المحرر الاعلامي دائما هو:

كيف يمكن أن تصل هذه المعلومات الى الجمهور بطريقة مفهومة مستساغة ؟ ومن أهم الخصائص المميزة للتحرير فى وسائل الاعلام ، أن جماهير المستقبلين يختارون من بين تلك الوسائل ، فهم يقررون ما اذا كانوا سوف يشاهدون التليفزيون ، أو يقرأون كتابا ، أو صحيفة وهم يختارون ما يشاءون من المضمون المتاح لهم ، فقد يشاهدون برنامجا تليفزيونيا اخباريا أو انهم قد يحولون مفتاح الجهاز الى قناة أخرى حيث يعرض برنامج ترفيهى ، كما انهم يختارون الأوقات التى يستخدمون فيها وسائل الاعلام (٣) .

وثانية هذه الخصائص أن التحرير في وسائل الاعلام عمل جماعي وليس عملا فرديا ، يصــدر عن منظمة هي الصحيفة أو محطة الاذاعة أو

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ٠٠

<sup>(</sup>٢) دكتور ابراهيم امام : نفس المرجع ص ١١ •

<sup>(</sup>٣) ريفرز وزميلاه : نفس المرجع ص ٣١ ٠

التليفزيون الغ ، فالصحيفة مثلا تحل الرموز الواردة اليها عن الأخبار والتقارير وتحدد صورتها ، ثم تعيد صياغتها وتحدد مكانها في أعمدة الصحيفة بعد تحريرها ، ثم تتولى طباعتها وتوزيعها • وتلك العملية يقوم بها الفرد في الاتصال الشخصي بمفرده ، على حين تقوم جماعات العاملين في الصحيفة بكل ذلك (١) •

وثالثة هذه الخصائص أن التحرير في وسائل الاعلام يشتق طابعه من طابع الوسيلة وخصائصها ومميزاتها في ارسال آلاف الرسائل في وقت واحد ، لجمهور ينعدم التفاعل المباشر أو رجع الصدى بينه وبين وسيلة الاعلام ، كما أن التحرير الاعلامي يحكمه قانون الاختيار في تحقيق المنفعة للجمهور ، بأقل جهد يبذل ، والقانون الذي وضعه « فرانك موت » يبين أن الاختيار يتوقف على العلاقة بين الفائدة التي ينتظرها المستقبل من جهة ، والجهد الذي يبذله من جهة أخرى ، ومعادلته هي (٢) :

## الاختيار = المنفعة أو الاستمتاع المتوقع من الرسالة بدل أقل جهد ممكن للحصول على الرسالة

والمستقبل من وجهة النظر هذه يفضل الرسالة المستقة من طابع الوسيلة والمكتسبة لمميزاتها ، والمرسل الجيد هو الذي يستغل امكانات الوسيلة في تحقيق القانون ، وذلك بهدف تحقيق وظيفة الاعلام الأساسيا من حيث نزويد الجماهير بالأخبار والمعلومات الصحيحة الدقيقة ، التي تيسرلهم فرصة تكوين رأى عام يعبر موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتها .

ورابعة هذه الخصائص أن الأمر يتحتاج فعلا الى عدد من وسائل الاعلام أقل مما كان مستخدما من قبل ، وذلك لان الوسائل تستطيع الوصول الى جماهير ضخمة ومنتشرة انتشارا عريضا • فلكى نحرر رسالة اعلامية لنبعث بها عبر البلاد العربية كلها عن طريق الصوت البشرى وحده ، يحتاج الأمر الى أعداد هائلة وهائلة من المتحدثين • ولكن شبكة اذاعية واحدة تستطيع أن تصل الى الملايين من الناس فى نفس الوقت (٣) •

وخامسة هذه الخصائص أن وسائل الاعلام في سعيها لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الجمهور ـ تتوجه الى نقطة متوسطة افتراضية يتجمع حولها

<sup>(</sup>٢٠١) د مام : الاعلام والاتصال بالجماهير

Quoted by O' Hara, R. C. Media fer the Millions (N.y = 1961).

<sup>(</sup>٣) وسائل الاعلام والمجتمع الحديث ص ٣٣ :ه

أكبر عدد من الناس و ونادرا ما تكون هذه النقطة هي أدني المستويات ، غير انها ترتفع تماما الى المستوى المتوسط في كثير من أجهزة الاعلام وهنا يغدو التحرير الاعلامي طريقة تفكير ورؤية خاصة متميزة للحياة فالاعلامي ينظر دائما الى جمهوره ، ويقرر اذا ما كان قادرا على فهم مايقول أو غير قادر على ذلك (١) وقد درج رؤساء تحرير الأخبار على ترجيسه المندوبين الناشئين بالكتابة الى ذلك « الشخص الذي يحرك شفتيه عندما يقرأ » ، وهو الشخص الذي يمثل أدنى مستوى بين قراء الصحف واذا كان هذا الشخص يستطيع فهم الأخبار الصحفية ، فان القراء الاكثر تعليما يستطيعون ذلك أيضا (٢) والاعلامي لذلك يضفي على عمله الفني أبعادا ما كان ليضفيها عليه لولا ، هذه النظرة العمليه للجمهور ١٠ن فن التحرير الاعلامي هو جعل الأحداث والمعلومات والثقافة بل والفلسفة والعلم في متناول الجميع ، بطريقة واضحة مشوقة ودرامية (٣) ٠

ولذلك يسمعى التحرير الاعلامى ، بدورية وسائله وعموميتها وشمولها واستمرارها ، الى اضفاء اهتمام انسانى على أحداث العالم بطريقة تثير الجمهور ، وتشمحذ قواه ، وتملك مشاعره ، على أساس من الافتراضات اليومية الوتيرية ، وتأكيد الوجه الدرامي ، والاهتمام الانسانى عن طريق أحداث العالم اليومية (٤) ،

وسادسة خصائص التحرير الاعلامي، انه يتم في الاعلام بواسطة مؤسسة اجتماعية تستجيب الى البيئة التي تعمل فيها • وهناك \_ كما نعلم \_ تفاعل بين وسائل الاعلام والمجتمع • ولا تؤثر وسائل الاعلام في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل فيه فحسب ، وانما تتأثر أيضا بذلك النظام • ومن ثم فعلينا \_ كما يقول ريفرز وزميلاه \_ أن نفهم المجتمع لكي نفهم وسائل الاعلام التي تعمل فيه فهما صحيحا • ولكي نفهم المجتمع لابد من دراسة تركيبه وأفكاره الكبرى ومعتقداته الرئيسية • وكل المجتمع لابد من دراسة تركيبه وأفكاره الكبرى ومعتقداته الرئيسية • وكل ذلك معناه أن معرفة التاريخ والاجتماع والاقتصاد والفلسفة ضرورة لكي نفهم التحرير الاعلامي فهما حقيقيا •

ويذهب «باسكت» وزميله(٥) الى تشبيه هذا الفن بالكلمات المتقاطعة من حيث اثارته للمعرفة ودلالات الكتابة والصياغة والتقويم والتنقيح والاعداد للطبع ، والتجميع والترتيب والتنظيم والملائمة ، والايجاز ،

<sup>(</sup>١) دكتور ابراهيم امام : دراسات في الفن الصحفي ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) ريفرز: المرجع السابق ص ٣٣

<sup>(</sup>٢) دكتور ابراهيم امام: الرجع السابق ص ٢٧ (4.5) Floyed K. Baskett and Tack Z. Sisocr. The Art of Editing p. 2

والتأليف ، والتصور العام ، والانتقاء والاعداد للنشر وطواعية القراءة والاستماع .

وعلى الرغم من أن الآلية الذاتية (Automation) توفر للصحف ادارة الأجهزة بالوسائل الميكانيكية والالكترونية التى تحل محل حواس الملاحظة عنه الانسان وتوفر عليه العناء والجهد، وفي ذلك ما يمكن من اصدار الصحيفة على نحو أفضل من مصادر معدة من قبل، فان تلك الوسيلة تتطلب انتقاء أفضل، ومحاكمات عقلية وتمييزا قاطعا من القائمين على التحرير و فالالية الذاتية تزودنا فوريا باسترجاع خلفية المادة التي تفسرها وهي بذلك تكون قد أسهمت أكبر اسهام في تزويد مكاتب التحرير Desks الاعلامية، الى انها تجعل فن التحرير فنا راسخا متماسكا، متوقد الذهن، الاعلامية، الى انها تجعل فن التحرير فنا راسخا متماسكا، متوقد الذهن، سريعا، وتمكن المحرر والمراجع من تحرير النص على شاشة مرئية ومن سريعا، وتمكن المحرر والمراجع من تحرير النص على شاشة مرئية ومن العملية التحريرية The Editing Process ، بل انه يشكل صلبها ومنطلقها .

وتفسير ذلك سوبرناطيقيا ، انك عندما تبعث برسالة فانت الذى الفتها وحررتها قبل ايداعها الآلة . وان الحس السليم يعتبر انك أصل الاعلام ، وأن الآلة قناة نقل وقد لا يجرؤ هذا الحس السليم على أن يضيف، بدون ارتياب ، اذا ما تركنا له وقتا كافيا للتفكير بأن « الانا » هى المبدع المطلق للاعلام . فهو يعرف حق المعرفة أن الرسالة ليست ابداعا صرفا ، حتى ولو لم يستعن المنشى، به « دليل » فى الانشاء التجارى ولا بكتاب متبادل من كتب التبصير فى السلوك الجيد فى الحياة ، ولكن الحس السليم يعرف أن موضوعات موحية قد أسهمت فى انشاء الرسالة بحسب طراز عاص ، فال « أنا » ليست بالأصل المطلق ، ولكنها فى الوقت ذاته ليست مجرد عضو نقل ، ونحن ندرك بجلاء أن أمر اعداد أكثر الرسائل تواضعا ليس لمجرد افساح المجال أمام العقل ليعمل بل انه اقتحام « غذاء » ما فى مجال ما ، « غذاء » نقدمه للآلة ولا يمكننا أن نستمده من أى جزء من أجزاء مجال آخر ،

وليس هناك من الناحية النظرية ، ما يحول دون بلوغ مردود كامل مائة بالمائة ، لان استخدام الاعلام ، من جهة أولى ، بقراءة الرسالة ، لا يشوهها ، أو انه لا يشوهها الا تشويها متناهى الصغر ، ولان من المكن ،

من جهة أخرى ، أن نقلص بما يسبه حركة الخط المقارب ، كل ضجيج القاع وكل الطفيليات المسوشة الطارئة على الاعلام أو أن ينزلها جميعا عندما تتعرض عناصر الرسالة لخطر الانحدار الى ما دون عتبة أمن معينة وهذا المردود الجيد ، بل هذا المردود الكامل من الناحية النظرية ، هو الذي يتيح نشر اعلام معطى الى ما لا يحده حد ، ان في وسعنا أن نضاعف ، بصورة غير محدودة تقريبا ، نسخ جريدة أو صورة شمسية ، وفي وسعنا أيضا توسيع بنية اعلامية ، ولكن عادة نسخ بنية أو توسيعها لا يعنى زيادة الاعلام ذاته ، ولئن خلصت آلات الاعلام من الرضوخ لمبدأ «كارنو» ولسقف المردود الذي يحدده ، فانها لا تخلص من مبدأ حفظ الاعلام فليس في قدرتها أن تخلق بالمجان اعلاما ، كما أن الآلات البسيطة ، تعجز عن خلق عمل بالمجان .

وعلى ذلك فان المناهج الجديدة لم تغير الشكل والمضمون تغييرا جوهريا ، كما يشير الى ذلك أحد كتاب « النيويورك تايمز » حين يقول ان هذه المناهج قد تبدل الحبر الأحمر بحبر أسود على صفحات الجريدة المتوازنه، وهي حين تعاون الناشرين على الاستعمال الأفضل لخصائص «السلعة» فانها في المقابل لا يمكن أن تلغى العقول البشرية ، أو بتعبير أدق لا يمكن أن تجب الجهد البشرى للمحررين الأكفاء (١) .

ذلك أن القدرات التحريرية لهؤلاء لا يمكن أن تستبدل بالحاسبات الالكترونية (٢)، ومن هذه القدرات مثلا: القدرة على تحرير النص، أولا، ثم القدرة على تأليف العناوين بعد ذلك ولا تقل الثانية عن الأولى فى درجة الأهمية، ان لم تزد عليها، ذلك أن فن التحرير الاعلامي يتطلب بالضرورة الاعتماد على عنصر «التقويم» غير الملموس، وعلى رصيد من الشقافة كبير، واستخدام الذاكرة الانسانية memory ويتميز بالمبادأة وتحويل النص المراد تحريره الى نص ممتع، يثير الخيال وحب الاستطلاع، وفن التحرير يقتضى من المحررين القدرة على التصرف والاختيار والتمييز والتعبير الساخر والنزوع الى التأكد من الحقائق، وما يرتبط بهذه القدرات من صفات تميز هذا الفن الإعلامي ه

وتأسيسا على هــــذا الفهم ، فان ســـكرتير التحرير المركزى بوسـائل الاعــلام Deskman يعتبر رجل الاتصـال الأول (٣) Prime Communicator

<sup>1.</sup> Nathaniel M. Gerstenzang, «The News paper's Biggest Personel Problem» «Columbia Journalism Review, 4: 40 (Winter 1966).

من أجل ذلك يلتزم بما يفرضه الضمير ، من جهاد ونضال مع المادة التحريرية ليخلق منها قصة واضحة المعالم ، ذات مغزى ومعنى ، ومبنية على أساس منهجى ، وفي أسلوب مباشر أمين ، واضح ، دقيق ، فتقويم الأخبار يرمى أساسا الى تيسير الفهم بالنسبة للقارىء ، حتى يدرك مغزاها وآثارها ، ثم أن المحرر يحاول جهده ملاطفة الجمهور عن طريق العنوان المنسود ، وهنا نجد تقاربا واضحا بين المحرر editor والكاتب الابداعى Creative writer من حيث أن كليهما يتحدث الى الجمهور بصورة صحيحة ، ويطارحه الأفكار والعواطف ، في ألفة وإيناس ،

ويقتضى ذلك أن نراعى فى عملية التحرير معالجة ما يسميه خبراء نظرية الاعلام « بالتشويش » أو الاضطرابات التى تعترى قناة الاتصال والتى من شأنها أن تغير من الرسالة بعد أن تنطلق من المرسل • وهناك تماثل للتشويش فى الاتصال الخبرى المخبارى ، لان القراءة أو الاستماع فالتشويش يتدخل غالبا فى الاتصال الاخبارى ، لان القراءة أو الاستماع يجريان عندما يكون المستقبل منشغلا بعمل آخر ، كأن يكون على مائدة الطعام أو فى سيارة أو ما الى ذلك • فالقارىء أو المستمع أيضا أقل التزاما عند قراءة الصحيفة أو الاستماع الى الاذاعة مما هو عند قراءة كتاب • ومرجع ذلك الى أن الوقت المتاح لقراءة الأخبار والاستماع اليها محكوم عليه غالبا بنمط الحياة الخاص بالمستقبل • فالاتصال الاعلامي يجب أن يأخذ مكانه بين ألوان النشاط الأخرى التى تتطلب التزاما جادا أو التى تقدم عائدا ذا قيمة • وعلى ذلك فان قراءة الأخبار تحدث أثناء الافطار أو فى عائدا ذا قيمة • وعلى ذلك فان قراءة الأخبار تحدث أثناء الافطار أو فى القطار أو قبل وقت التسوق أو مشاهدة برامج التسلية فى التليفزيون •

ولكى يقدم المحرر الاعلامى تعويضا عن التشويش الذى يتوقع حدوثه فى قناة الاتصال أو وسيلة الاعلام فان عليه أن يختار الرموز ويرتبها على النحو الذى يجعل فهمها ميسورا •

والتكرار في نظرية الاعلام هو ذلك الجزء من الرسالة الذي يبدو غير ضرورى ، ولقد أوضح علماء الاعلام بطريقة رياضية أن التكرار يزيد من احتمال أن يصبح التحرير الاعلامي مفهوما ، واذا حدث أن فقدت أجزاء من الرسالة بسبب التشويش مثلا فان الرسالة يمكن أن تكون مفهومة على الرغم من ذلك ، في حالة ما اذا استخدم التكرار في تحريرها استخداما فنيا فان رموز التكرار تزودنا بدلالات سياقية كافية بحيث تعوض المستعبل عن الأجزاء المفقودة .

ويمارس التكرار على نطاق عالمي تقريبا في مخاطبة الجماهير ، ولكن بعض المحررين الاعلاميين يتخوفون على نحو مبالغ فيه من التكرار ، الا أن المحرر الاعلامي يستطيع أن يستخدم التكرار دون أن يكون مملا بدرجة مزعجة ، فهناك فارق حقيقي بين تكرار الكلمات بأسلوب رتيب وبين التكرار الذي يهدف الى زيادة فعالية الاتصال ، ومن هنا كانت مشكلة المحرر الاعلامي هي كيف ييسر الفهم السريع دون أن يجعل القاريء أو المستمع أو المشاهد يشعر كما لو كان يستمع الى موسيقي القرب التي لا يعمل فيها الا مزمار واحد يعطى نفما رتيبا ا

وكما يقول فاول Fowler (١) أن التجنب السيى التكرار يفسد ١٢ جملة مقابل كل جملة تفسد بسبب التكرار السيى ، أو بعبارة أخرى فان التكرار السيى يفسد جملة واحدة ، ولكن تجنب التكرار يؤدى الى افساد ١٢ جملة ٠٠ ان الاقلال من احتمال الملل هو ما أسماه « هربرت سبنسر » منذ مائة عام : « الاقتصاد في انتباه القارى » عندما كتب يقول في كتابه : « مقالة حول فلسفة الأسلوب » :

« ان القارىء أو المستمع ليس لديه سوى طاقة محدودة من القوة الذهنية المتاحة في أية لحظة ، اذا اتخذنا من اللحظة مقياسا ، ومن أجل أن يتعرف على الرموز المعطاة له ويفسرها ، فان ذلك يتطلب جزءا من هذه القدرة الذهنية ومن أجل التنسيق والجمع بين الصور المراد توصيلها اليه فان ذلك يتطلب جزءا آخر من هذه الطاقة الذهنية ، أما ذلك الجزء الذي يتبقى بعد ذلك فهو فقط الذي يمكن استخدامه للتحقق من الفكرة المراد نقلها اليه ، ومن هنا فكلما زاد الوقت والانتباه اللذان يبذلهما من أجل الحصول على فهم لكل جملة ، كلما حدث هذا ، قل الوقت والانتباء اللذان يبدلها اللذان يستطيع أن يعطيهما للفكرة المتضمنة في الرسالة وقل أيضا الوضوح الذي يدرك به تلك الفكرة ، وإذا استخدمنا الاستعارة التي تذهب الى أن اللغة هي عربة نقل الفكر فانه يبدو معقولا أن نعتقد بأنه في جميع الحالات أن الاحتكاك والقصور الذاتي لهذه العربة وباختصار \_ فانه في التكوين العام هو الاقلال من هذا الاحتكاك والقصور الذاتي الى أقل كمية » .

ويعنى التحرير الاعلامى بالتعرف على عمليات : القراءة والاستماع والمساهدة فاذا فحصنا عملية استخدام العين في القراءة ، مثلا ، فسنجد

<sup>1.</sup> Dictionary of Modern English Usage.

انها تستوعب الكلمات في مجموعات بمعنى أن العين تتحرك من اليمين الى اليسار مع التركيز على نقاط معينة في السطر، وحين بتخذ وحدة زمنيه، فانها تتضمن عدة كلمات وفي حالة القارىء البطىء قد تتضمن جزءا فقط من كلمة واحدة طويلة • ومن وقت لآخر تحدث ارتدادات ، فالعين تعود الى الوراء لكي تعيد قراءة جزء من سطر أو بضع كلمات طويلة ، وتظهر البحوث العلمية ارتدادات أكثر من جانب القارىء البطىء ، عنه عند القارىء السريع ، ومهما كانت سرعة قراءة المرء فان عينيه تركزان على كلمات ومجموعات من الكلمات ، حيث يختزن في ذاكرته المعاني المؤقتة الى أن يصل الى نهاية الجملة ، وهذه عملية نشطة يفكر القارى، خلالها جنبا الى جنب مع الكاتب يستوعب الصور ويقومها • وهو يستوعب كل كلمة او مجموعة من الكلمات في اطار المضمون الذي قدم اليه في الكلمات أو الجمل ومن أجل ذلك يعني التحرير الاعلامي كذلك بالسياق Context ويقصد به تلك الأجزاء من نص محرر للقراءة أو الاستماع التي تسبق أو تلي تعبيرا محددا وترتبط به بشكل مباشر ، ويسهل الاتصال عندما يدرك المحرر كيفية اجراء السياق وبنائه في رسالته ، وعلى ذلك فقد يستخدم المحرر كلمة غير مألوفة اذا ما عنى بتزويدنا بسياق جيد .

ان مساهمة السياق في المعاونة على الفهم قد أظهرها بطريقة عملية « ويلسون تيلور » الذي ابتكر مقياسا للقدرة على القراءة Read ability يختبر به قدرة القارىء على التزود بالكلمات المفقودة « التي انشغل عنها » في أي نص من النصوص • وفي اختباره بوضع مجموعة من الموضوعات في عدد معين من النصوص التي تسقط منها كلمة بعد كل عدد معين من الكلمات ، ثم يطلب من القارىء أن يستنتج هذه الكلمات الضائعة أو المفقودة • والنجاح في معرفة الكلمات المفقودة في نص معين هو مقياس القدرة على قراءة ذلك النص ويرتبط النجاح بطبيعة الحال بالسياق الذي ضمنه المحرر نصه · كذلك فان « تيلور » قد مضى أبعد من ذلك وأوضيح بطريقة عملية الاسهام الهام للسياق في الفهم عندما قدم موضوعات فيها نصوص عن كتابات « جرتو شتاين » و « جيمس جويس » ، فمثلا يستخدم الأخير كلمات غير موجودة في القاموس ، ولذلك سجل المبحوثون فهما منخفضا في كتابات «شتاين» و «جويس» رغم أن نفس النصوص سجلت قدرة عالية على القراءة على نحو معقول على أساس مقياس «فليش Flesch قدرة عالية على القراءة على نحو معقول على أساس الذي يقاس به متوسط طول الجملة \_ ومتوسط الكلمة ، ومن أجل ذلك فان اختبار «تيلور» يعاون التحرير الاعسلامي في قياس مدى ارتباط استقبال أو استيعاب المستقبل لرسالة ما وفقا لطريقة المحرر الاعلامي في تحرير الرسالة • أما السياق غير اللفظى فأنه يمثل أيضا عنصرا من عناصر التوصيل وتكمن أهميته بالنسبة للصحف وخاصة عند عزو الاخبار الى مصادرها (١) كما يحدث عندما تورد صحيفة ما بيانا لشخص من الاشخاص ، فهذا الشخص الذي تنقل عنه البيان أو التصريح هو السياق غير اللفظى للبيان أو التصريح ، وبعض القراء يفسرون أى بيان فى ضوء الشخص الصادر عنه • (٢)

قدم آش Asch بيانا حول الرأسمالية والمساومة الجماعية الى مجموعتين من المبحوثين أبلغت أولاهما بأن البيان صادر عن « اريك جونستون» رئيس الغرفة التجارية للولايات المتحدة ، وأبلغت الاخرى بأن صاحب البيان هو « هارى بردجز » وهو زعيم عمالى راديكالى وحيث أن البيان كان أكثر اتساقا مع الزعيم العمالى كمصدر له فان أ المبحوثين الذين أبلغوا بأن «جونستون» هو مصدر البيان تشككوا في أن يكون هو الذين أبلغوا بأن «جونستون» هو مصدر البيان تشككوا في أن يكون هو الذي اصدره الا أن أ المبحوثين فسروا البيان على أنه يمكن أن يكون متسقا مع المصدر ، أي انهم غيروا محتوى الاتصال لكي يلائم السياق المفترض وهذه الحقيقة الخاصة بعلم النفس الاجتماعي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من جانب التحرير الاعلامي .

<sup>1.</sup> Chilton R. Bush: Newswriting and Reperting public Affairs, pp. 87-90.

<sup>2.</sup> Asch: Social pscycology, N.Y. 1962 p. 420-426.

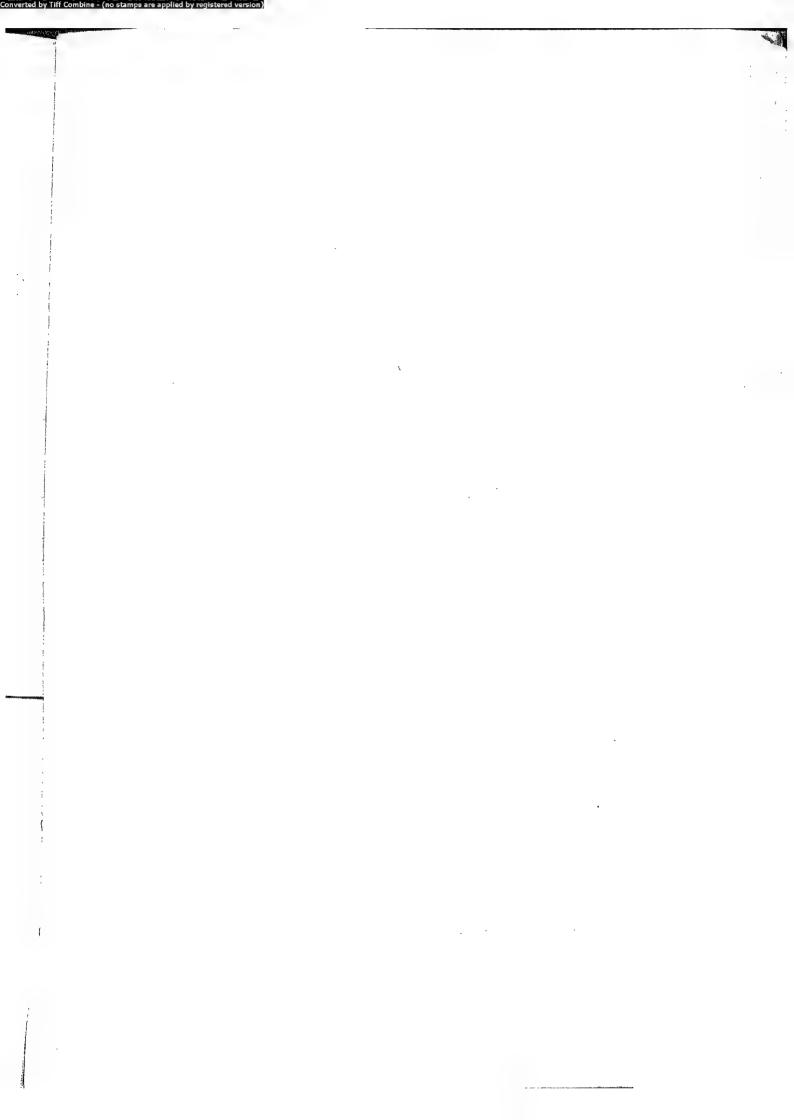

البابُ الشاني

الأجناس الإعلامية والبلاغة الجديدة



اذا اختلفت اللغات الفنية باختلاف وسائل التعبير ، فانها تتفق في المصدر والسياق والوظيفة • عبد الحميد يونس

نستعير هنا تعبير «الاجناس الاعلامية» من دراسات الأدب وبحوثه(۱) لانه في تصورنا من أكثر التعبيرات التصاقا بفنون الاعلام التي ترتبط بالوسائل الاعلامية المختلفة ارتباطا لا انفصام له ، بحيث تغدو «الرسالة» شكلا ومضمونا وليس \_ المضمون فحسب كما يذهب البعض \_ هي «الوسميلة» •

واذا كان هذا التعبير يصدق على الأدب ، فهو يصدق على الاعلام بالدرجة الاولى ولقد كان نقاد الادب اليوناني وعلى رأسهم افلاطون

<sup>(</sup>۱) تستعير منا التعبير بالأجناس الاعلامية من التعبير بالأجناس الأدبية ، وهو المرادف لما يسمى بالفرنسية genres Littéraires وبالالمانية genres Littéraires وبالأسبانية وبالأسبانية géneros Literatio الما في الانجليزية فلم يستقر التعبير المنابية Literary genres الما في الانجليزية فلم يستقر التعبير وبالأسبانية الا أخيرا ، في أوائل القرن العشرين ، وكان النقاد الانجليز يعتقدمون أحيانا كلمة لانابطة أي أنواع أو أصناف وكذلك الحال في بحوث النقاد في أمريكا ، ولا يزال بعضهم يستخدم من الكلمة المستعارة من الفرنسية الكلمات الأخرى السابقة ، أنظر :

دكتور محمد غنيمي هلال : الإدب القارن ص ١٢٩ ٦ René Wellek and Austin Warren: Theory of Literature p. 340-

وارسطو، ولايزال النقاد، في الاداب المختلفة على مر العصور، ينظرون الى الأدب بوصفه اجناسا أدبية، (٢) ونحن هنا ننظر لفنون الاعلام على أنها اجناس اعلامية، أي قوالب عامة فنية، تختلف فيما بينها للا على حسب محرريها أو عصورها أو مكانها أو لغاتها فحسب ولكن كذلك على حسب بنيتها الفنية وما تستلزمه من طابع عام يشتق أساسا من طابع الوسيلة الاعلامية ومقوماتها المميزة لها عن غيرها من الوسائل، وهو الطابع الذي يفرض نمطا من التعبير مميزا من حيث الصياغة التعبيرية الجزئية والتحرير الاعلامي العام الذي ينبغي الا يقوم الا في ظل الوحدة الفنية للجنس الاعلامي، وهادا واضح كل الوضوح في الفن الاذاعي والفن الصحفي والمرثى في التليفزيون والسينما، بوصفها اجناسا اعلامية، يتوحد كل جنس منها على حسب خصائصه مهما اختلفت اللغات والاشكال التي ينتمي اليها و

فالاجناس الاعلامية اذن صيغ أو قوالب فنية عامة ، ترتبط بوسائل الاعلام وتقوم على أساس من هذا الارتباط مميزاتها وقوانينها الخاصة ، وهي تحتوى على فصول أو مجموعات ينتظم خلالها للانتاج الفني الاعلامي على ما فيها من اختلاف وتعقيد ، فالفن الصحى يحتوى على فصول من التحرير ، مثل : فن الخبر الصحفى ، وفن الحديث ، وفن المقال ، وفن التحقيق النح من فنون التحرير وقوالبه في الصحافة ، كما نجد أن الفن الاذاعى يحتوى على مجموعات أخرى مثل :

فن الخبر الاذاعى ، والحديث الاذاعى ، والتعليق ، والتمثيلية الاذاعية والبرامج الخاصة ، والثقافية ، النح من الفنون التى تمثل فى مجموعها جوهر « الجنس الاذاعى » فى اجناس الاعلام • وفى الأدب يحدث نفس الشيء تقريبا حيث نجد الاجناس الأدبية (١) تضم من الشعراء من يؤلف الملحمة ومن يؤلف المأساة ، ومن يؤلف ديوانا فى الشعر التعليمى •

وتأسيسا على هذا الفهم ، يمكننا أن نميز بين « الجنس الصحفى » و « الجنس » الاذاعى و « الجنس المرئى » فى الاجناس الاعلامية على وجه الاجمال ، وسنجه أن الجنس الاذاعى المسموع يحتل فيه الصوت مكان الرمز المدون فى الجنس الصحفى ، ويفتقه العنصر المرئى فى الجنس التليفزيونى أو السينمائى ، ولكننا فى الاجناس الاعلامية نجد « مجمعا » للفنون ان صحح هذا التعبير ، فهى تضم فى اعطافها حضارة بأسرها بما فى دلك العادات والتقاليد ومقومات الكيان الاجتماعى العام .

M.I' Abbé Ci. Vincent الأدبية الألفه (٢٤١) نظرية الانواع الادبية المؤلفة (٢٤١)

ولكل جنس اعلامي مقوماته الخاصية ، وقوانينه ، واستعدادات يتطلبها وفقا لطبيعة وسيلة الاعلام التي ينتسب اليها ، وطبيعة الفن الذي يتوسل به ، وعلى هذا تشبيه الاجناس الاعلامية الى حد ما الكائنات والاجناس ، والأسر ، الخ ، على نحو ما هو معروف في التاريخ الطبيعي بانها مجموعة من الأفراد تتفق في الصفات ، بحيث يمكن وضع كل مجموعة تحت اسم خاص وفي نفس الوقت تنفصل عن المجموعات الأحرى لما لها من صفات لا تتفق مع صفاتها الخاصة ، وهكذا نجد أن الجنس الاذاعي مثلا يتميز بمجموعة من الفنون الخيالية والواقعية الاعلامية والتعبيرية التي تتفق في الصفات رغم ما بينها من فوارق لا تؤثر على طبيعتها العامة ،

واذا كان بوالو Boileau وغيره من النقاد في القرائين السابع عشر والثامن عشر، قد ذهبوا الى اعتبار الاجناس الادبية قوالب جامدة ، وصورا ثابتة غير متحركة ، تتكون في زمن ما من أجزاء متعددة ولا تخضع في المستقبل لاى تغيير ٠٠٠ فان ثورة الاعلام والدراسات المرتبطة بوسائله وفنونه وتأثيره ، دحضت هذا الاتجاه ، ذلك أن الاجناس الاعلامية توصى دائما بقبولها للتطور والرقى شأنها شأن الاجناس الحيوية ، بل أننا نجد ماكلوهان » يذهب الى أن الانسان نفسه شكل من أشكال التعبير ، وقد كتب دونالد ماكويني الباحث في الراديو يقول : « استشرت الحروب الأهلية في معظم سنى حياتنا ، في عالم الفنون والترفيه ، في السينما الصامتة ، والاسطوانات ، والراديو ، والسينما الناطقة ، وأن هذه الحروب الأهلية أثرت في أعماق حياتنا الداخلية ، كما يقول ماكلوهان ، ذلك لان القوى التي تصنعها هي امتدادات وتوسعات في كياننا ولا شك أن التفاعل بين الوسائل لا يعدو أن يكون تسمية أخرى لهذه الحرب الأهلية » التي تستشرى في مجتمعاتنا وفي حياتنا الداخلية على السواء ،

ويتخد من الضوء الكهربائي مثلا قد يهدينا ويعلمنا • فالضوء الكهربائي هو مجرد معلومة • • وهو وسيلة بغير رسالة في ذاتها قلما يستخدم التهجي علامة أو اعلانا شفهيين وهذه الحقيقة التي تميز كل وسيلة تعنى أن « مضمون » أي وسيلة هو دائما وسيلة أخرى • فمضمون الكتابة هو الكلام ، وعلى نفس النحو فان الكلمة المكتوبة هي مضمون المطبوع ، والمطبوع هو مضمون التلغراف • واذا سألنا هنا : ما هو مضمون الكلام ، تجد الاجابة عند « ماكلوهان » بأنه عملية تفكير « فعلية غير شفوية في ذاتها » •

فاذا كانت بعض « الاجناس الأدبية » يدركها الفناء ، بعد الضعف والانحلال ، كالملحمة مثلا لانها لم تجد الوسط الملائم لنموها ، شانها في

ذلك شأن بعض أنواع النبات أو الحيوان ، فان الأمر يختلف في « الاجناس الاعلامية » التي تقوم على قاعدة « الاحتواء » بمعنى أن كل جنس اعلامي جديد يحتوى الجنس السابق له ، فالتليفزيون يحتوى الاذاعة كما يحتوى السينما ٠٠ وهكذا ٠٠ ذلك أنه مع كل جنس اعلامي تنشأ حضارة تتأثر ثقافيا وحضاريا بالوسيلة التكنولوجية المستخدمة ٠

وسوف يحصل الناس على معلوماتهم وتسليتهم من مصادر أكثر تنوعا بكثير عن ذى قبل ولا يحتمل أن تؤدى البطاقات المتناهية الدقة الى قتل الكتاب ، كما أن بنوك المعلومات المنظمة بالعقل الالكترونى لن تقتل المجلات ، فعندما تظهر وسبيلة اعلام جديدة لا تموت الوسائل القديمة ، رغم انها يمكن أن تتغير فالراديو لم يقتل الفونوغراف أو المجلة ، رغم التنبؤ بذلك والتليفزيون لم يقتل الراديو (١) .

ونحن على اتفاق مع أستاذنا الدكتور امام (٢) من حيث النظر الى الفن الصحفى على أنه الفن الإعلامي الكلاسيكي الذي تعلمت منه سائر الفنون الإعلامية الأخرى كالاذاعة والتليفزيون والسينما في أنجزه الفن الصحفى عبر القرون الطويلة منذ اخترع جوتنبرج المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر حتى الآن من استخدام للحروف والخطوط والرسوم والأشكال والصور لعرض الفكر الإنساني وتبسيطه للجماهير، كان الصيغة الأساسية التي بنت عليها الاذاعة فنها المرتبط بالموسيقي والكلمة المسموعة والمؤثرات الصوتية ، وكذلك التليفزيون بالصورة المرئية المتحركة المقترنة بالصوت والموسيقي ، كما فعلت السينما في نفس الشيء على شاشتها الكبرة .

فالفن الصحفى - اذن - هو فن الاعلام الكلاسيكى - كما يذهب الى ذلك الدكتور امام - ومن هذا الفن اشتقت سائر فنون الاعلام الاخرى اشكالها وفنونها وأساليبها - وطرائقها ، فالنشرات الاخبارية والتعليقات والندوات ، والتحقيقات والصور والاعلانات والجوانب القصصية والدرامية، تشترك جميعا في الفنون الاعلامية المختلفة ، ولكنها ترتكز أساسا على خبرة الفن الصحفى الطويلة والمتنوعة ، فاذا كان الأمر كذلك بالنسبة للجنس ، الصحفى فان « الاجناس الاعلامية الأخرى ، ما تلبث أن تنفصل عن الجنس » الكلاسيكى ، لتدع له خصائص تميزه من جهة ولتؤصل لكل

<sup>(</sup>١) ويفرز ، نكس المرجع ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) دراسات في الفن الصحفي ص ٤ . .

منها خصائصها التي تميزها عن الجنس الكلاسيكي من جهة أخرى ، ولتمتاز من بعضها البعض من جهة ثالثة ·

ويوضح « ماكلوهان » أن الوسائل \_ أو امتدادات الانسان ، هى عوامل تحدث \_ ظواهر ، وليست عوامل استيطان وجلاء • • وتركيب او تهجين • هذه العوامل تقدم فرصية رائعة لملاحظة مكوناتها ومميزاتها التركيبية • وقد كتب « سيرجى ايزنشتين » في كتابه « مذكرات محرج فيلم » ، يقول:

« كما صاح الفيلم الصامت مطالبا بالصوت ، فان الفيلم الناطق يصيح الآن مطالبا باللون » مثل هذه الملاحظة يمكن تعميمها بطريقة منظمة تشمل الوسائل كلها • فيمكن أن نقول مع ماكلوهان : « كما استدعت الصحافة المطبوعة القومية ، فقد استدعى الرادير القبلية » • ولان هذه الوسائل ، هي امتداد لأنفسنا ، فان تفاعل هذه الوسائل يتعلق بنا • وفي الواقع انها تؤثر بعضها في البعض الآخر وتلد نسلا جديدا ، كان مصدرا للعجب طوال الأجيال المتعاقبة ولم نعد نخشي الفشل من أن نجهد في التعمق في تأثيرها • ونحن نستطيع ـ اذا أردنا ـ أن « نفكر في الأشياء قبل أن نصنعها » •

وتأسيسا على هذا الفهم ، يتسابق المحدثون من أبناء هذا الزمان في ابتكار وسائل على درجة كبيرة من التعقيد في بنيتها ، بهدف تحقيق مفهوم الاعلام من حيث ارسال وتوصيل الرسائل على نحو أيسر وأسرع وهذه الاكتشافات والانجازات العلمية التي تطوع الآلات لأداء وظائف الاعلام أقرب ما تكون الى الحيال ، على حد تعبير « ايمرى » وزميليه (١) لما تحققه من انتصار للانسان على المعوقات الطبيعية في عالمه ، وما يحققه الانجاز العلمي للاعلام في أيامنا هذه ، لم يكن ليحلم به أجدادنا ، حيث تحقق العقول والاختراعات الالكترونية الوصول الى ابعاد كان التحليق فيها من باب المستحيل •

ولقد أصبح فى مقدور الانسان اليوم أن يبعث ويستقبل عبر الفضاء بالراديو والتليفزيون الملون ، التقارير التى تتضمن تجاربه • كما تمكنت آلات التصوير الملحقة بسفن الغضاء من اعطائنا صورا مقربة لسطح القمر، فوتوغرافيا وتليفزيونيا ، وكذلك أعطتنا صورا لكوكب المريخ ولرجال

Edwin Emery, phillip H. Ault and warren K. Agee, Introduction to Mass Communication New York 1970 p. 4-5.

الفضاء وهم يسيرون على سطح القمر · وترسل البرامج التليفزيونية اليوم من مكان الى آخر فى أقصى المعمورة عن طريق استخدام أقمار الاتصالات Satellite التى تستقبل هذه البرامج من مكانها وتبثها من جديد ويحمل كل عام فى اعطافه الجديد من الابتكارات المذهلة من أجل توصيل الرسائل الاعلامية ·

ومن المؤكد أن الاختراعات التكنولوجية الحالية والمستقبلة سوف تؤثر تأثيرا قويا في النظام الاعلامي ، وفي الأساليب الاتصالية ، وسوف يواجه التحرير الاعلامي منافسة عنيفة لرسائله الاعلامية ، فضلا عن أنه كما يذهب الى ذلك ريفرز وزميلاه ـ قد يفقد بعض السيطرة ، التي يملكها الآن على رسائله بالنسبة لطرق استقبالها ، وأوقات استقبالها وغير ذلك .

وعلى الرغم من ذلك فان هذه البنية الإعلامية النفيسة ، ما لم تكن لها فوائدها ودلالاتها ووظائفها الهادفة ، يمكن أن تصبح لعبة لا معنى لها بمعنى أن نعرف ماذا نريد أن نقول من خلالها ، وماذا نريد منها ، ثم كيف نقول ما نريد من خلال هذه الوسائل الجديدة (٢) ويعلن المسيو لويس سيدانيه Louis de Sédaner رأيه الذي يتفق مع وجهة النظر هذه في وقت مبكر ، بعد ما أثاره اختراع الراديو والسينما من مناقشة مشكله الثقافة ، لانه أحد أبناء الجيل الناشىء الذي عاش بين ١٩٣٠ و ١٩٤٠ ، وكان هذا الجيل يريد في شجاعة أن يقبل الحياة كما يهيئها له العالم الحديث ، وعند المسيو سيدانيه آنذاك « أن عيب السينما والراديو آت من أن هاتين الوسيلتين لم يجدا بعد أساتذتهما » ، ومن أجل ذلك فان دراسة الإعلام تعنى دائما بأمرين متداخلين في بعضهما البعض :

## أولا - الفهم الكبير للوسائل الآلية من جهة

وثانيا \_ أن نفهم كيف نستخدم هذه الوسائل في سبيل تحقيق وظائف معينة هي الاعلام والتأثير ، والتنوير ، والاقناع ، والتثقيف والترفيه والامتاع ٠

ان الفن الاعلامي الكلاسيكي ، ونعنى به « الجنس » الصحفى ، وهو أحد المنتجات الأكثر استعمالا والأكثر تمييزا للمجتمع الصناعي • وقد كان تقدمه مرتبطا ارتباطا تاريخيا بنمو المدنية الغربية منذ بداية القرن السابع عشر ، الا أنه ، فقط ، في النصف الثاني للقرن التاسيع عشر ، والنصف الأول للقرن العشرين ، اتخصد طابع الصناعة الكبيرة ، وان استهلاكه المنتظم شمل ، عمليا ، كافة السكان في البلاد المصنعة ، على

الأقل ، حيث أصبحت قراءة الصحف عادة ونسقا من المسلك الاجتماعي وفي العالم المعاصر ، لا يزال استهلاك الصحف والمنشورات الدورية ظاهرة شديدة التعبير عن درجة نمو البلاد (١) .

ومن الملاحظ أن الاجناس الاعلامية جميعا يطلق عليها حتى الآن ، عند كثير من العلماء ، لفظ « الصحافة » (٢) فعندهم الصحافة المكتوبة ، والصحافة المداعة والصحافة المرئية ، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على المقولة التي ننطلق منها والتي تزعم بوحدة فنون الاعلام ، وأن الاجناس الاعلامية ، وان صارت اليوم أكثر تميزا وتحديدا الا انها ذات أصل اعلامي واحد .

فلم يعد الجنس الصحفى محتكرا للنشر الجماهيرى للأنباء ، وأصبح عليه أن يشاطر هذه الوظيفة مع الجنس الاذاعى المسموع والجنس المرنى في السينما والتليفزيون ، ويذهب البير (٣) معنا الى أن المركز الذى تبوأته الاجناس الاعلامية السمعية ـ البصرية في عادات معاصرينا ، يدين للمدى الطويل لفن الاعلام الكلاسيكي ونعنى الفن الصحفى وأثاره احلال مدنيه الصورة والصوت محل مدنية الكتابة ، وفي الواقع الحالى نجد العكس بان نقاط التلاقى بين هذه الاجناس المتنافسة ، هي أكثر بكثير من نقاط التنافر •

ويضع التقدم الالكتروني والتكنولوجي تحت تصرف الصحافة ، في ميدان نشر النصوص والتأليف ، وحتى ميدان الطباعة ، وسائل ثورة تقنية حقيقية شبيهة في ضخامتها ، بتلك التي أتاحت لها ، في نهاية القرن التاسع عشر بواسطة التلغراف وآلات الطباعة واللينوتيب أن تشبع الطاجات الجديدة لمجتمع في طريقه للديموقراطية : هذه الوسائل باجناسها للحاجيدة ستمكنها من تخطى أزمة ، لم تؤثر - كما يقول البير (٤) - في الواقع ، الا على فئات معينة من المنشورات ، على أن الآفاق الجديدة للجنس الصحفي تتعلق من جهة أخرى بمقدرة الصحفيين على تصور الصحافة ضرورية لتحديثه ، ومن جهة أخرى بمقدرة الصحفيين على تصور الصحافة الجديدة التي سوف تشبع فضول ومشاغل الجيل الصاعد (٥) ،

<sup>(</sup>۲،۱) بيار البير ( ترجمة محمد برجاوى ) : الصحافة ص ٥ ، ٩ ٠

<sup>(</sup>٤،٤٣) تفس المرجع ص ٣٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٦

ان الاختلافات الفنية الاساسية بين الاجناس الاعلامية ، تجعل اظهار حدود کل منها غیر جلی ، انها تؤدی ، بشکل عام ، الوظائف نفسها : فمضمون الصحافة هو ، في أغلب الأحيان ، مماثل لمضمون برنامج الاذاعة ، وغالبًا مشابه لبرنامج متلفز • بالإضافة الى ذلك ، فإن لها جميعًا نفس الجمهور ، ولكنها تقف على أصعدة مختلفة وليس من اتصال فيما بينها ، وكل منها يؤثر في الاجناس الأخرى بالتنافس والتكامل • على أن تعدد الصحف يواجه العدد الضئيل لاذاعات الراديو والتليفزيون ( علما بأن أمريكا اللاتينية تملك عددا كبيرا من محطات الراديو المحلية ) ، وشراء الصحف هو عمل يتكرر ( الا في حالات الاشتراك ) بينما امتلاك جهاز الاستقبال أمر دائم • ومن ناحية الحجم فان اذاعة الراديو لا يمكن أن تعطى في نصف ساعة من الكلمات سوى ما يعادل نصف صفحة من جريدة « لومونه » مثلا وتنظيم برامج الراديو أو التليفزيون هو ، عادة ، أكثر دقة من تنسيق صفحة جريدة ، ولكن بالعكس ، فان اذاعة في الراديو ، وبالتالي في التليفزيون ، هي أكثر سهولة في سرعة التهيئة في صحيفة يومية • والسرعة في اذاعة الأخبار هي في الراديو أكبر مما هي في الصحافة المكتوبة • وبصورة عامة فان للوقت ، بالنسبة للاجناس السمعية والبصرية ، قيمة أكبر مما له بالنسبة للصحف الدورية أو اليومية التي يخرج العدد منها ، بعد نشره عن نطاق الوقت (١) •

ومن ذلك يتبين بوضوح أن وحدة الفنون الاعلامية ، ترجع الى الأصل الصحفى ، الذى رأينا بعض العلماء حتى اليوم يجعل من لفظ الصحافة (٢) لفظ شاملا للاجناس الأخرى التى تصل عن طريقها الأنباء والتعليقات الى الجمهور ، وكل ما يجرى فى العالم مما يهم هذا الجمهور ، وكل فكر ورأى وعمل تثيره تلك الماجريات يكون المادة الأساسية للاعلامي ، ويشمل هذا اللفظ الاعلامي الكلاسيكي الاجناس الاعلامية المعروفة اليوم للتخاطب مع المفظ الاعلامي الكلاسيكي الاجناس الاعلامية المعروفة اليوم للتخاطب مع الجمهور ، وهو يشتمل على الكلمة المنطوقة بمختلف وسائلها وخاصة الراديو ، والكلمة المطبوعة في الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الراديو ، والوسائط البصرية – أي السينما والتليفزيون ، ويعطى الجمهور للاجناس الاعلامية هذه خمس ساعات يقظته ويوزع هذا الوقت بينها للاجناس الاعلامية حده خمس ساعات يقظته ويوزع هذا الوقت بينها بنسب تتباين حسب أذواق أفراده (٣) ،

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ۹ .

<sup>(</sup>۲) فریزربونه ۱ مرجع سابق ص ۱۳ ، ۵۱ ،

<sup>(</sup>٣) فویژربوند : مرجع سابق ص ۱۳ ، ص ۱۵ •

والطريقة التي تختلف فيها أنماط العرض الإعلامي في الإجناس المختلفة ، انها تعكس تعدد الوظائف التي يؤديها الإعلام والأهداف التي يخدمها • فهو يزودنا بالمعلومات عن العالم بشكل عام ، وعن المجتمع بشكل خاص ، أو عن الأنشطة والاهتمامات المهنية والهوايات الخاصة ، ويستعمل الاعلام كذلك لتوفير عنصر « الامتاع والمؤانسة » ، على حد تعبير أبي حيان التوحيدي قديما ، وهذا العنصر اليوم على مستويات متعددة ومتنوعة من المتعة والمشاركة العاطفية • ويقول « ليوبوجارت » أن هذه المستويات تتراوح بين الاستماع العرضي بيرنامج فكاهي ، والاستغراق العميق في رواية أو قصة ، وبالاضافة الى ذلك فان الاجناس الاعلامية تدعم وحداتها الأخرى وتقويها • كما أن المحتوى الاعلامي يعزز التجارب الشخصية المباشرة • ويمكن للاعلام أيضا أن يغني الاهتمامات المياتية ويخلق اهتمامات جديدة • وبوسع الناس كذلك اللجوء الى الاعلام لاحياء ، أو

ويختلف الاعلام من حيث درجة الالتزام ومجال النشاط الذي يتميز به ، فاما أن يكون محليا ضيقا ، أو عاما شاملا ، وجوهريا ، فان لمعظم الاجناس الاعلامية مرتكزات محلية معينة أو قاعدة تقوم عليها ، وقد تكون هذه القاعدة جغرافية ، كما هي الحال في الجريدة المحلية أو محطة الاذاعة المحلية ، وقد تكون مهنية أو اجتماعية أو رياضية ، كما هي الحال في المجلات المختلفة ، أو الاذاعات الموجهة للريف أو للعمال مثلا ،

ومع ذلك فأن عدد النسخ التى تطبعها الجريدة ، أو المجلة ، وعدد المساهدين أو المستمعين لا يوفر بالضرورة المقياس الصحيح والأكيد للاتصالات الهادفة وذات المعنى أو للنفوذ الذى تتمتع به والتأثير الذى تمتاز وكمقياس — كما يقول بوجارت — فأن عدد النسخ أو حجم الجمهور قد لا يكون لهما أية علاقة اطلاقا بقوة التجربة الإعلامية التى تبرز كنتيجة لذلك وكما أنه ليس لهذه القوة ، بأية حال ، علاقة بالوقت الذى يصرفه الناس مع وسائل الإعلام المختلفة وذلك لان نسبة وحجم التدفق الإعلامى يختلفان تماما في الإعلام الاذاعى المتقيد بوقت محدد ، عنه في الإعلام بالطباعة والنشر حيث يمكن للقارىء استيعابه بالسرعة التى تناسبه والطباعة والنشر حيث يمكن للقارىء استيعابه بالسرعة التى تناسبه والطباعة والنشر حيث يمكن للقارىء استيعابه بالسرعة التى تناسبه والطباعة والنشر حيث يمكن للقارىء استيعابه بالسرعة التى تناسبه والطباعة والنشر حيث يمكن للقارىء استيعابه بالسرعة التى تناسبه والمناه والنشر حيث يمكن للقارىء استيعابه بالسرعة التى تناسبه والطباعة والنشر حيث يمكن للقارىء استيعابه بالسرعة التى تناسبه والمناه والنشر حيث يمكن للقارىء المتيعابه بالسرعة التى تناسبه والطباعة والنشر حيث يمكن المقارىء المتيعابه بالسرعة التى تناسبه والمتيعان المتيعان والمتيعان والمتياء والنشر حيث يمكن للقارىء المتيعان والمتيعان والتحرية والنشر حيث يمكن للقارى والمتيعان والم

وكمية الوقت التي يصرفها الفرد في القراءة لا تعكس فقط كمية المواد التي يتصفحها ويستوعبها ومدى تركيزه وتبعنه فيما يقرأ ، بل وكذلك مقدرته على القراءة التي تدل على درجة ثقافته وعلى طبقته الاجتماعية ، فالأشخاص الاكثر ثقافة يقرأون أكثر وبصورة أسرع ،

وبستوعبون مما يقرأون على نحو أكثر وأفضل · فالاتصالات اذن هي عملية انتقائية تعمل على عدد من المستويات · فنحن نختار عادة البرامج والمجلات والموضوعات التي تهمنا وتساير تفكيرنا واتجاهاتنا ، ونعي ونتذكر الرسائل والمواعظ والخطب التي تتصل بالقضايا التي تشغلنا وتقلقنا أكثر ما يكون ـ من بين كل تلك التي نرى ، ونسمع ونقرأ ·

غير أنه هناك أيضا انتقاء واختيار في أول مراحل الادراك الحسى و فمثلا ، عندما نتناول الجريدة ونقلب صفحاتها ، فان أول ما يستوقفنا ويجتذب انتباهنا هنا هو الموضوعات التي تعنى أهم شيء بالنسبة الينا كقراء .

ويذهب « ليوجارت » الى أن طبيعة الاتصال بوسائل النشر منتقاة بنسبة أكبر من مثيلتها فى الجنس الاذاعى الذى يبث برامجه فى أوقات محددة • وهكذا فان الاتصال عن طريق النشر هو رهن بسرعة المستهلك وتخصصه ، بينما فى الاذاعة فان المذيع هو الذى يتحكم فى سرعة النقل، وتاريخيا ، كانت وسائل الاعلام تمثل بصورة متزايدة ، تجارب فردية تقسمها لجمهورها • فحيثما كانت توجد قلة من الناس تعرف القراءة ، كانت هذه القلة تقرأ للآخرين • كانت تلك هى الحال فى الماضى • أما اليوم ومع الظواهر المعاصرة فاننا نجد أن ظاهرة انتشار معرفة القراءة والكتابة بصورة شاملة تقريبا ، الأمر الذى جعل المطالعة الآن مسألة خاصة تماما الا فى حالة الآباء الذين يقرأون لأولادهم الصغار ومع ظهور الترانزستور أصبح الراديو ـ الذى كان ذات يوم محور تسلية الأسرة ، ميسور الانتقال من مكان الى مكان ، وشخصيا ، وأساسيا • ويصح قول نفس الشىء بالقياس الى التليفزيون بعد أن غدا أصغر حجما وأسهل حملا وازداد عدد الأسراتي تملك أكثر من جهاز •

غير أنه يظل هناك الاختلاف بين الرسالة الاعلامية المطبوعة ، وهى مرثية ملموسة ودائمة ، وطبيعة الرسائل الاعلامية الاذاعية غير الملموسة والعابرة فالمطبوعة تؤدى الى التعميم والتجريه ، بينما الاذاعة موجهة الى الحاضر والقريب ، وهى محددة ٠

وتظل الأمانة في نقل الخبر مسئولية رجال الاعلام في أي وسيلة من الوسائل الاعلامية ، والترويف أو التشويه ، بدافع سياسي متعمد ، يصعب اخفاؤه عادة ، كما يقول « بوجارت » كذلك ـ لسببين : لان اعداد الجبر يحتاج الى تعاون أيدى كثيرة مختلفة ، ولأن الحقيقة التي كتمت في مصدر

من المصادر ستظهر عادة عن طريق مصدر آخر • والمعروف أن مسالة الموضوعية تصبح أشد حدة عندما يكون هناك اختصار في عدد التقارير والتأويلات المتناقضة المتاحة حول نفس الأحداث •

وفى الكثير من المدن التى تصدر فيها صحيفة واحدة ، سلسلة واسعة من الآراء السياسية يعبر عنها فى صفحة الافتتاحيات ، كتاب ومعلقون لا يشاطرون بالضرورة ، رئيس التحرير آراءه • وأية مؤسسة اعلامية تخدم بصدق ، المصلحة العامة ، سواء فى المجال الاعلامى أو الامتاعى ، يجب أن توفر لعناصرها المحترفة العاملة لديها الاستقلال فى العمل فاذا كانت هذه العناصر عرضة للرقابة وتوجيهات سياسية مباشرة ، أو حتى اذا كانت سريعة الاستجابة لحجم جمهورها على أساس انه المعيار الوحيد لنجزاتها ، فلا يمكن بحال أن تشعر بالحرية والاستقلال فى تفكيرها ، على حد تعبير « بوجارت » فما لم يشعر هؤلاء بأنهم أحرار ، فانه من الصعب أن يستجيبوا للمهام الموكولة اليهم بكامل طاقاتهم وكفاءاتهم « وكما هى الحال فى أى مسعى انسانى فان هناك درجة عالية من التغير فى مواهب ومزايا هؤلاء الذين يمارسون العمل الصحفى أو ينتجون برامج لوسائل الاعلام الأخرى » •

وليس في وسع المرء أن يضع ثقته \_ على صعيد الاعتزاز المهنى \_ في أفراد يفتقرون الى أى نوع من أنواع التدريب المهنى الشائعة ، ولا تتوفر فيهم المقاييس الصحيحة الرسمية من أجل ممارستهم مهنتهم ، وذلك \_ بتعبير « بوجارت » أيضـا \_ أن الاعتزاز المهنى والتفوق والأخلاق والمستويات الأدائية العالية ، وصيانة المصلحة العامة \_ هذه كلها تعتمد على التنوع المستمر في وسائل التعبير •

## الاجناس الاعلامية والبلاغة الجديدة:

يقول الدكتور يونس (١): أن ويلز كان من المبشرين ببلاغة جديدة وفن جديد ، كان من القلائل الذين أدركوا أن التقدم الانساني يسير بخطى لاهثة ، وبخاصة في التحكم في الطاقات الهائلة ولقد عبر عن حاجة العصر الى لغة فنية جديدة تعبيرا غير مباشر ، واستغل معارفه العلمية ، باعتباره من المتخصصين في العلم استغلالا فنيا وكان من الأوائل ، الذين سجلوا أحلام العصر في التغلب على الزمان والمكان بابداع الروايات المرتكزة على فكرات علمية •

<sup>(</sup>۱) دكتور عبد الحميد يونس : « اللغة القنية » ... عالم الفكر ... الكويت ،

وليست البلاغة الجديدة المنشودة بعثا لنظريات قديمة ، أو عرضا لتاريخ العلوم التطبيقية على المجال الانساني ، ولكنها استجابة شرطية ، لما أفادته اللغة الفنية من طاقات جديدة ، ولعل « برنارد شو » وهو قرين « ويلز » في أدب الأجيال الماضيه ، من الرواد الذين فطنوا الى وجوب البحث في التراكيب اللغوية ، لكي يساير الهجاء مقتضيات الجياة ولكي يصور في الوقت نفسه الواقع اللغوي ، الذي لا تحكيه الحروف الهجائية حكايه تامه ، فالاختسلاف بين الجماعات والطبقات ، على المخسارج والاصسوات ، شسائع وبديهي ولابد من الوصسول الى رموز ، في حروف الطباعة والالات الكاتبة ، تصور ذلك الواقع اللغوي ، ولابد في الوقت نفسه من الاتكاء على الاختزال ، افادة من الوقت الضائع سدى في الملاء والتدوين والطباعة ، وفطن « شو » (١) أيضا الى أن رجال الاعمال الاملاء والتدوين والطباعة ، وفطن « شو » (١) أيضا الى أن رجال الاعمال الصوتي وكاد يمس ما استشعرت الحياة انها في حاجة اليه ، وهو بلاغه جديدة (٢) .

وقد اهتم عصرنا أخيرا بهذه البلاغة الجديدة ودراسة اللغة ذاتها وتأثيرها في تنظيم حياتنا اليومية ، بحيث أن الأمر حكما يقول ، ماكلوهان (٣) حينتهي بالمجتمع بأن يشبه صورة أو صدى لغويا لقواعد اللغة ويقول : أن هذه الحقيقة أقلقت الحزب الشيوعي الروسي قلقا شديدا • فبالنسبة لجدلية ماركسية مرتبطة بفكرة أن التكنولوجيا الصناعية للقرن التاسع عشر هي أساس زوال الطبقات « لا شيء يبدو أكثر هدفا من الفكرة التي تقول بأن الوسائل اللغوية تستطيع تشكيل التطور الاجتماعي، على الأقل بقدر ما تفعل وسائل الانتاج » •

ويذهب الى أن الأشخاص الذين يديرون الوسائل لحساب أصحابها، ميل غريب للاهتمام ببرنامج أو بمحتوى الراديو أو الصحف أو الأفلام · أما أصحاب الوسائل فينصب اهتمامهم على الوسائل في ذاتها ، انهم يهتمون على الأخص « برغبات الجمهور » وهي صيغة عامة غامضة للغاية · ان أصحاب الوسائل يدركون الوسائل كقوة ، ويعلمون أن هذه القوة لا تهتم « بالمضمون » أو بالوسيلة داخل الوسيلة •

وعندما بدأت الصحافة تدق على كل أوتار اهتمام الناس باترابهم بعد أن أدى البرق ( التلغراف ) الى اعادة بنيتها ، قضت الجريدة على المسرح

<sup>(</sup>١) دكتور عبد الحبيد يونس : « اللغة الغنية » \_ الكويت .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤،٣) كيف نقهم وسائل الاتممال ص ٩٥

تماما • كما فعل التليفزيون بعد ذلك نفس الشيء مع السينما والنوادى الليلية • وقد كان ليرنارد شو من الذكاء وقوة التخيل ما مكنه من المقاومة فوضع الصحافة على خشبة المسرح • واستخدم في المسرح المجادلات العزيزة على الصحف وأسلوبها في الاهتمام بكل ما هو انساني ، على نحو ما فعل ديكنز في الرواية • أما السينما فقد حلت محل الرواية والصحافة والمسرح في وقت معا • ثم جاء التليفزيون وأعاد المسرح الشامل الى الجمهور(١) •

ويذكر الدكتور عبد الحميد يونس (٢) ان الاحساس بالحاجة الى لغة فنية جديدة أو بلاغه جديدة قد اشتد بعد ظهور السينما الصامته ، اذكان من المفروض أن يتحول المسموع الى منظور ، وأن يستغنى المتذوق عن الكلام ، بما يشاهده من الاشارات والحركات من الصور ومن الرموز ولقد حاول هذا الفن الصامت أن يوصل البلاغة الجديدة الخاصة به ، فلكل قسمة من القسمات معنى ، ولكل ايماءة دلالة ، ومع ذلك فان سياق الحركات وعدم القدرة على معاودة التأمل في الصورة المتحركة ، قد جعل بلاغة السينما الصامتة قاصرة عن الوفاء بحاجات المشاهد ، الى استخلاص بلاغة السينما الصامتة قاصرة عن الوفاء بحاجات المشاهد ، الى استخلاص المعانى بتفاصيلها ، والمشاعر بأبعادها ، ومن أجل ذلك اقترن التدوين بالصورة المتحركة ٠٠ اقترن بها شرحا وتوضيحا واعلاما ٠ ولم يقف بأن جماهير المساهدين لايقنعون بالمنظور على همذا النحو ، وكان من الضرورى أن تتوسل البلاغة الجديدة المنظورة بالكتابة ، فسجل الحواد لكي يستكمل المتذوق متعته من هذه البلاغة الجديدة ٠

ويقول أيضا (٣): أن الاحساس بوطأة الصورة الصامتة واقترائها بالكلام المدون ، قد خف ، عندما تم التزاوج بين الصورة والصوت ، وظهرت السينما الناطقة ، وتحول تسجيل الصورة من الأشكال والرموز والحركات والامارات ، الدالة بذاتها على المشاعر والمواقف ، الى اتجاه شبه واقعى ، لأن الفن الجديد يتوسل بالصوت والصورة معا ، ولم يعد التذوق في حاجة الى القراءة ببصره ، ولم يعد كذلك مطالبا بينه وبين نفسه بتفسير لتفاصيل الحركة وأصبح مثله مثل المشاهد لمسرحية ، بيما أن السينما الناطقة لم تستكمل مقومات بلاغتها الجديدة في المراحل الأولى ، لأنها لم تتخلص تماما من أسلوب الصورة الصامتة ، ولانها استعارت بلا روية ،

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۸۸ •

<sup>(</sup>٣،٢) تقس المرجع ص ٩٩٠

أسلوب التمثيل المسرحى ، فى الحركة والحوار ، وفى جمود المنظر و ثبات الشبهد أمام النظارة ، كما أن المرحلة الأولى من البلاغة السينمائية ـ اذا صبح هذا الوصف حاولت أن تقترض وسيلة العرض للأغانى وبعض الصور الطبيعية ، فيما يشبه « الألبوم » ، أى انها كانت مستقلة أو شبه مستقلة ، واتخذت مكانا من السياق برابطة غير عضوية ، ويبدو أن الباعث على اتخاذ هذه الطريقة هو الافادة المزدوجة من العمل الفنى ، فهو يوحى بالتكامل فى سياق الفيلم ، ويمكن فى الوقت نفسه أن ينتزع ، لكى يتذوقه جمهور آخر ، لا علاقة له بالقصلة السينمائية ، ومن الهم أن الدكتور يونس (٣) ـ يسبحل هنا أن البلاغة الجديدة فى تلك المرحلة ، لم تكن قد يونس (٣) ـ يسبحل هنا أن البلاغة الجديدة فى تلك المرحلة ، لم تكن قد اكتشفت بعد أن العمل السينمائي يمكن أن يصبح فنا مستكملا لمقومات اللغة الفنية ، وأن « السيناريو » عبارة عن كائن عضوى حى ، له وحدته ومناهج نموه وله مساره المتكامل ، الذى لا يعرف الاجتزاء ،

ويذهب ماكلوهان (١) الى أن الوسائل كامتداد لحواسنا ، تقيم علاقات جديدة ليس فقط بين حواسنا ، ولكن فيما بينها هي أيضا ، عندما يؤثر بعضها في بعض • فالجنس الاذاعي المسموع غير شكل نشرة الأخبار بنفس الطريقة التي غير بها شكل الصورة في الجنس السينمائي الناطق ، وفي شكل الرواية التسجيلية أو الوصفية •

والشعراء الرسامون الذين يستجيبون استجابة فورية لوسيلة جديدة كالراديو والتليفزيون فالراديو والجرامفون والشريط المسجل أعادت لنا صوت الشاعر باعتباره بعدا هاما في التجربة الشعرية وعادت الكلمات مرة أخرى لكي تصبح نوعا من الرسم بالاضواء ولكن التليفزيون بما يتطلبه من مشاركة عميقة ، أدى بالشعراء الشبان فجأة الى أن يقدموا أشعارهم في المقاهي والحدائق العامة وفي أي مكان و فظهور التليفزيون جعلهم يحسون فجأة بالرغبة في الاتصال الشخصي بجمهورهم و

ويرى ماكلوهان (٢) كذلك أن الفنانين اليوم فى مقدورهم تصنيف وجبتهم من الوسائل التى يصنفون بها برنامج مطالعاتهم ، فالشاعر ييتس Yeats استغل الى أبعد حد ثقافة الفلاحين الشفوية فى تهيئة مؤثراته الأدبية • والاستخدام الذكى لأشكال السينما وموسيقى الجاز ، أتاح لاليوت Elliot ، فى وقت مبكر ، أن يؤثر تأثيرا قويا • فقصيدته

<sup>(</sup>۲٬۱) المرجع السابق ص ۹۷.

« أغنية حب اللفريد بروفرك » تستمد معظم قوتها من تداخل شكل السينما ولفة الجاز في بعضها البعض • وقد وصل هذا المزج الى قمة التأثير في قصيدته « الأرض اليياب » ولم يقتصر في قصيدة بروفرك على استخدامه للشمكل السيينما توغرافي ، ولكنه استخدم الخط الأساسي لأفلام شارلي Joyes في «أوليس» شایلن ، علی نحو ما فعل جیمس جویس فشمنصية بلوم Bloom نقلها جويس نقلا صريحا من شابلن ( وقد سمهاه « شورني شابل ، في قصيدته صحوة الفينيجان ، أو اليقظة القبلية » وشابلن بدوره - مثله مثل شوبان الذى وافق البيانو على أسلوب الباليه .. قد اكتشف مزيجا رائعا من الباليه والسينما حيث يتناوب تخطر البطة والنشوة البافلوفية - نسبة الى راقصة الباليه المشهورة « بافلوفا » فقه وفق بين خطوات الباليه التقليدية وبين الايماء السينمائي حيث تتلاقي في نسب عادلة ، السيخرية والغنائية على نحو ما نراه أيضا في « بروفروك » و « أوليس » والفنانون في مختلف المجالات هم دائما أول من يكتشف كيف يمكن لوسيلة ما أن تستخدم أو تطلق طاقة وسيلة أخرى • وبشكل أبسط هي الطريقة التي استخدمها الممثل الفرنسي شارل بواييه ليعد مزيجه الفرنسي الأمريكي (١) ٠

فالكتاب المطبوع شجع الفنانين على اعادة كل أشكال التعبير ما أمكن الى الحد الوصفى والروائى الأوحد للكلمة المطبوعة • وأن ظهور وسائل الاتصال الكهربائية قد حرر الفن على الفور من هذا القيد خالقا عوالم بول كلي Klee وبيكاسو ، وبراك Braque ، وايزنستين Eisenstein واخوان ماركس وجيمس جويس (٢) •

وعندما طبقت طريقة السينازيو ، أو التقارير المصورة ، على المقال الافتتاحي اكتشفت صحافة المجلات شكلا هجينا أنهى عصر الحبر . . فالتهجين ، أو التقاء وسيلتى اتصال \_ كما يذهب الى ذلك ماكلوهان \_ هى لحظة صدق واكتشاف تؤدى الى أشكال جديدة . . ذلك أن التوازن بين وسيلتين يمسكنا عند حدود الأشكال وينتزعنا من التبلد النرجسى . فلحظة تلاقيهما تحررنا وتخلصنا من الحذر والرعدة اللذين تفرضهما هذه الوسائل على حواسنا .

ولقد بالغ البعض في تأثير الصورة والصوت على الكتابة والطباعة ، وتخيلوا أن عمر التدوين على النهج القديم قد انتهى ، وأن اللغة اللسانية

<sup>(</sup>۲٤١) نفس الرجع ص ۱۷ ٠

تستعيد مكانتها ، وتعود الى طبيعتها المهجورة ، بكل ما في الصوت من نبر وايقاع ، وأن الصورة تتخذ بدورها مكانها ، الى جانب اللسان ، ويذكر الدكتور يونس (١) ان هذه الجارحة كانت أكثر وسائل الاتصال مرونة ، لانها تستطيع أن تسجل الصور الحسية على اختلافها ، أن تحكى أو ترمز أو نشير الى الصورة البصرية والشمية والذوقية ، الى جانب الصور الصوتية بطبيعة الحال ،

واستند الميالغون الى اتجاهات ، ظهرت فى واقع الحياة اليومية ، منها أن تسجيل الصوت أخذ يحل على الأيام ، محل الكتابة • وبرزت الأوامر الصوئية والرسائل الصوئية والرموز الصوئية أيضا • وقيل أن هذه التسجيلات الصوئية كانت فى بعض المحاكم الأجنبية ، مستندات لها نفس القيمة التى للمستنفات الخطية • وأعان على تقوية هذه البلاغة الجديدة ، حتى فى الحياة اليومية التقدم الباهر فى أجهزة تسجيل الصوت، وتطويعها لحاجات الناس ، على اختلاف البيئات والظروف • وأصبح من المالوف أن يحصل المرء على مختارات من الشعر ، بصوت الشعراء الذين أبدعوها ، تماما كما يحصل على مثل تلك المنتخبات مطبوعة فى كتاب والمهم فى هذه الظاهرة ـ كما يذهب الى ذلك الدكتور يونس (٢) :

أولا \_ أن الصوت البشرى له من التأثير ما ليس للرموز المسجلة له ، أيا كانت قوة الرمز ، وأيا كانت قدرة القارىء على تمثل الصوت •

ثانيا \_ ان صوت الشاعر نفسه يحكى الخلجات النفسية وظلال المعانى ، التي لا تبديها القراءة ، ومن هنا ظهرت شخصية الشاعر ، ببصماتها الواضحة ، وبتأثيرها المباشر على المتذوقين لشعره •

واستحدث الجنس الاذاعى المسموع أيضا آثارا حاسمة فى عالم الفنون ، وغير من مناهج البلاغة والتقويم ، وأصبحت الاذاعة كالسينما تعتمد على أساليب خاصة فى الكتابة اليها ، مع فارق واضح بينها وبين الصورة المتحركة الناطقة ، من ناحية الجماهير التى تفيد من البلاغة الجديدة، ذلك لان السينما تشبه المسرح ، من حيث أن الجمهور يحتشد فى صعيد واحد لتلقى الفن والتفاعل معه ، أى أن العقلية الجماعية تتغلب الى حد ما على العقلية الفردية ، ويقتضى ذلك توقيتا محكما للعروض ، كما يقتضى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥٩ .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٦١ .

اطارا معينا وسياقا زمنيا ، لا ينبغي تجاوزه الا بالحد المعقول ، أما الاذاعة فالمستمعون اليها فرادى ، ولو اجتمعوا ، فغي أماكن اختاروها ولم تفرض عليهم ، ومعني هذه الحقيقة أن الفرد تغلب عليه عقليته ، ولا يذوب تماما في العقلية الجماعية لجمهور المساهدين ، ولذلك يتسم الاعلام الاذاعي بأنه موجه الى أفراد ، ٠٠ أنه يختلف عن الخطبة ، ويختلف عن الحوار في المسرحية أو الفيلم ، مع الاعتراف بمقتضيات التحول من بلاغة لها قواعدها، الى أخرى لها شخصيات أخرى ، ففي هذه المراحل نجد أن الاذاعة تنقل مناهج المسرح والسينما في الأحاديث المباشرة والحوار ، ولا تتخلص من مناهج المسرح والمعلم ، بيا انها تفيد من تجاربها ، مثلها في ذلك مشل منصل الإعلام الأخرى ، وتتخلص من أسلوب الاجناس التي سبقتها ، ولا تزال تعاصرها ، وتنشىء بلاغة خاصة بها ، تلتزم أصولا وقواعد ، أثمرتها طاقة هذا الوعاء ، وطبيعة اللغة الانسانية ، الى جانب الرموز والمؤرات والزخارف الصوتية الأخرى (۱) ،

ولا نستطيع أن ندهب الى أن « التليفزيون » هو خاتمة المطاف بين مذه الوسائل الاعلامية ، وأنه صاحب الكلمة الحاسمة في البلاغة الجديدة \_ التي استشمع تها الحياة بفضل التقدم الباهر في الطاقة والحركة ، وانتاج الوسائل الاعلامية • والتلفزيون يعتمد على ما يسمى بالشاشة الصغيرة ، وهو يجمع المسموع الى المنظور ، أو يستغل الصوت والصورة ، وأنه يفضل الاذاعة من هذه الناحية ويشبه السينما من ناحية المنهج ، ولكنه يختلف عنها في أن ما يعرض يقدم الى الناس ، حيث هم ، ولا يكلفهم مشمقة الانتقال اليه ، وهو يوجه الأفراد في اطارهم الاجتماعي والقومي ، ولكنه ، بحكم ارتكازه على المنظور في المقام الأول ، يقتضي من المتلقين له موقفا سلبيا ، فهو ليس كالراديو ينقل الثقافة والاعلام حتى للعاملين في المصانع والمزارع والدكاكين ١٠٠٠نه يتطلب استغراقا كاملا أو شبه كامل، لتتم الافادة من عروضه والتليفزيون ، على خطره ومكانته ، قد حول الناس من الحركة الى السكون ، وأن غشيان المسرح أو السينما انما يكون في وقت محدد، وعادة الذهاب الى دور التمثيل أو العرض السينمائية وغيرها يتحقق الا في مواقيت الراحة وليست في كل يوم ، ومع ذلك فهذا الجنس الاعلامي من أقوى الاجناس الاعلامية ، لانه ينتزع الصورة والصوت ، ويوزعهما على الناس في بيئة متسعة ، ولا تزال هناك خطوات فسيحة يخطوها

<sup>(</sup>١) نفس الرجع ص ١٢٠٠

التليفزيون ، حتى يقترب من طاقة الراديو على طى المكان ، وخاصة بعد استخدام أقمار الاتصالات • ومن مآثر هذا الجنس الاعلامي أنه بعث أشكالا فنية وأدبية ، كان مقدرا لها أن تضمحل وتذوى ، وعلى رأس هذه الفنون الرقص التعبيرى ، كما أنه أتاح للتمثيليات المسرحية والسينمائية جمهورا أوسع ، الى جانب التمثيليات الخاصة به • ونحن نذهب مع الدكتور يونس ألى أن هذا الجنس الاعلامي قد استحدث بدوره بلاغة جديدة ، وهي وان اقتربت من البلاغة السينمائية الا انها تستهدف العقلية الفردية ، أكثر من استهدافها للعقلية الجماعية •

ویدهب جان بول سارتر (۱) الی اننا « نتصل بالناس حتی دون آن نريد هذا الاتصال - بوسائل جديدة ، ومن زوايا انعكاس جديدة \_ نسم يظل الكتاب بمثابة فرقة المشاة الثقيلة التي تنظف البقعة وتحتلها ، ولكن لدى الأدب قذائف موجهة تذهب بعيدا وتقلق وتزعج دون أن تكون هي الفاصلة في الأمر • وأولها الصحيفة • والمؤلف الذي كان يكتب لعشرة آلاف قارىء - اذا أعطى صحيفة النقد في مجلة أسبوعية - أصبح له • ثلاثمائة ألف قارىء ، حتى لو كانت مقالاته لا تساوى شيئا • ثم يأتى بعد ذلك المدياع • فقد منعت رقابة المسرح في انجلترا تمثيل مسرحية من مسرحيات سارتر : « جلسة سرية » ولكنها أذيعت أربع مرات من دار هيئة الاذاعة البريطانية • وعلى المسرح اللندني لم تكن لتحوز ـ حتى في حال افتراض نجاح غير محتمل \_ أكثر من عشرين الى ثلاثين ألف متفرج٠ فزودته الاذاعة المسرحية لهيئة الاذاعة البريطانية \_ عن طريق آلى \_ بنصف مليون مستمع ، وأخيرا دار الخيالة ( السينما ) اذ يتردد عليها في الدور الفرنسية أربعة مليون شخص · واذا تذكرنا أن « بول سوداي » الناقد الدائم لجريدة الطان Le Temps من سنة ١٩١٧ \_ ١٩٢٩ كان يلوم أندريه جيد في مطلع القرن الحالي على نشره كتبه في طبعات محدودة فان نجاح قصته « السيمفونية الريفية » في دار الخيالة ، ييسر لنا أن نقيس الطريق الذي سارت فيه ۽ ٠

ويذهب سارتر (٢) كذلك الى ضرورة لجوء الكتاب والأدباء الى وسائل جديدة الى جانب الكتاب ، وهى موجودة سلفا ، وهى التى وسمها الأمريكيون باسم الوسائل الجماهيرية ٠٠ « وهى السبل الحقيقية لنحصل على الجمهور الامكانى : الصحيفة والمذياع ، ودار الخيالة ٠ طبعا علينا أن نكبت

<sup>(</sup>١) الادب ( ترجمة الدكتور محمد غنيمي هلال ) ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٩٩ .

وساوسنا: فمن المؤكد أن الكتاب أنبل أشكال الأدب وأقدمها ، ومن المؤكد ان علينا دائما أن نرجع اليه · ولكن يوجد فن أدبى للمذياع ولشريط الخيالة وللمقالات الرئيسية والاستطلاع الصحفى ولسنا في حاجة مطلقا ، الى الهبوط بمستوى الأدب في سبيل شعبيته ، فدار الخيالة تتحدث أصلا الى الجماهير ، وتحدثهم عن الجماهير ومصيرها ، والمذياع يفاجأ الناس على المائدة وفي أسرتهم ، في اللحظة التي هم فيها أضعف مقاومة ، وفي حال الاستسلام للخلوة استسلاما يكاد يكون عضويا ، والمذياع اليوم يستفيد من ذلك في خداعهم ، ولكن هذه هي اللحظات التي تمكن فيها الاهابة بحسن نيتهم ، فيما اذا كانوا لا يقومون ـ بعد ـ بدورهم ، كما تفرضه عليهم شخصيتهم ، أو قد كفوا عن القيام به · ولنا في هذا المبدان قدم ، فعلينا أن نتعلم كيف نتحدث في صور ، وكيف ننقل الأفكار من كتبنا فعلينا أن نتعلم كيف نتحدث في صور ، وكيف ننقل الأفكار من كتبنا الى هذه اللهجات الجديدة (١) •

ولا يقصد سارتر (٢) أن يدع المبدعون كتبهم ليحورها غيرهم ويعرضها على لوحة العرض فى دار الخيالة أو فى اذاعات الراديو ، بل يجب أن يكتب هؤلاء مباشرة للخيالة ولموجات الاذاعة ، وفى ذلك ما يتيع لهم الايحاء للجمهور بمطالبه الخاصة ، والارتفاع به قليلا قليلا ، حتى تتكون لديه حاجة الى القراءة ،

وقبل أن نتخلص من هدا العرض لما بين « الاجناس الاعلامية » والبلاغة الجديدة من وحدة نرى لزاما علينا أن نطرح سؤالا أمام الدارسين والنقاد ، وهذا السؤال هو : اذا كانت الاجناس الاعلامية تصدر عن لغة واحدة أو أصل لغوى واحد تنتظمه الحواس الانسانية ، فهل من المكن الآن ترجمة أثر اعلامي يصطنع وسيلة خاصة به الى أثر فني آخر ؟ وبوضوح أكثر نتساءل : هل من المكن أن نترجم تحقيقا صحفيا يتوسل بالوسيله الصحفية الى الجماهير ، الى برنامج اذاعي صيغ من طبيعة الوسيلة الاذاعية ؟

## الرسالة هي الوسيلة :

وما نريد أن ندخل في الاختلافات الكثيرة التي ظهوت في المدارس الفنية المختلفة بل يكفينا أن نؤكد على سلاحظة واحدة تستحق الاهتمام ، وهي تنبع من وحدة الاجناس الاعلامية ، ذلك أن وسائل الاعلام الجديدة قد بعثت مرة أخرى الفلسفة البلاغية القديمة ، وبخاصة ان الاعلام انما يستهدف المخاطبين أو المتلقين بالدرجة الأولى ، أي أن الأثر الاعلامي يقوم

<sup>(</sup>۲،۱) المرجع السابق ص ۲۹۹

على مقومات الصناعة ، وهى تصميم العمل طبقا لمثال سابق ، وثانيا تنفيذ هذا العمل ، على أساس من قواعد محكمة ، تعنى أولا ، وأخيرا بعلاقة الجزء بالجزء ، وعلاقة الجزء ، وعلاقة الجزء ، وثالثا افتقار هذا العمل الى آلات وأجهزة لا يمكن أن يتحقق بدونها والمقوم الوحيد الذى يخرج من مجال الصناعة ، هو أن البرامج الفنية ليست مجرد اعادة لصياغة مادة سابقة (١) .

ويذهب الدكتور يونس (٢) إلى أن هناك جيلا جديدا يبرز ، يجمع تجارب الكتاب والجرامفون والسينما والراديو والتليفزيون في صعيد واحد ، هذا الجيل يدرك أن الكتابة ليست الا وسيلة لتحويل المسموع الى مرئى ، ثم اعادته بالاصطلاح أو الرمز الى مرئى مرة أخرى ، وأن القلم والقرطاس ليسا وسيلة ابداع ولكنهما آلتين لمجرد التدوين والابداع ، يتم بهما وبدونهما على السواء ، وكذلك بقية أجهزة التسجيل وأدواته ٠ وفطن هؤلاء الطامحون الى تحقيق البلاغة الجديدة بأسلوب مغاير لأساليب الذين سيقوهم فهم يدركون أن الأثر الفني كثيرا ما يتكامل في النفس ، قبل الشروع في ابرازه كلمة منطوقة ، أو حركة موقعة ، أو مادة مشكلة ٠ وعلى الرغم من ذلك فان الابداع يتم أيضًا في لحظات ابرازه الى العالم الخارجي ، أي أن من الرسامين والمثالين والأدباء من يفكر بأنامله أو فرشاته أو قلمه • وما أكثر الأدباء الذين تنتشر أفكارهم ومشاعرهم على أطراف أقلامهم والذين ينشئون الصور القلمية والقصص ، وهم يدقون بأصابعهم على الآلة الكاتبة ، وكذلك يصنع الكشيرون من الرسامين والمشالين والموسيقيين • وهذه الحقيقة هي التي دفعت المفتشين عن البلاغة الجديدة ، المكافئة لعصر العلم والتكنولوجيا الى محاولة جريئة هي أن يتوحد التاليف والاخراج والأداء ٠٠ واذا تعذر توحيد هذه المراحل في شخص واحد ، فمن اليسير توحيدها في اطار زماني مكاني واحد (٣) ٠

وقد أطلق ماكلوهان(٤) عبارة «المعرفة التطبيقية» على الثورة الطويلة التى حاول بها الانسان أن يترجم الطبيعة الى فن • و « تطبيقى » بمعنى أنه مترجم أو منقول من نوع الشكل المادى الى نوع آخر ، ويذهب (٥) الى أن « مضمون » وسائل الاعلام لا يمكن النظر اليه مستقلا عن تكنولوجية الى أن « مضمون » وسائل الاعلام لا يمكن النظر اليه مستقلا عن تكنولوجية الوسائل الاعلامية نفسها • • فالكيفية التى ، تعرض بها المؤسسات

<sup>(</sup>٢٤١) دكتور هبد الحميد يونس : المرجع السابق ص ٦٣٠٦٢ .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٦٣ .

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ص ٧١ .

<sup>(</sup>٥) دكتورة جيهان رشتى : الاسس العلمية لنظريات الاعلام ص ٣٤٦ .

الاعلامية الموضوعات والجمهور الذي توجه له كلامها يؤثر على ما تقوله تلك الوسائل ولكن طبيعة وسائل الاعلام التي يتصل بها الانسان تشكل المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون الاتصال ويعرض ماكلوهان (۱) أربع مراحل تعكس في تصوره التطور الانساني وهي : المرحلة الشفوية ، ما قبل القلم ، أي المرحلة القبلية ، ثم مرحلة الكتابة الخطية ، ثم عصر الطباعة ، فعصر وسائل الاعلام الالكترونية وطبيعة وسائل الاعلام الطباعة ، فعصر وسائل الاعلام الالكترونية وطبيعة وسائل الاعلام مضمون تلك الوسائل على هذا التشكيل وهذا الأسلوب في دواسة التطور الانساني ، ليس أسلوبا مبتكرا ، فقد رأينا تقسيم ويلز وتصوره المعامل التطور وعموره على أن ماكلوهان يذهب الى أن التغيير الأساسي في التطور المضاري منذ تعلم الانسان كيف يتصل ، كان من المرحلة الشفوية الى السطرية ثم الى الشفوية مرة أخرى .

ويرفض ماكلوهان رأى نقاد الاعلام الذين يدعون أن الوسائل الجديدة ليست في حد ذاتها شرا أو خيرا ، ولكن الطريقة التي تستخدم بها هذه الوسائل هي التي تحدد ذلك • ويقترح كبديل أن نفكر في طبيعة وشكل الوسائل الاعلامية الجديدة ، فمضمون التليفزيون الضعيف ليس له علاقة بالتغيرات الحقيقية التى يسببها التليفزيون • كما أن الكتاب قد يتضمن مادة تافهة ، ولـكن ذلك ليس له دخـل في عملية القراءة • فالرسالة الأساسية في التليفزيون هي التليفزيون نفسه • العملية نفسها ، كما أن الرسالة الأساسية في الكتاب هي المطبوع • فالرأى الذي يقول أن وسائل الاعلام أدوات تستخدم في الخير والشر ، لا يتفق معه ماكلوهان • فلا يهم في تصوره ما اذا عرض التليفزيون عشرين ساعة يوميا أفلاما لرعاة البقر ، أو برامج ثقافية راقية ، فالمضمون ليس مهما لديه ، ولكن التأثير العميق للتليفزيون هو الطريقة التي يعدل بمقتضاها الناس الأساليب التي يستخدمون بها حواسهم ويعبر عن ذلك بقوله المسهور « الوسيلة هي الرسالة The Medium is the Message ويريد بالإضافة الى ما تقدم من تعبيره أن يؤكد على أن لكل وسيلة جمهورا من الناس يفوق حبهم لهـذه الوسيلة اهتمامهم بمضمونها · فالتليفزيون « كوسيلة » يمشل محور اهتمام كبير ، كما أن بعض الناس يفضلون القراءة من أجل الاستمتاع بممارسة تجربة المطبوع ، كذلك يفضل البعض التليفزيون بسبب الشاشة التي تتحرك عليها الصور والصوت ٠

<sup>(</sup>١) د٠ جيهان رشتى : نفس المرجع ص ٣٤٦

كما أن « الرسالة » في « الوسيلة » تمثل تأثير الأشكال التي تظهر بها في المجتمع فوجدنا مفكرا كبيرا مثل جورج دوهاميل (١) بعد اختراع الراديو والسينما ، يناقش مشكلة الثقافة ، ويؤكد أن النظام الثقافي يقوم على الطباعة منذ خمسة قرون • فالكتاب لديه أحد محركات الفردية الخالقة Individualisme « تلك الفردية التي لا تزال حتى في عصر الاضطراب الذي تعيش فيه – روح الخير القوامة على جماعاتنا البشرية » • ويعترف بأنه في الامكان أن نعود الى الكتاب بعد سماع الراديو أو بعد مشاهدة الفيلم ولكنه في الحقيقة ضعيف الأمل في هذا الاحتمال ، اذ أن في طبيعة الراديو الجارفة – التي تشبه تدفق النهر – ما لا يساعد على التفكير ، أي الثقافة الحقيقية ، فهو والسينما يقدمان أشياء مسرفة الكثرة لا نشعر معها برغبة في أن نحقق أو نختبر أو نكمل ، بل ولا في أن نفهم ، وانما نأخذ منهما ما نأخذ خطفا وكيفما اتفق • وأما ما يقوتنا فليفت وليس هذا منهج منهما ما نأخذ خطفا وكيفما اتفق • وأما ما يقوتنا فليفت وليس هذا منهج

ويذهب ماكلوهان الى أن بناء « الوسيلة » ذاتها مسئول عن نواحى القصور فيها وعن مقدرتها فى توصيل المضمون • فهناك وسيلة أفضل من وسيلة أخرى فى اثارة تجربة معينة ، كما نجد بالنسبة لكرة القدم فى التليفزيون مثلا انها أفضل من تقديمها عن طريق الراديو أو على أعمدة الجريدة • وعلى النقيض من ذلك ، نجد أن أغلب الماجريات البرلمائية أقل سآمة أو اثارة للملل فى الجريدة عنها فى التليفزيون ، ويبدو أن لكل وسيلة طبيعتها الخاصة التى تجعل تقديم بعض الموضوعات أفضل من البعض الآخر •

ویؤکد ماکلوهان أن فکرة أن « الوسیلة هی الرسالة » ترجع الی أن الوسیلة هی التی تشکل و تتحکم فی مقیاس نشاط الناس وعلاقاتهم ، ویذهب الی أن من ممیزات الوسائل أن مضمونها یخفی طبیعتها ، ولذلك لا ینظر فقط فی دراساته الی « المضمون » بل الی الوسیلة » • ذاتها ، والی القالب الثقافی الذی تعمل بداخله • « ان معظم الآراء التقلیدیة تبین الی أی حد کنا لا نعی فی الماضی الآثار الاجتماعیة والنفسیة للوسائل » •

ويذهب الى أن السينما - بمحض الاسراع فى تحريكها الميكانيكى - نقلتنا من عالم التجزئة وكالتتابع الى عالم التكامل والبناء الخلاق « ورسالة وسيلة السينما هى الانتقال من العلاقات الخطية المتتابعة الى الشكل الخارجى » • وقد بدت السينما وسط ثقافة تعتمد اعتمادا كبيرا على الكلمة

<sup>(</sup>١) دفاع عن الادب ـ ترجمة الدكتور محمد مندور ص ٤٦٠.

المكتوبة والميكنة وكانها عالم باهر من الأوهام والأحلام يمكن أن يشترى بالمال وفي عصر السينما ظهرت التكعيبين وقد وصفها أه جومبرتسن في كتابه (الفن والوهم) بأنها «أكبر محاولة أصيلة للتخلص من الغموض وفرض قراءة واحدة للصورة كبناء انساني ، أو كلوحة ملونة » وبعبارة أخرى يقول ماكلوهان أن «التكعيبية ، باعطائها الباطن والظاهر ، السطح والقاع ، والظهر والوجه وغيرها ، باستخدام بعدين اتنين ، تسقط خداع المنظور ، لتحل محله الوعى الحسى اللحظي بالكل ، وعندما اكتشفت التكعيبية الوعى اللحظي المنامل بأنها أعلنت فجأة «أن الوسيلة ذاتها هي الرسالة الحقيقية » •

وتأسيسا على هذا الفهم فاننا نستعير من ماكلوهان تعبيره المشهور مع شيء من التعديل ، والتقديم والتأخير فنعكس تعبيره القائل ، الوسيلة هي الرسالة « الى التعبير المتفق مع التحرير الاعلامي : الرسالة هي الوسيلة » بل اننا نخصص القول فنذهب الى أن التحرير الاعلامي هو الوسيلة ، بحيث لا تبدو الرسالة هي المضمون فحسب عندما كان الناس يتساءلون عما « تمثله » لوحة مصورة ، ولم يفكروا مع ذلك في أن يتساءلوا عما « يمثله » لحن ما ، أو عما يمثله بيت أو ثوب ، ففي مثل هذه الأمور كان الناس يحتفظون بشيء من الاحساس بالشمول وبوحدة الشكل والوظيفة ، أما في عصر الكهرباء كما يقول ماكلوهان — فان فكرة وحدة البنية والشمول قد أصبحت غالبة حتى أن النظرية التربوية قد تبنتها ،

وتقول في التحرير الاعلامي أن « الرسالة هي الوسيلة » لأن هذا الفن أقرب إلى الناحية الفنية الايجابية ما دامت قواعده ترشدنا الى التحرير السليم ، والى الطرق المختلفة لتأليف الكلام الممتاز بالافادة وقوة الاقناع ، والى نوع الجنس الاعلامي الذي يكون أوفق من سواه لمقتضى الحال ، كما يقول البلاغيون (١) • وذلك بالاضافة الى أن التحرير الاعلامي في تقديرنا على الأقل يمثل علم البلاغة الجديدة • والبلاغة (٢) كما هو معروف تعني أكثر ما تعني بالأسلوب فهي كذلك تفرض أن الاعلامي لديه ما يؤيد قوله أو تحريره ثم ترسم له خطة الأداء قولا أو كتابة ولكن «النظرية الإعلامية» الشاملة تتناول: المضمون والأساليب والوسيلة ، وهنا نلاحظ أن دائرة النظرية الاعلامية أوسع ، وان كانت قوانين التحرير الاعلامي أوضح وأدق

<sup>(</sup>١) احمد الشابب : الاسلوب ١٥ ٠

۱۲۱ نفس المرجع س ۱۲۱ •

فالتحرير أو البلاغة الجديدة: « فن تطبيق الكلام المناسب للموضوع وللحالة وللوسيلة الاعلامية على حاجة القارىء أو السامع » • ولذلك فحين نقول أن « التحرير هو الوسيلة » فان ذلك يعنى أن هذا القول يتضمن : طريقة التفكير والتعبير على نحصو لا ينفصصل عن الوسيلة الاعلامية المستخدمة •

ولعله من الطريف أن نضيف هذا التعبير المشتق من البلاغة الجديدة، الى البلاغة القهديمة التى عنيت بدراسة اختلاف الأسلوب باختلاف الموضوع وانتهى بهم القول الى صحة الكلمة المأثورة « الأسلوب هو الموضوع » (۱) ، ثم انهم يذهبون فى ناحية ثانية الى دراسة اختلاف الأساليب تبعا لاختلاف المنشقين سواء أكانوا كتابا أم خطباء أو شعراء أم مؤلفين الى غير هذا ، فالموضوع هنا واحد حاطابة أو كتابة أو شعرا حلكن الأشخاص يتعددون ، فاذا بالأسلوب يختلف فى الفن الواحد باختلاف هؤلاء الأدباء ، اذ نرى لكل منهم طابعا خاصا فى تفكيره ، وتعبيره وتصويره حمتازا به عن الآخر فى هذه العناصر ، ولذلك قالوا ان «الأسلوب هو الانسان» أو هو الاديب الى نحو ذلك من العبارات (٢) .

وحين نكون بازاء « وسائل » جديدة ، تختلف عن وسيلة الكتابة أو الطباعة التقليدية ، نجد أن البلاغة الجديدة تكون قد ولدت بمولد وسائل الاعلام الحديثة ، لتتخذ قاعدة أسلوبية لها تضاف الى المشهور من القواعد الأخرى ، فيصبح « الأسلوب » هو الوسيلة بمعنى أن الأسلوب في التحرير يتميز بخصائص الجنس الصحفي عن الأسلوب الاذاعي المسموع أو المرئي ، ومرجع هذا الامتياز بين الأساليب الاعلامية هو الوسائل التي يتوسل بها في الاتصال بالجماهير ، فالوسائل تنحو نحو اختيار لغتها وأسلوبها وبلاغتها ، كما أن الأسلوب يتميز بميزات هذه الوسيلة أو تلك ، ووسائل الاعلام تغير من طبيعة المستويات اللغوية ذاتها ، بجذورها وفروعها ، فقارى الكتاب يتعلم القراءة كعملية أساسية للتعلم الرسمي ، ويصل بالتدريج الى المطابقة بين كسب المعرفة بالحركة المتالية المستمرة ويصل بالتدريج الى المطابقة بين كسب المعرفة بالحركة المتالية المستمرة التي تقسوم بها عينه ، وهي تتفرس في السيطر ذي الحروف الأبجدية المتماثلة ،

وهذه عملية حسية تختلف تماما عما تتلقاه العين السلبية من طلقات الموجة العالية بنقاطها الوامضة التي تصنع صورة التليفزيون

<sup>(</sup>۲٬۱) المرجع السابق ص ۱۲۱ .

المسوشة ، كما انها تختلف كليا عن الحصول على المعلومات الهامة عن طريق الاذن في المجتمعات الأمية ولذلك نذهب مع ماكلوهان ـ الى أنه ما دامت الثقافات المختلفة تعتمد أساسا على حواس مختلفة ، أو على استخدام الحواس بطرق مختلفة ، فان هذه الثقافات تبنى مدركاتها عن العالم بطرق مختلفة ،

ونحن نذهب الى أن هذه الحواس المختلفة تؤدى الى اختلاف الأساليب باختلاف الوسائل والحواس المسخدمة فيها ، كما أن التغيرات التكنولوجيه تؤثر على الأسلوب المستعمل في كل وسيلة من الوسائل التي تعتمد على حواس الانسان ، فالأسلوب الاذاعى الذي يخاطب الاذن يختلف عن أسلوب الكتاب الذي يخاطب العين ، هو نمط اتصالى في جوهره ومبناه ، نتوسل به الى أداء المعلومات والأفكار والحقائق والتعبير عن المشاعر في أشكال فنيه لا تنفصل عن « وسيلة » الاعلام ، وانما تصطبغ بصبغتها وتمتاز بمميزاتها •

فالأسلوب ما يقول ابن خلدون « عبارة عن المنوال الذي ينسيج فيه التراكيب ، أو القالب الذي يفرغ فيه » والذي يعنينا هنا أن الأسلوب منذ القدم كان يلحظ في معناه ناحية شكلية خاصة هي طريقة الأداء أو طريقة التعبير التي يسلكها الاعلامي اليوم في التحرير • ولا يزال هذا هو تعريف الأسلوب الى اليوم ، فهو طريقة الكتابة ، أو طريقة للانشاء ، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الايضاح والاعلام طريقة اختيار (۱) • وأما اذا أردنا أن يكون التعريف مرتبطا بالاعلام ، فاننا نعرفه بأنه طرق التحرير الاعلامي ، لان لهذا الفن طرقه في التعبير والتحرير المرتبطة بوسائل الاعلام في البحث والاداء •

فالوسيلة الاعلامية \_ كما تقدم \_ تؤثر على الموضوع ، كما انها تؤثر على أسلوب الكاتب أو « الرجل » أيا كانت درجة هـذا التأثير ، الا انها تفرض طبيعتها فرضا صارما لا سبيل الى تلاشيه ، ففى الفن الاذاعى مثلا ، نجد أن الوسيلة هى التى تحدد نوع الموضوعات التى تتلام مع طبيعتها ، علما أو أدبا ، نظما أو نثرا ، حديثا اذاعيا ، أو برنامجا من البرامج ، تمثيلية اذاعية ، أو حوارا فلكل فن من الفنون التحريرية فى الاذاعة أسلوبه الخاص الذى يلائم طبيعته من جهة ، وطبيعة الوسيلة الاعلامية من جهة أخرى ، ويتضح ذلك اذا تذكرنا أن التمثيلية الاذاعية مأخوذة أصلا عن فن

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ٤٤ ـ راجع دلائل الاعجاز للجرجاني ص ٣٦١ ٠

المسرحية كما غرفها الناس على المسرح ، ومرت بموحلة اعداد خاصية ، ويتضبح أيضا في الحديث الاذاعي المنخوذ عن المقال ، والخير الاذاعي المنقول عن الصحافة ، ومع ذلك فاننا نجد اليوم أن التمثيلية الاذاعية أصبحت مختلفة تماما عن فن المسرحية ، كما أن الحديث الاذاعي انفصل عن جنسه المقالي ، وتميز الخبر الاذاعي عن شقيقه في الصحافه ، وهكذا ، يتضح ما ندهب اليه من أن « الاسلوب هو الوسيلة أو القناة » ، بحيث أصبحت « الوسيلة الاعلامية » جزءا من طريقة التفكير والتصوير والتحرير عند الكاتب أو الفنان ، ولو تصورنا مثلا كاتبا مسرحيا كبيرا أداد أن يكتب للاذاعة احدى التمثيليات ، فهنا نجد أن الكاتب ذاته يكتب للمسرح بطريقة تمتاز بطابعه الشخصي ، كما أنه يكتب للاذاعة وفق مقتضياتها دون أن يفقد هذا الطابع ، فالوسيلة اذن هي القاسم المشترك بين الأساليب للختلفة ،

## البيان بالقول والبيان بالكتابة:

ولقد قام عالم لغوى معاصر هو Nils Erik Enkvist في كتاب صدر سنة ١٩٦٤ بعنوان « علم اللغة والأسلوب » بمحاولة لتصنيف تعريفات الأسلوب • فقسمها الى ثلاثة أنواع رئيسية :

أولها - التعريفات التى ترتكز على المبدع أساسا ، فترى الأسلوب بمثابة عامل فعال فى عملية الكتابة ، ينفذ الكاتب من خلاله الى الشكل الداخلي لموضوعه ويكشف عنه .

وثانيها - تعريفات تنطلق من النص أساسا فتركز على خاصيات الأسلوب ذاته ، وهى بهذا ترى الأسلوب بمثابة استخدام مناسب لكلمات مناسبة •

وأخيرا - تعريفات تقـــوم على وضع المتلقى في الاعتبار ، فتعرف الأسلوب من حيث الانطباعات التي يكونها المتلقى ازاءه (١) •

على أننا لم نجه حتى الآن من يعرف الأسلوب من خلال ارتباطه بوسائل الاعلام ، وهو الأمر الذى التفت اليه بلاغى عربى هو « أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب » الذى عاش فى العصر العباسى ، وهو صاحب الكتاب المشهور باسم « نقد النش » الذى نسب

<sup>(</sup>١) راجع مجلة المجلة ع ١٧٦٤ في أغسطس ١٩٧١ .

خطأ الى قدامة بن جعفر ، ونشر باسمه الحقيقى فى بغداد بتحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتور خديجة الحديثى : « البرهان فى وجوه البيان » ومزية هذا الكتاب من وجهة النظر الإعلامية ، أن مؤلفه يعتبر من العلماء الذين وصلوا بين « البلاغة والاتصال » ، على نحو قريب مما نفعله اليوم ، فهو يقسم الاتصال أو « البيان » الى أربعه وجوه أو « أنماط » اتصالية هى : بيان الأشياء بذواتها وان لم تبن بلغاتها ، والبيان الذى يحصل فى القلب عند اعمال الفكر واللب ، والبيان باللسان أو بالقول ، والبيان بالكتاب و ونجد هذا التقسيم أقرب الى التقسيم العلمى للاتصال على نحو ما نجده عند المحدثين من أمضال رويش Ruesch وبيتسون (١) Bateson حيث قسما الظواهر الاتصالية الى أربعة أقسام:

الأول - وهو الاتصال الذاتى Intrapersonal الاتصال بين الفرد وذاته وهو يتمثل في الشعور والوعى والفكر والوجدان والعمليات النفسية الداخلية •

والثانى ـ هو الاتصال الشخصى أى بين فرد وفرد آخر وهنا يعانى الاتصال من فقد بعض المعلومات •

والثالث - وهو الاتصال من مصدر واحد الى عدة ملايين كما يحدث في الاعلام أو بين الملايين والمصدر كما يحدث عند الادلاء بالانتخابات وهذا هو الاتصال الجمعي Group .

أما الرابع - فهو الاتصال الثقافي Cultural حيث تتفاعل البيئة الثقافية في شكل عمليات اجتماعية تتنوع فيها المعلومات والمؤثرات والمنظمات ، وتلعب الجماعات المواجهية والكلمات ، والأساطير ، ووسائل الإتصال الجماهيرية ، أدوارها المعقدة للغاية •

ومن ذلك يبين أن صاحب « البرهان » قد عنى بدراسة أنماط الاتصال تحت عنوان « وجوه البيان » •

والبيان الأول في « البرهان » يمكن أن نسميه النمط الاتصالي بالأشياء ، وهو ما يسميه صاحب « البرهان » (٢) : « بيان الأسياء

<sup>(</sup>۱) دكتور ابراهيم امام : الاعلام والاتصال بالجماهير ص ه) ،
Ruesch J., Bateson G Communication (New York, 1961).

11۷۸ ولفة الحضارة » سلسلة كتابك ـ دار المارف القامرة ١١٧٨ ،
(۲) البرهان في وجوه البيان ص ٢٠ ـ ١١ .

بذواتها وان لم تبن بلغاتها ، فالاشياء تبين للناظر المتوسم ، والعاقل المتبين بذواتها وبعجيب تركيب الله فيها ، وآثار صنعته في ظاهرها كما قال تعالى : « ان في ذلك لآيات للمتوسمين » (١) وقال : « ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون (٢) ٠٠ ولذلك قال بعضهم : قل للأرض : من : شق أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجنى ثمارك ؟ فان أجابتك حوارا – أي بلسان المقال – والا أجابتك اعتبارا » فهي وان كانت صامتة في أنفسها ، فهي ناطقة بظاهر أحوالها ، وعلى هذا النحو استنطقت العرب الربع ، وخاطبت الطلل ، ونطقت عنه بالجواب على سبيل الاستعارة في الحطاب ،

وقد قال الله عز وجل - في هذا المعنى : « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » (٣) •

وقال الشاعر (من الكامل):

وأبن لنا خبرا ولا تستعجم (٤) خلقا كحوض الباقر المتهدم(٥)

یا ربع بشرة بالجناب تکلم مالی رأیتك بعد أهلك موحشا

فاستنطق ، بلسانه ، لأن أحواله مظهرة لبيانه »

ويقول صاحب البرهان: أن هذه الأشياء انما تعبر لمن اعتبر بها ، وتبين لمن طلب البيان منها ، ولذلك جعل الله عز وجل الآية فيها لمن توسم وتفكر ، وتذكر ، فقال : « ان في ذلك لآيات للمتوسمين » و « أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ( سورة الرعد ــ الآية  $\Upsilon$  ) ، و « ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » « سـورة الرعـد ــ الآية  $\Upsilon$  ) ، وان في ذلك لآية لقوم يذكرون » ( سورة النحل ــ الآية  $\Upsilon$  ) ، وان في ذلك لآية لقوم يذكرون » ( سورة النحل ــ الآية  $\Upsilon$  ) ،

« فهذا وجه بيان الأشياء بذواتها لمن اعتبر بها وطلب البيان منها • فأذا حصل هذا البيان للمتفكر صار عالما بمعانى الأشياء ، وكان ما يعتقد من ذلك بيانا ثانيا غير ذلك البيان ، وخص باسم الاعتقاد » (٦) •

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، الآية ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المنكبوت الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٥،٤) بشرة : اسسم امرأة · الجناب : اسم لمواضع متفرقة في بالاد العرب · استعجم : سكت ، الباقر : جماعة البقر مع دعاتها ، انظر هوامش البرهان لمحققيه ،

<sup>(</sup>١) البرهان في وجوه البيان ص ٦٢ .

ويسمى صاحب البرهان النمط الاتصالى بالاشياء أيضا: بيان الاعتبار وابيان الشانى الاعتفاد ، مبنى على البيان الاول ، وهو تلاثه اضرب: فمنه حق لا شبهة فيه ، ومنه علم مشتبه يحتاج الى تقويته بالاحتجاج فيه ، ومن هذين النمطين يبين اقترابهما من النمط المسمى اليوم « بالانصال الداتى » ، وما يحدث داخل الفرد ، وفى هذه الحاله يكون المرسل والمستقبل شيئا واحدا ، فالاتصال الذاتى يتضمن الأنماط التى يطورها الفرد فى عملية الادراك ، أى مالأسلوب الذى ييسر له الملاحظه ، ويقيم أو يعطى معنى للأفكار والاحداث والتجارب المحيطة به (١) ، فنحن لا ندرك الاشياء ادراكا اليا كالعدسات ، بل نخلع عليها من المعانى ما نخلعه وفقا لحبراتنا الماضية وطريقة فهمنا للحياة ، كما تتدخل مصالحنا وأهوائنا فى هذا الفهم ، ولا يمكن أن يقع بصرنا على شيء الا وحاولنا أن نفهمه ونفسره ونعلق عليه ونخضعه لرصيدنا السابق من المدركات

ويذهب الدكتور امام كذلك الى أشد ما يقلق المستغلين بالاتصال الجماهيرى هو أن فهم الرسائل ليس بالسهل الهين ، بل أن العكس هو الصحيح ، لان سوء الفهم أسهل وأكثر شيوعا من الفهم الصحيح ، وليت الناس يدركون الامور ادراكا موضوعيا ، فيرون ما يعرض عليهم ، ولكن الحقيقة أن ، الادراك هو عملية معقدة ، وهو محصلة مجموعة كبيرة من العوامل الموضوعية التى تتمثل فى الاشكال الخارجية ، ومجموعة اخرى من العوامل الذاتية التى تنبع من نفسية المستقبل وعلاقته بالجماعة التى يعيش فيها •

ووفقا لما يقول صاحب البرهان أن « الاشياء تبين بذواتها لمن تبين ، وتعبر معانيها لمن اعتبر ، وأن بعض بيانها ظاهر ، وبعضه باطن » ، ويمكن القول أنه سبق المحدثين ممن تناولوا هذه الظاهرة بالدراسة على نحو ما نجد في نموذج بروكر وويزمان (٢) ، الذي يقوم على أساس أن الكائن الحي يتأثر بمنبهات داخلية أي اعتبارات سيكولوجية وفسيولوجية ومنبهات خارجية توجد في الظروف المحيطة بالانسان •

أما صاحب البرهان (٣) فيقول : أن الظاهر من ذلك ما أدرك

2. B. Wiseman and L. Barker, Speach-Interapersonel communication (San Fransirco, Chandler, 1967) pp. 17-27.

<sup>(</sup>١) دكتورة جيهان رشتى : الاسس العلمية لنظريات الاعلام من ١٦ Ronald L. Appibbaum, etal, Fundemntal concepts in Human communication C. Y. Harper Row 1973 - pp - 12 - 63.

<sup>(</sup>٤٥٣٤٢) البرهان في وجوه البيان ص ٧١ -

بالحس كتبنينا حسرار النار وبرودة الثلج على الملاقاة لهما ، أو ما أدرك بنظرة العقل التى تتساوى العقول فيها، مثل تبيننا أن الزوج خلاف الفرد وأن الكل أكثر من الجزء ، والباطن ما غلب الحس واختلفت العقول فى اثباته ، فالظاهر مستغن بظهوره عن الاستدلال عليه والاحتجاج له لانه لا خلاف فيه ، والباطن هو المحتاج الى أن يستدل عليه بضروب الاستدلال، ويعتبر بوجود المقاييس والأشكال .

ويذهب الى أن الأشياء اذا بينت بذواتها للعقول ، وترجمت عن معانيها وبواطنها للقلوب ، صار ما ينكشف للمتبين من حقيقتها معرفة وعلماء مركوزين في نفسه (١) والنمط الثاني في الاتصال عند البلاغي العربي (٢) هو ما يسميه : بالاعتقاد ، وهو « على ثلاثة أضرب : فمنه حق لا شبهة فيه ، ومنه علم مشتبه يحتاج الى تقويته بالاحتجاج فيه ، ومنه باطل لا شك فيه ، .

ولا تخرج النماذج الحديثة في الاتصال الذاتي Intrapersonal س نموذجي البلاغي العربي (١) وبارلند Barnalund وغيرهم ، مما يجعله نطرح هنا ضرورة البحث في انماط الاتصال ونظريته من جديد ، مركزين على دراسة التراث العربي والبلاغة العربية خاصة ،

ولعل فى طرح هذه المسألة مايرى استطرادنا ، وتأخر دراسة النمطين الآخرين عند البلاغى العربى ، اللذين قلنا انهما يمثلان تأصيلا لمحاولتنا فى دراسة ارتباط للاسلوب بالوسيلة الإعلامية ، فهو يسمى هذين النمطين : البيان باللسان ( أو بالقول ) والبيان بالكتاب « وهو الذى يبلغ من بعد وغاب » .

والبلاغى العربى لا يفصل بين هذين النمطين المؤهلين للوسائل الاعلامية ، وبين النمطين الذاتيين في الاتصال الذاتي ، يقول: (٢) ٠

ولما كان ما يعتقده الانسان من هذا البيان ( يعنى الاعتقاد القائم على البيان الأول وهو الاعتبار )، ويحصل منه غير متعدله الى غيره ، خلق الله له اللسان وانطقه بالبيان ، فخبر به عما فى نفسه من الحكمة التى اكتسبها ، فصار ذلك بيانا ثالثا أوضح مما تقدمه ، وأعم نفعا ، لان الانسان يشترك فيه مع غيره ، والذى قبله انما ينفرد به وحده ، الا أن البيانين الاولين بالطبع ، فهما لا يتغيران ، وهذا البيان ، والبيان الاتى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) البرهان في وجوه البيان ص ٦٢ ـ ٦٣ .

(أى الكتاب) بعده بالوضع فهما يتغيران بتغير اللغات ، ويتباينان بتباين الاصطلاحات ، الا ترى أن الشمس واحدة في ذاتها ، وكذلك هي في أعتقاد العربي والعجمي ، فأذا صرت الى اسمها وجدته في كل لسان من الالسن بخلاف ما هو في غيره ، وكذلك الكتاب فأن الصور والحروف تتغير فيه بتغير لغات أصحابه ، وأن الأشياء غير متغيرة بتغير الألسن المترجمة عنها ، ولشرف البيان ، وفضيلة اللسان ، قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام عنها ، ولشرف البيان ، وفضيلة اللسان ، قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام « المرء مخبوء تحت لسانه ، فاذا تكلم ظهو » ،

« وهذا من أشرف الكلام وأحسنه وأكثره معنى وأحضره ، لانك لا تعرف الرجل حق معرفته الا اذا خاطبته وسلمعت منطقه ، ولذلك قال بعضهم وقد سئل : في كم تعرف الرجل ؟ قال « ان سكت ففي يوم ، وان نطق ففي سلاعة » • وقال بعض الحكماء : « ان الله سبحانه لل على درجة اللسان على سائر الجوارح فأنطقه بتوحيده » •

وقال الشاعر:

يدل الرجال على عقله

وهذا اللسان بريد الفؤاد

فاللسان ، كما يقول صاحب « البرهان » ــ ترجمان اللب ، وبريد القلب ، والمبين عن الاعتقاد والفساد •

أما عن النمط الاتصالى الذى يسميه «البيان بالكتاب » فيقول أن الله عز وجل لله علم أن بيان الأشياء مقصور على الشاهد دون الغائب، وعلى الحاضر دون الغابر ، وأراد تعالى أن يعم بالنفع فى البيان جميع أصناف العباد وسائر آفاق البلاد ، وأن يساوى فيه بين الماضيين من خلفه والآتيين ، والأولين والآخرين ، ألهم عباده تصوير كلامهم بحروف اصطلحوا عليها ، فخلدوا بذلك علومهم لمن بعههم ، وعبروا به عن ألفاظهم، ونالوا به ما بعد عنهم ، وكملت بذلك نعمة الله عليهم ، وبلغوا به الغاية التى قصدها عز وجل فى أفهامهم وايجاب الحجة عليهم ، ولولا الكتاب الذي قيد على الناس أخبار الماضيين لم تجب حجة الأنبياء على من أتى بعدهم ، ولا كان النقل يصح عنهم ، ولذلك صارت الأمم التي ليس لها كتاب قليلة العلوم والآداب ، وقد امتدح الله عز وجل تعليم الكتاب في كتابه ، وبين احتجاجه على الناس به ، فقال : « اقرأ وربك الأكرم ، ولذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » (۱) وقال عز وجل : « أو لم في الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » (۱) وقال عز وجل : « أو لم

<sup>(</sup>١) سورة العلق : الآيات ٣ ، ٤ ، ٥

تأتهم بينه ما في الصحف الأولى » (١) • وقال : « التونى بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم ان كنتم صادقين » (٢) •

فاذا كان السمع والبصر هما أهم الحواس فى الاعلام والاتصال الجماهيرى ، فأن النمطين الاتصاليين عند البلاغى العربى هما أهم انماط الاتصال ، لتوسلهما الى هاتين الحاستين : باللسان والبصر ، ويمكن اعتبار هذين النمطين أساسا للنظرية الاعلامية الحديثة التى ، تعنى بانتقال الرموذ عبر المكان والزمان عن طريق المطبوعات (البيان بالكتاب) والاذاعة والتليفزيون والسينما (البيان بالقول) حيث يستطيع المرسال أن يتصل بالملايين فى كل مكان ويوجه اليهم نفس الرسالة ،

<sup>(</sup>١) سورة طه : الآية ٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأحفاف : الآية ؛

الباب الثالث

ماهيةالخبرالإعلاى

| erted by Tiff Combine - (no stamps are applied | ny regeneraci version) |   |   |
|------------------------------------------------|------------------------|---|---|
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        | · |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                | ,                      |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                |                        |   |   |
|                                                | •                      |   |   |
|                                                | ·                      |   | - |

The state of the s

ان شعبا بلا اخبار يعتهد عليها ، يصبح ان عاجلا او آجلا شعبا بلا اساس للحرية هارولد لاسكى

وتأسيسا على نظرية التحرير الاعلامي ، يمكن القول أن فنونه تنقسم في الاجناس الاعلامية الى قسمين كبيرين وهما : الاخبار News والمعالم الاجتاس Features وهذه الأخيرة في التحرير الصحفي مثلا تشمل : التحقيق ، والحديث الحاص Interview والمقالات الصحفية Articles والمقالات الافتتاحية Leading articles وهي في التحرير الاذاعي تشمل البرامي المتنوعة كالبرامج الحاصة ، والثقافية ، والفنية والمنوعات الخ ٠٠ وفن العسالم الاعلامية هو موضوع الأجزاء التالية من دراساتنا في التحرير الاعلامي ، ولكن هذا المدخل يقتصر على دراسة القسم الأول : أي الأخبار ، لما ترتبط به من دلالة مباشرة بالتحرير الاعلامي ، ولكن هذه الدراسة وفقا لمقولة الاجناس الاعلامية ستتناول فن الحبر في كل جنس اعلامي ، فنبدأ بالحبر في فن الاعلام الكلاسي أي الصحفي ثم الاذاعي المسموع ثم المرثي التليفزيون والسينما ٠

#### ماهية الخبر:

الخبر في لفتنا العربية (١) : واحد الأخبار وهو : ما أتاك من نبأ عمن تستخبر ·

<sup>(</sup>١) اين منظور ؛ للسان العرب حد ١٥ سـ بيروت ١٩٥١ .

- والحبر: النبأ، والجمع أخبار ٠٠ و « أخابير » جمع الجمع ٠
- فأما قوله تعالى : « يومئذ تحدث أخبارها » ، فمعناه يوم تزلزل تخبر بما عمل عليها
  - \_ وخبره بكذا ، وأخبره : نبأه ٠
- واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن يخبره ، ويقال: تخبرت الخبر واستخبرته ، ومشله: تضعفت الرجل واستضعفته ، وتخبرت الجواب واستخبرته ، والتخبر السؤال عن الخبر ، وفي حديث الحديبية: أنه بعث عينا من خزاعة يتخبر له خبر قريش ، أي يتعرف ، يقال: تخبر الخبر واستخبر اذا سأل عن الأخبار ليعرفها ، يقال: من أين خبرت هذا الأمر: أي من أين علمت ؟ وقولهم: لأخبرن خبرك ، أي: لأعلمن علمك ،
  - \_ يقال: صدق الخبر الخبر » •

وذلك ما ورد في « لسان العرب » لابن منظور ، أما المعجم الوسيط الذي أصدره المجمع اللغوى في عصرنا هذا ، فيذهب الى أن :

- 🗸 ـ الخبر: ما ينقل ويحدث به قولا أو كتابة •
- \_ وعند المناطقة ، قول يحتمل الصدق والكذب لذاته •

وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم (١) نجد أن استخدام لفظ (النبأ) ، استخداما دقيقا ، يفتح مغاليق التعريف ، يتكرر أكثر من مرة :

۱ ــ نبأه بالشيء : أخبره به وذكر له قصته ٠

ويقال: نبئني هل تزورني غدا ٠ ونبيء عليا انه لعلى القدر ٠

نبأت : « فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض » ٣/التحريم ٠

نبأتكما: «قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله » (٣٧/ يوسف ٠

<sup>(</sup>۱) محمد على النجار : معجم الفاظ القرآن الكريم البجرع السادس من ٧٠ - الهيئة المصرية للتأليف والنشر .

نبانا : « قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم ، قد نبأنا الله من أخباركم » التوبة • •

أى شيئا من أخباركم أو أخباركم على زيادة من •

نبانى : « قالت من أنباك هذا قال نبأنى العليم الخبير » ٣/التحريم ·

نياها : « فلما نباها به قالت من أنباك هذا » ٣/التحريم ·

سانبئك : « سـانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » ٧٨/ الكهف •

انبئكم: « قل أؤنبئكم بخبر من ذلكم » ٥١/ آل عمران ·

« وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم » ٤٩/آل عمران، واللفظ في ٦٠/١لائدة و ٤٥ يوسسف و ٧٢/الحج و ٢٢١/ الشمعراء و ٨/العنكبوت و ١٥ لقمان ٠

لتنبئنهم : « وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هـذا وهم لا يشعرون » ٥٠/يوسف •

تنبئهم : « يحــ ذر المنافقون أن تنزل عليهم ســورة تنبئهم بما في قلوبهم » ٦٤/التوبة ٠

اتنبئون: « قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض » المنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض »

تنبئونه : « أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول ، ٣٣/الرعد •

فننبئكم: « ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ، ٢٣/يونس، واللفظ في ١٨٠/الكهف •

فلننبئن : « فلننبئن الذين كفروا بما عملوا » ٥٠/فصلت ·

فننبئهم : « الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ، ٣٣ / لقمان •

ينبئك : « ولا ينبئك مثل خبير » ١٤/فاطر •

ينبئكم: « الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » المائدة ، واللفظ في ١٩٤/١١/١٤ أيضا و ١٩٤/١٩٤/الانعام و ١٩٤/٥٠/التوبة و ٧/سبأ و ٧/الزمر و ٨/الجمعة ٠

فن التحرير الاعلامي ـ ٩٧

ينبئهم : « وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » ١٤/١٤ المائدة ، واللفظ في ١٥٩/١٥٩/١لانعام و ١٤/١لنور و ١٥٨/١لجادلة .

نبي: « نبيء عبادي أني أنا أنا الغفور الرحيم ، ٤٩/ الحجر .

نبئنا : « انى أر أنى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه نيننا بتأويله » ٣٦/ يوسف •

نبئهم : « ونبئهم عن ضيف ابراهيم » ١٥/١ لحجر ، واللفظ في ١/٢٨ لقمر ٠

نبئونى : « نبئونى بعلم ان كنتم صادقين ، ١٤٣/الانعام ·

لتنبؤن : « قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم » ٧/ التغابن ينبأ : « أم لم ينبأ بما في صحف موسى » ٣٦/النجم .

ينبؤا: « ينبؤا الانسان يومئذ بما قدم وأخر ، ١٧/القيامة .

٢ - أنباه بالشيء : نبأه به • ويقال أيضا : أنبأه الشيء •

أنباك : « فلما نبأها به قالت من أنباك هذا ، ٣/ التحريم ٠

أنباهم: « فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انى أعلم عيب السموات والأرض » ٣٣/البقرة •

أنبئهم : « قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، ٣٣/البقرة ٠

أنبئونى : «فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، ٣١/١لبقرة٠

٣ ـ استنبأه عن الشيء : طلب اليه أن ينبئه به ، ويقال : استنبأه الشيء • ويقول من هذا : استنبأه هل يحضر ؟

یستنبئونك : « ویستنبئونك أحق هو قل أى وربى انه لحق ، ٥٣ / يونس •

النبا: « الحبر ذو الشأن والقصة ذات البال ، والجمع أنباء والنبا قد يكون عن الماضى ، وقد يكون عن الآتى كما فى قوله تعالى :
 لكل نبأ مستقر ، ٦٧/الانعام ، أى لكل خبر بأن شيئا سيقع وقت أو مكان يقر فيه ويقع ، أو لكل حدث جاء فيه نبأ وقت أو مكان يقر فيه .

نباً: « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا ، ۲۷/ المائدة و اللغظ فى ۲۵/۲۷/الانعام و ۱۷۰/الاعراف و ۷۰/التوبة و ۱۷/يونس و ۱۹/براهيم و ۱۹/الشماه و ۲۲/النمل و ۱۳/لقصص و ۱۲/۲۲/ص و ۱۲/۲۶/ص و ۱۰/الخجرات و ۱۵/النما و ۲/النبا .

نباه : « ولتعلمن نبأه بعد حين » ۸۸/ص ٠

نباهم : « نحن نقص عليك نباهم بالحق » ١٣/الكهف ·

انبساء : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك » ٤٤/آل عمران ، واللفظ في ٥/الانعام و ٤٩/١٠٠/عود و ١٠٢/يوسف و ٩٩/طه و ٦٠/الشعراء و ٦٦/القصص و ٤/القمر ٠

انبائكم : « وان يأت الأحسراب يودوا لو أنهم بادون في الاعراب يسألون عن أنبائكم » ٢٠/الأحزاب •

انبائها : « تلك القرى نقص عليك من أنبائها ، ١٠١ الاعراف .

#### \*\*\*

وفى الألفاظ القرآنية الكريمة ، تحديدات جامعة مانعة ، تيسر لنا سبيل الفهم ، وتضىء معارفنا الحديثة ، التي تعتبر الخبر ـ النبأ ، جزءا من طبيعة الحياة طالما وجد رجل يقول ، وآذان تسمع ٠

ان الخبر - النبأ ، عند المحدثين(۱) ، تقرير عن حادث يستطيع القارىء ، أو جمهور وسائل الاعلام ، أن يفهمه ، وهو عندهم أيضا : كل جديد بهم أكبر عدد ممكن من الناس ، ويذهب « ولزل وكامبل » ، الى أن الخبر تقرير عن فكرة أو حادث أو صراع له صفة الحالية أو الجدة ويهم المستهلكين ( جمهور وسائل الاعلام ) ، وهناك من يقول : « أن الأخبار هى بعض أوجه النشاط الانساني التي تهم الرأى العام وتوجهه وترشده وتسليه وتعلمه » ، أو « الخبر ايراد لحادث وقع حالا يبعث على اهتمام جمهور المستقبلين لوسيلة الاعلام ، ليعلم هذا الجمهور بما يريد ، بشرط ألا يخالف الخبر قواعد الذوق وقوانين خدش السمعة ، وكلما أثار الخبر مزيدا من التعليقات زادت أهميته » و « الخبر هو كل ما تلوكه السنة الناس » وهو التعليقات زادت أهميته » و « الخبر هو كل ما تلوكه السنة الناس » وهو « سرد صحيح موقوت لأحداث وكشوف وآراء وأمور من أي نوع تؤثر في

<sup>(</sup>۱) دكتور ابراهيم امام : دراسات في الفن الصنعفي س ١٥٠

القراء أو تثير اهتمامهم ، • • والخبر « هو كل ما حدث من أمور ، وكل ما توحى به الأحداث ، • وكل ما يترتب على مثل تلك الأحداث ، •

وقد قال اللورد نورتكيف منشىء الصحافة الانجليزية الحديثة ما الشىء الوحيد الذى يساعد على زيادة توزيع الجريدة هو الحبر ، والحبر هو كل ما يخرج عن محيط الحياة العادية المألوفة مويكون مدار حديث العامه والخاصة (١) •

وهنا تعريف آخر يقول: ان الخبر الصحفى هو كل خبر يرى رئيس التحرير أو رئيس قسم الأخبار فى جريدة انه جدير بأن يجمع ويطبع وينشر على الناس لحكمة أساسية هى أن الخبر فى مضمونه يهم أكبر جمع من الناس يرون فى مادته اما فائدة ذاتية أو توجيها هاما لأداء عمل اساسى أو تكليفا بواجب معين الى آخر ما يراه الناس واجبا يتحم على الصحافه كأداة من أدوات الاعلام أن تؤديه نحوهم • ومن هنا نستطيع أن نفرق بين الأخبار العادية التى تتداولها بعض الألسنة ، والأخبار الصحفية التى تتداولها كل الألسنة (٢) •

أما البلاغيون العرب ، وفي مقدمتهم صاحب « البرهان » فيذهبون الى أن الجبر استجلاء للبواطن ، ومما يوصل اليه « بالجبر فمثل الصلاة التي هي في اللغة الدعاء ، والصيام الذي هو الامساك ، والكفر الذي هو ستر الشي ، فلولا ما أتانا من الجبر في شرح مراد الله \_ عز وجل \_ في الصلاة والصيام ومعنى الكفر لما عرفنا باطن ذلك ، ولا مراد الله \_ عز وجل في الصلاة والصيام ، ولا كان ظاهر اللغة يدل عليه ، بل كنا نسمى كل من الصلاة والصيام ، وكل من أمسك عن شيء صائما ، وكل من ستر شيئا كافرا » (٣) وفي هذا الفهم ما يؤكد المنهج القرآني في الاعلام ، فقد كان القرآن الكريم نفسه الوسيلة الاعلامية المقدسة ، ولا تخفى العلاقة الوثقى القرآن الكريم نفسه الوسيلة الاعلامية المقدسة ، ولا تخفى العلاقة الوثقى البين لفظ « النبأ » و « النبي (٤) » فالنبي هو من يصطفيه الله من عباده البشر ، لأن يوحى اليه بالدين ، والشريعة فيها هداية للناس • وأصله النبيء بالهمز من أنبأ ، لأنه ينبئ عن الله سبحانه ، أو لأنه ينبأ بما يوحى النبيء بالهمز من أنبأ ، لأنه ينبئ عن الله سبحانه ، أو لأنه ينبأ بما يوحى

<sup>(</sup>۱) د ، عبد اللطيف حمزة \_ المدخل في فن التحرير الصحفى ( ١٩٥٦ ) ص ٥٥ \_ ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) جلال الدين الحمامصى ـ المندوب الصحفى ص ۲۳ ـ ۲۶ ، د ، ابراهيم امام المرجع السابق ص ۹۷ ،

<sup>(</sup>٣) البرهان في وجوه البيان ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) معجم الفاظ القرآن الكريم الجزء السادس من ٨٨ .

اليه ، جرى فيه التخفيف بقلب الهمزة ياء كما قيل : البرية في البريئة • وقد قرىء في القراءات السبعة النبيء على الأصلل • واذا ورد النبي في الكتاب معرفا بأل فالمراد به الرسول عليه الصلاة والسلام ، واذا ورد منكرا أو معرفا بالاضافة فالمراد غيره •

ونحن نتفق مع الدكتور حمزة رحمه الله على ان الاسلام دين اعلامى لأنه اعتمد على القرآن ٠٠ والقرآن آية الله تعالى في البلاغة ، وفي التأثير في نفوس البشر الى الدرجة التي سجد العرب لها ، والقرآن هو أكبر وسائل الاعلام في الاسلام ، وقد نص القرآن في كثير من آياته على أن الرسول مكلف من قبل الله تعالى بشيء واحد فقط هو تبليغ الناس هذه الرسالة الجديدة ، وأنه ليس مسئولا عن تصديق الناس لها أو عدم تصديقهم اياها ، قال : « وما على الرسول الا البلاغ » ،

ثم ان القرآن الكريم نزلت آياته حسب المواقف والحوادث التي مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يسترشد بهذه الآيات التي نزل بها الوحى في كل حادثة من هذه الحوادث وفي كل موقف من هذه المواقف وكانت بعض أيات الكتاب تنبىء الرسول بما سيحدث له ولأصحابه في المستقبل وكانت بعض آياته تفف الرسول على أخبار المشركين والمنافقين وما كان يدبره هؤلاء وهؤلاء من المؤامرات ونحو ذلك • كما كانت بعض آياته تنقد حالة المسلمين في كثير من المواقف التي تمر بهم وترشدهم الى الصواب في هذه المواقف • ويقول الدكتور حمزة (١) :

« واذا نظرنا الى القرآن الكريم من جميع هذه النواحى الاخبارية وما يتبع هذه الأخبار من نقد وتحليل لمواقف المسلمين والمنافقين ورسم الطريق الذى يسلكه المسلمون تجاه المنافقين ورسم الآداب التى يجب على المسلمين أن يعاملوا بها الرسول ، نقول اذا نظرنا الى القرآن الكريم من هذه الناحية فقط أمكننا أن نعتبر هذا الكتاب المقدس صحيفة المهد الذى ظهر فيه الاسلام ، اذا صح هذا التعبير ، ولكنها صحيفة من طراز آخر يمتاز بالصدق كأحسن ما يكون الصدق وبالنزاهة في التوجيب والارشاد كأحسن ما تكون النزاهة ، ولا غرو انها صحيفة الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ،

« وأهم من ذلك كله نأ هـــذه الصحيفة الالهية كان لها الأثر كل الأثر في خلق مجتمع جـديد في الجزيرة العربية هو المجتمع الاســلامي

<sup>(</sup>١) د . عبد اللطيف حمزة : الاعلام في صدر الاسلام ص ٣٩ .

الذى يختلف اختلافا تاما عن المجتمع الجاهلي • يدلنا على ذلك أنه أصبح للمجتمع الاسلامي الجديد على يد الرسول مجموعة من القيم والمفاهيم مخالفة كل المخالفة للقيم والمفاهيم التي كانت للعرب في الجاهلية • وبعبارة أخرى أصبح المثل الأعلى للمسلمين على يد الرسول شيئا مغايرا كل المغايرة للمثل الاعلى للعرب في العصر الجاهلي » •

وتأسيسا على هذا الفهم ألم يمكن تحديد الطبيعة الجوهرية للخبر ، على الرغم من أن علوم النفس والاجتماع لم تضع قاعدة لاستنباط هذا الفن ، الذي حدده القرآن خير تحديد ، بحيث يمكننا أن نذهب الى أن الخبر الاعلامي هو بيان للعلاقات المتغيرة بين الانسان والانسان وبينه وبين بيئته ، فالخبر — كما يقول ابن وهب (۱) هو « كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده » ، ويعلمنا ابن وهب ، أن من الأخبار « أخبارا تقع بها الفائدة ولا يحصل منها قياس يوجب حكما ، فمن ذلك الخبر المنفى ، فانه يفيدنا انتفاء الشيء الذي ينفيه ولا يحصل في نفوسنا منه حكم » ويقول أن «الكذب النبات شيء لشيء يستحقه ، أو نفي شيء عن شيء يستحقه ، والصدق اثبات شيء لشيء يستحقه ، أو نفي شيء عن شيء يستحقه ، والصدق شيء لا يستحقه ، والخلف في القول اذا كان وعدا دون غيره ، وهو أن شيء لا يستحقه ، ويقال « كذب » .

« والنسخ في الحكم تبديله برفعه ووضع غيره مكانه · وأصله في اللغة وضع الشيء مكان غيره اذا كان يقوم مقامه ، ومنه قوله ـ عز وجل ـ : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » (٢) ·

« والنسخ لا يكون في الحبر ، لأن الحبر اذا تبدل عن حاله بطل ، وفي بطلان قول الصادق وجود الكذب لا محالة ، وليس يجوز للصادق أن يخبر بخبر فيكون ضده ونقيضه صدقا الا أن يكون خبره الأول معلقا بشرط استثناء ، كما وعد الله \_ سبحانه \_ قوم موسى \_ عليه السلام \_ دخول الأرض المقدسة ان أطاعوه في دخولها ، فلما عصوه حرمها عليهم فلم يدخلها منهم أحد » .

فاذا كان الخبر ـ كما يقول ابن وهب ـ هـو كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده ، فما هي الظروف أو خصائص الأحداث التي من شأنها رفع كل قول الى مرتبة الخبر « المفيد » ذي القيمة الاخبارية بحيث يكون سرده « مفيدا » للمستمع أو القارىء ، باعثا على اهتمام الجمهور .

<sup>(</sup>۱) البرهان ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٠٦ 🗪

وللرد على هذا التساؤ تقول ان الجبر لا يخرج في مفهومه عن الدائرة التي حددها القرآن الكريم الرسالة الإعلامية المقدسة للخبر لل النبأ ، الذي هو « ذو سان ، وقصة ذات بال » ، وقد يكون النبأ عن الماضي ، وقد يكون عن الأتي كما في قوله تعالى : « لكل نبا مستقر » (١) • أي لكل خبر بأن شيئا سيقع ، وقت أو مكان يقر فيه ويقع ، أو كل «حدث جاء فيه نبأ ، وقت أو مكان يقر فيه ، وعلى ذلك يمكن القول أن « الحدث ه ذا القيمة الاخبارية هو الحدث الذي من شأنه التأثير في العلاقات السياسية أو المادية أو غير ذلك من العلاقات أو تغييرها على نحو ما • أو كما يقول «ستانلي جونسون وجوليان هاريس » : أن « الحدث الذي له قيمة خبرية هو الحادث الذي يغير الأوضاع القائمة أو يوقع بها اضطرابا ، أما الخبر فهو سرد لمثل هذا الحادث » •

وعلى ذلك فان « التغيير » سواء أكان واقعيا أو مرتقبا ، هو العنصر الجوهرى فى الجبر • والواقع – كما يقول جونسون وهاريس (٢) أن – الجبر لابد أن يكون جديدا والتغيير لابد أن يكون ذا قيمة بالنسبة لجمهور وسائل الاعلام ، فيؤثر أحيانا فى نفوسهم كان يثير قلقهم على وظائفهم أو على احتمال تعطيل مصانعهم ويبعث فيهم أحيانا آمالا كبارا يعقدونها على الوزير الجديد أو حتى على الطفل الجديد ، ولكن ما دامت الظروف باقية على ما هى عليه يوما بعد يوم ، فليس ثمة ما يحرك مشاعر الجمهور العادى سواء الى أعلى درجات الانسانية أو الى أدنى تلك الدرجات • أما اذا حدثت حادثة فاوقعت اضطرابا بالأوضاع القائمة وأثار نديرها ، كبيرا كان أو صغيرا ، آمال جمهور الاعلام أو مخاوفه فان الفرد سواء جهل التغيير الذى طرأ على العالم أو أهمل متابعته ، لا يقوى الا فى النادر على اجتناب المخاطر أو اهتيال الفرص التى ينطوى عليها ذلك التغيير •

وحيث أن « لكل نبأ مستقر » كما جاء في القرآن الكريم ، فان الأخبار التي تتعلق بالمستقبل كأخبار المجالس والمؤتمرات والمشروعات وما اليها هي الأخرى تتعلق بتغييرات وشيكة الوقوع ، فلا ينبغي « عزل الأحداث في حد ذاتها عن سياق ظروفها ومعنى هذا أن الظروف نفسها تبعث على الاهتمام • والواقع أن أحداث المستقبل أنما « تلقى ظلالها » على الحاضر ، وعلى المندوب الصحفى تبعة خاصة هي أن يبصر جمهوره بقرب وقوعها » (٣) •

<sup>(</sup>١) سورة الانتام الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٣٠٣) استقاء الأنباء فن ( المترجمة العربية للأستاذ وديع فلسطين ) ص ٣٧ وما يعدها .

ولا یکاد یکون هناك شك ، فیما یذهب الیه ذلك جونسون وهاریس من ان الحصائص الجوهریة للخبر تکمن فی التغییر الذی یحدث أثرا فی الحالة القائمة ، كما یکمن حول همذا التغییر ، وهو یکمن تبعا لذلك فی التغییر الذی یحتمل أن یطرأ علی الحالة فی المستقبل ، ومن المؤكد أنه اذا جرت الأمور فی الغد علی نحو ما هی علیه الیوم تماما ، أصبحت قراءة الصحیفة ، فی صباح الیوم التالی باعثة علی الملل ، والأسئلة التی تجول فی خاطر الصحفی ، دائما هی : « ماذا حدث ؟ » و « ماذا یجری الآن ؟ » فی خاطر الصحفی ، دائما هی : « ماذا حدث ؟ » و « امذا یجری الآن ؟ » فاذا لم یطرأ جدید علی ألوان النشاط المتعددة فی المکاتب والمصالح ودور المکومة وعاصمة الدولة ، واذا لم تکن هناك أحداث وشیكة الوقوع من شأنها أن تندو بالحاق تغییر أو اضطراب فی الحالة القائمة والظروف الرتیبة فقد یبدو أنه لا أخبار فی ذلك الیوم ، فاذا كان عنصر التغییر هو الذی یمثل الحدث الخبری عن الحدث غیر الخبری ، فان مدی هذا التغییر واثره علی الجماعة هو المقیاس الذی نقوم علی أساسه الخبرهم

# الخبر الاعلامي :

يقول العلامة الاسلامي ابن سينا (۱): « لما كانت الطبيعة الانسانية محتاجة الى المحاورة لاضطرارها الى المشاركة والمجاورة ، انبعثت الى اختراع شيء يتوصل به الى ذلك ، ولم يكن أخف من أن يكون فعلا ، ولا يستقر ولا يزدحم ، فتكون فيه مع خفته فائلة وجود الاعلام به مع فائلة انمحائه ، اذ كان مستغنيا عن الدلالة بعد زوال الحاجة عنه ، أو كان يتصور بدلالته تقطيع الحروف وتركيبها معا ليدل بها على ما في النفس من أثر ٠٠ ثم وقع اضطرار ثان الى اعلام الغائبين من الموجودين في الزمان أو من المستقبلن الصلحة أو الحكمة الانسانية بالتشارك فان أكثر الصنائع انما تمت بتلاحق المضلحة أو الحكمة الانسانية بالتشارك فان أكثر الصنائع انما تمت بتلاحق الأفكار فيها والاستنباطات من قوانينها واقتفاء المتأخر بالمتقدم وافتدائه به ، أو لينتفع به الآتون من بعد ٠ وان لم يحتج الى ما يضاف اليه يكمل به ، فاحتيج الى ضرب آخر من الاعسلام غير النطق ، فاخترعت أشسكال به ، فاحتيج الى ضرب آخر من الاعسلام غير النطق ، فاخترعت أشسكال الكتابة ، وكله بهداية الهية والهام الهي » •

<sup>(</sup>۱) ابن سينا : الشفاء المنطق V = T - 1 العبارة تصدير ومراجعة د V ابراهيم مدكور وتحقيق محمود الخضيرى (۱۹۷۰) V •

فالحبر الاعلامي اذن شيء مجرد ، من حيث جوهر طبيعته ، ولكنه كما يعلمنا ابن سينا يتخذ وسيلتي الصوت والكتابة ، وهو لذلك يرتبط في عصر ثورة الاعلام ، بالجنس الاعلامي من حيث الافادة بمقومات الوسيلة الاعلامية ذاتها ، فيصبح لدينا فن للخبر الصحفي ، وآخر للخبر الاذاعي وثالث للخبر المرثى : ونبدأ هنا بدراسة فن الخبر الصحفي تأسيسا على ان تقويم الخبر الاعلامي يتم بطريقتين : تقويم الخبر وفقا للوسيلة ثم تقويم الخبر وفقا للخصائص الذاتية :

# كفن الخبر والاعلام الكلاسيكي:

ان نوعية الجنس الصحفى كفن اعلامى كلاسيكى ، تعود خاصة الى وضوح طبيعته ، وقد أجريت تجارب ودراسات عديدة حول خصائص كل وسيلة من وسائل الاعلام ، وقدرتها على التأثير في الناس (۱) ، وتشير نتائج التجارب التي أجراها لازار سفيلد Berceion ودوب Waples نتائج التجارب التي أجراها ميزات هامة تجعلها تتفوق على غيرها من الوسائل والمجلة واللافتات لها مميزات هامة تجعلها تتفوق على غيرها من الوسائل الأخرى ، وأهم هذه المميزات أن القارى، يستطيع أن يسيطر على الوسيلة بالطريقة التي تلائمه ، فهو يستطيع أن يطلع على الأخبار والموضوعات التي يرغب في الاطلاع عليها ، ويراجع ما يريد أن يراجعه بالسرعة التي تناسبه ، وفي أي وقت يشاء (١) وتشير التجارب الى أن المواد الصعبة يفضل أن تقدم عن طريق الكلمة المطبوعة (٢) ، ومن الأفضل استخدام المطبوع للوصول الى الجماهير المتخصصة والجماهير صغيرة الحجم (٢) ،

وفى المطبوع ، نطلب الى الكتاب ما نسميه عناصر المعرفة ، ونطلب الى الصحف معلومات وعناصر وأخبارا •

والجريدة \_ كما يقول جورج دوهاميل \_ ضرورية لرجل القرن العشرين فهى تفتح عينه عندما ينهض من فراشه فتوقظه وترميه بحفنة من الوقائع والآراء • « والجريدة افطار الصباح ، وهى مكتوبة على نحو يحرك الحيال أكثر مما يثقف أى يكون الادراك • وهى تثيير النفس وتقص الحوادث وتعرض الآراء ، وفي كل يوم تلجأ الى حيل جديدة ، في الطباعة ، كما

<sup>(</sup>٢٤١) دكتور ابراهيم امام : الاعلام والاتصال بالجماهير ص ١٧٥ •

ر") دكتورة جيهان شتى : الأسس العلمية لنظريات الاعلام ص ٣٤٢ ، Harry Goldstein, « Reading and fastening comprehension at various controlled rates », N.Υ., 1940.

تخصص للصور التى لا تطلب أى جهد مكانا يزداد يوما يعد يوم ، فهى تسعى الى استهواء القارى، وهى لا شك تقدم اليه أفكارا وقواعد وقليلا من عسل الادب ومن جوهر الفلسفة ، ولكنها تحمل اليه قبل كل شىء زادا من أكوام الحوادث اليومية التي ما تزال حارة » •

ويؤمن بعض الباحثين بأن الكلمه المطبوعة تحتاج الى مساهمة من جانب القسارى اكبر من تلك التي تتطلبها الوسائل الأخرى من جمهورها ، لأن « تكوين » الرسالة المطبوعة أقل اكتمالا ، ولا تواجه القارى بمتحدث يسمعه ، كما يفعل الراديو أو يشاهده كما هو الحال في حالة الفيلم أو التليفزيون • ولهذا يسمع المطبوع بحرية أكبر من التخيل وتوزيع الظلال والتفسيرات وما الى ذلك • فالقارى الا يحس بأنه جزء من عملية الاتصال كما يحس مستمع الراديو أو مشاهد الفيلم ، ولكنه مضطر الى أن يساهم بشكل خلاق في نوع من أنواع الاتصال غير الشخصى • ويفترض بعض الباحثين أن لمثل هذه المساهمة الخلاقة مزايا اقناعية •

وتلعب الصحافة اليوم دورا هاما في الحضارات الحديثة ، ولا جدال ـ كما يقول الدكتور امام (١) ـ في أن للصحافة تأثيرها القوى على الجماهير، ففضلا عن ايمان الانسان بصدق الكلمة المطبوعة ايمانا يقترب من القداسة والاحترام ، نجد أنهم يتأثرون بمضمون الصحف تأثرا عميقا .

ولا ننسى سنحر « الكلمة المطبوعة » في مصر ... أو كما يقول العقاد (٢) • في جدتها قبل أن تبتذلها كثرة التداول ، وتدخلها الألفة في عبداد اليوميات الرتيبة التي تنتظر في أوقاتها ولا تحتاج الى لهفة في الانتظار » •

ويذكر العقاد (٣) كمثال على تأثير الصحافة فى مصر فى مطلع هذا القرن ، أن « أعيان الريف كانوا يحبون أن يشتركوا فى الصحف اليومية لأنها مظهر من مظاهر الوجاهة و « الأهمية » فى القرية أو البلدة الصغيرة · ولم يكن بالقليل بين مظاهر الوجاهة اليومية أن يحضر ساعى البريد الى الدار يوميا ليدق الباب على مسمع من الجيران وينادى بصوت يشبه المنادى باسم « المحكمة » فى ساحة القضاء : · · « بوسطة » ·

قاذا بالحى كله يترقب « سماعا » جديدا بعد هذا النداء يحيط بأنباء الأرض والسماء ، ويتحدث عن المسكوف و «الانجلاطيرا» وملك «الفرنسا»

<sup>(</sup>١) فن الملاقات العامة والإعلام ص ٢٠٣ .

ا (۲۴۲) حياة قلم ص ٥١ .

أو الجمهور كما كانوا يسمعون عنه منه أيام حملة نابليون ، ويتخللها بالاسطورة الطريفة التي تسمى بالترنسفال ٠٠ وبينها وبين السودان في الجنوب ألوف الاميال ، ويا له من « واقع » وراء الخيال ! » ٠

والصحافة دخلت الى الناس مع الديمقراطية في موكب من ضروب العرفان الحديث ، فدخل مع الديمقراطية العلم ، والصناعة ، والآلة الطأبعة وهذه جميعا \_ على حد تعبير المغفور له الدكتور أحمد زكى (١) \_ وأشياء تعمل كلها للتقدم جاءت الناس في أوقات متقاربة ، يحمل بعضها بعضا ، ويؤازر السابق منها اللاحق ، فكانما كانت هي والناس في الزمان على ميعاد • ومع هـ ذا النمو ، الذي كادت تضيق به الارض موضعا ، وتضيق به حيل الناس مسرحا ، جاء التعقيد فكل شيء هو اليوم معقد : الحكم تعقد • الصناعة تعقدت • صلة الرجال بالآلة تعقدت • صلة الناس ذوى الآلة ، والناس ذوى العضل والناس ذوى القلم ، زالت عنها البساطة وحل محلها التعقيد ، حتى كاد الحكم أن يكون محنة ، يمشى أصحابه على مثل الصراط ، على يمينهم الفشل وعلى يسارهم النجاح ، فأن هم وصلوا بشعورهم الى آخر الحبل سالمين ، فهذه مشيئة من الله والاقدار ٠٠ والحكم شعوب وحكومات ونواب • والحكم شرطة وجيش والحكم قضاء وعدل • وأريد أن أزيد فأقول: والحكم صحافة • وكثيرا ما ضعف الحكم فكانت الصنعافة فوق الحكم • أذكر بذلك الصحفى الفرنسي الشهير كليمانسو (۱۸٤۱ – ۱۹۲۹) ، كان اذا كتب بأحسرف من نار Clemenceau وعصف بالحكومات كما تعصف الاعاصير بالبيوت الرقيقة • وسموه بالنمر ، لأنه مايهاجم في صحافته الا أسال دما ، أفمن أجل هذا سميت الصحافة يصاحبة الجلالة ١٤ ، •

والحق أن الصحافة اليوم دخلت في حياة الناس كما دخل الهواء والماء ، أو كما يقول الفيلسوف الكبير هيجل : ان قراءة الصحف اليومية اصبحت صلاة الصباح عند الانسان الحديث ، فقد أصبحت قراءة الصحف يوميا شيئا معتادا للقراء ، ولا يستطيعون الاقلاع عنه ، ولا شك أن هذا التكرار أو الايقاع المستمر المتواتر من أهم سمات الفن الصحفى ٠

واذا كان المنطق يقول ، انك اذا أردت أن تتصور قيمة الشيء ، فعليك أن تتخيل أنك فقدته • فهب أننا فقدنا الصحافة يوما ، وطال اليوم فكان أسبوعا ، فما فوق ذلك ، أفتدرى أى شر يقع فيه الناس ؟ ولقد أظهر

· T09

مجلة العربي ع ٢٦ في ابريل ١٩٦١ .

الاضراب الطويل لصحف نيويورك في ديسمبر ١٩٦٧ ويناير ١٩٦٧ مدى كون الجريدة آلة ضرورية للحياة الجماعية في تجمع سكنى كبير ويذكر الدكتور احمد زكى (١) ما انه حضر زمانا انقطعت فيه المواصلات في العاصمة الكبيرة فلا ترام ، ولا حافلة ، ولا تكسية ، ولا حنطور : العاصمة الكبيرة فلا ترام ، ولا حافلة ، ولا تكسية ، ولا حنطور الناس روابط المدنية بانقطاع مواصلاتها ، واعترى الناس شيء كثير من ملع وهو هلع امتزج بالشيء الكثير من الوحشة ١٠ وأوحش من هذه الأيام ، التى انقطعت فيها مواصلات الأجسام ، وحشة احتجبت فيها الصحف، فكان احتجابها تقطيعا لمواصلات ما بين الأنفس ، لم يدر حيما كان يجرى في سائر الأحياء ، ولا عرف قريب ما دهي قريبه وأقرباءه في أطراف يجرى في سائر الأحياء ، ولا عرف قريب ما دهي قريبه وأقرباءه في أطراف المدينة ، واحتجب الخبر الذي كان يأتي مع الافطار صباحا ، ويأتي مع الامساء فيطمئن الناس بأن السلام سائد أو هو غير سائد ، فيعدون للتأثرات صنوفا من الحذر كثيرة » ،

وتمتع الصحافة بالاحترام العظيم والثقة الكبيرة التي يكنها الشعب لها ، وخاصة في مصر وغيرها من الأمم المتحضرة ، ومع أن التجارب التي اجريت في مصر وسوريا والاردن ولبنان مجتمعة ، قد أثبتت أن ٦٣٪ من الجماهير العربية تفضل الاذاعة على الصحافة • فقد كانت النتيجة عكس ذلك بالنسبة لمصر وحدها • ويرد الدكتور امام(٢) ذلك الى تاريخ الصحافة المصرية الحافل بمواقف الجهاد الوطني المشرف • والدليل على ذلك أن كثيرا من الاميين في مصر يشترون الصحف ليقرأها لهم بعض المتعلمين أو يجتمعون في المقاهي أو الدور الريفية للاستماع الى تلاوة الصحف •

والصحيفة تتفوق على الوسائل الأخرى كالاذاعة أو السينما من حيث انها تعطى القارىء حرية كاملة فى اختيار الوقت المناسب لقراءتها ، كما أن القارىء يتمكن من اعادة أو مراجعة ما قرأ ، فى أى وقت يشاء • لذلك كانت الصحف والمجلات والمطبوعات بوجه عام من أصلح الوسائل لنشر الموضوعات المعقدة ، والدراسات الصعبة ذات التفاصيل المتشعبة (٣) •

ويذهب « ماكلوهان » (٤) الى أن للصحافة ناحية « اعترافية » بمعنى أنها تثير شعور استشفاف « خفايا المشكلة » بحكم شكلها نفسه ، بعيدا عن محتواها ، فصفحة الجريدة تكشف خبايا عمل مجموعة اجتماعية

<sup>(</sup>١) مجلة العربي ـ المرجع السابق ص

<sup>(</sup>٣،٢) فن العلاقات العامة والاعلام ص ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٢٢٨ وما يعدها •

وتفاعلها ، ولذا نجه أن الصحافة تبدو بحرية أكبر ، حين تكشف النواحي القبيحة للحياة • وكما يقول المثل : ان الاخبسار الحقيقية هي الاخبسار الرديئة ، أخبار رديئة عن شخص أو بالنسبة له • في سنة ١٩٦٢ حرمت مدينة مينابوليس من الصحف لعدة شهور ، وكان مدير الشرطة يقول : « صحيح أن الاخبار تنقصني ولكن فيما يتعلق بعملي فأرجو أن نظل بلا صحف الى الابد • فالجرائم تقل بدون صحف لا تتحدث عنها ، وبالتالي لا تروج لها بين الناس » •

وحتى قبيل التعجيل التلغرافي ، اقتربت صحف القرن التاسع عشر كثيرا من الشكل الفسيفسائي بتعبير ماكلوهان • ولقد انتشر استخدام الطابعات الدوارة ( روتاتيف ) قبل ظهور الكهرباء بعدة عقود • ولكن الجمع اليدوى للحروف ظل مفضللا على كل الوسلائل الميكانيكية حتى اختراع اللينوتيب ، حوالى ١٨٩٠ ، لقد أصبح بأمكان الصحافة بفضل اللينوتيب ، أن تكيف شكلها حسب امتحان التلغراف والطابعات الدوارة بصورة أفضل • وانه لمن الغريب أن اللينوتيب ، الذي حل مشكلة بطابعم اليدوى القديمة ، لم يكن من أختراع قوم كانت هذه المسلكة تخصهم ، لقد أنفقت ثروات طائلة عبنا على اختراع آلات جمع الحروف ، الى أن جاء شخص يدعى « جيمس كاليفان » كان يبحث عن وسيله لكتابة واستنساخ مذكرات مختزلة بطريقة سريعة ، فتمكن من أن يزاوج بين آلة الجمع والآلة الكاتبة • لقد حلت هذه الآلة الكاتبة مشكلة جمع الحروف الطبعية • هذه المشكلة التي كانت من طبيعة مختلفة تماما •

والخبر هو أول ما تعطيه الصحافة ، ولكن يناهض الخبر خطورة ، تفسير هيده الاخبيار ، والكشف عما وراءها من محجبات الامور « وما لابسها من خافيات الأغراض والأهداف ، في شتى بقاع الدولة الواحدة ، وفي سائر الدول والاصقاع ، في زمان قد يكون ما بين دولة ودولة أقرب مما يكون أحيانا بين طرف وطرف من الدولة الواحدة مترامية الأطراف ٠٠ يقول الدكتور أحمد زكي (١) ٠

« وأنا اذا تحدثت عن الخبر الذى تأتى به الصحافة ، انصرفت الاذهان الى الخبر السياسى • والخبر السياسى لاشك خطير ، ولكن وضعه فوق الاخطار جميعا داء قديم • انه الى جانب الخبر السياسى توجد أخبار

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠ .

مناشط الحياة وما غلا من الحاجات وما رخص · أخبار الصادر والوارد من البلاد · أخبار الأرزاق جميعا ، من رزق عامل ورزق كاتب · وأخبار الناس في مجتمعهم ، في أفراحهم وفي احزانهم وفي مجاري العيش السوية التي لا تصل بأفراح وأحزان · والأمن له خبره واختلال الأمن له خبر أكبر · وقد تشيع الجريمة في الناس فتحتل مكان الصدارة من الصحف · كما اليوم تحتل الجرائم الجنسية رؤوس صحف ، في بريطانيا وأمريكا ، كثيرة · والحرب لها خبرها ، والسلام له خبره ، والمخترعات والمبتدعات، فيما يضر الناس وما ينفع لها خبرها » •

وان زيادة وسائل سرعة نشر الاخبار أوجدت بطبيعة الحال طرقا جديدة لتقديم النص الى القارى، وفي سنة ١٨٣٠ كتب الشاعر الفرنسي لإمارتين : « ان الكتاب يصل متأخرا أكثر ما ينبغي » مشيرا بذلك الى أن الكتاب والجريدة شكلان مختلفان تماما ، يقول ماكلوهان : « واذا أبطأنا في جنى الأخبار وفي جمع حروف النصوص فلابد أن يحدث تغيير ليس في المظهر الخارجي للصحف فحسب ، بل في أسلوب من يحررها كذلك ، وأول تغيير كبير في الاسلوب حدث في بداية القرن الثامن عشر ، كذلك ، وأول تغيير كبير في الاسلوب حدث في بداية القرن الثامن عشر ، الشهيرتين تاتلر Tatler سبكتيتور Spectator تقنية جديدة للكتابة تتماشي مع شكل المطبوع هي تقنية الاسلوب الثابت المباشر ،

وليس من قبيل المصادفة أن يكون جمال الدين الافغانى ويعقوب صنوع والاستاذ الامام محمد عبده ومصطفى كامل وأحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل وعبد القادر حمزه ، من رواد الصحافة المصرية الذين جمعوا بين الثقافتين العربية والأوربية ، وقد استطاع هؤلاء بجهودهم الرائعة أن يخلقوا لغة الفن الصحفى العربى التى تقترب من لغة الأدب وتمتاز بالسلاسة والواقعية والتبسيط (١) .

وتقوم تقنيسة الأسلوب الصحفى الجسديدة ، كما يقول ماكلوهان على التوجه الى القارىء مع الاحتفاظ بمستوى الاسلوب ذاته من أول النص التحريرى الى آخره ، وبهذا الكشف وصف هؤلاء الرواد فى الصحافتين الأوربية والمصرية ، الكلام المكتوب على المطبوع ، وخلصوه من تنوع نغم

<sup>(</sup>۱) د . ابراهیم امام : دراسات فی النن الصحفی ص ۱۵ ۰

اللغة المنطوقة ، بل اللغة المخطوطة أيضا · وأنه لمن المهم أن نفهم جيدا ظاهرة تطابق اللغة على المطبوع · أما التلغراف ، فقد اعاد فصل اللغة عن المطبوع ، مما أدى الى ظهور هذه الاصوات غير المفهومة التى يطلق عليها دمانشيت ، أو الاسلوب التلغرافي · هذه الظواهر لاتزال تضايق رجال الأدب بعادتهم المتكلفة باتخاذ الاسلوب المستمر الذي يقلد التماثل المطبعي · « فللمانشيتات ، والعناوين الرئيسية للصفحة الأولى أسلوب مشل :

# الميزانية الجديدة : ١٨٤٨ مليون جنيه

# مؤشرات هامة في مشروع الميزانية:

ويذهب ماكلوهان كذلك الى أن معالجة الخبر ونشره لم يكونا النشاط الرئيسى للعالم الميكانيكي والصناعي • في حين أنه الآن النشاط الأساسي والمصدر الأول للشروة في العالم الكهربائي • • ففي نهاية العصر الميكانيكي كان الناساس لايزالون يعتقدون أن الصحافة والراديو ، بل والتليفزيون أيضا ، انما هي أشكال من الاعلام يمولها صانعو ومستهلكو المنتجات « الحقيقية » ، كالسيارات ، والصابون ، والبنزين • وكلما مدت الآلية الذاتية ( الاوتوميش ) نفوذها يصبح من الواضح أن السلعة الاساسية هي الاعلام ، وأن الاموال الحقيقية انما هي ثانوية بالنسبة لحركة الاعلام •

ويذهب الى أن الجريدة لم تتجه منذ البداية الى شكل الكتاب ، ولكن نحو شكل فسيفسائى يقوم على المساركة • ومع زيادة سرعة المطبعة ، وجنى الاخبار ، أصبح هذا السكل الفسيفسائى احد المظاهر السائدة للمجتمع البشرى • وبالفعل فان هذا الشكل ينطوى على مشاركة ايجابية أكثر من « وجهة نظر » غير مكترثة • ولهذا السبب نجد أن الصحافة أساسية لنشاط المؤسسات الديمقراطية • وفى الوقت نفسه لا يمكن قطعا أن يقوم الكتاب أو الأدب مقامها ويقول ماكلوهان :

« أن أول ما يبحث عنه قراء الصحيفة هو ما يعرفونه من أخبار • نحين نشاهه حدثا أو مباراة ، أو هبوطا في سوق الأوراق المالية ، أو عاصفة رملية ، فاننا نبادر بالبحث عن وصف ما حدث الذا ؟ أن الاجابة عن هذا السؤال أساسية لفهم وسائل الاتصال لماذا يحب الطفل أن يكثر من الكلام

عن أحداث اليوم بشكل غير مترابط ؟ كيف نفسر تفضيلنا لروايات وأفلام تكون شخصياتها وديكوراتها مألوفة لدينا ؟ ان يرى الناسس المنطقيون تجربتهم ، أو يتعرفوها في أشكال مادية جديدة ، لهبة من هبات الحياة التي لا تقدر ٠٠ والتجربة المنقولة الى وسيلة جديدة من وسائل الاتصال تجعلنا نرى أو نسمع ، تماما نسخة سائغة لوعي سابق ٠ ان الصحافة تنقل الاحساس الذي شعرنا به باستخدامنا لحواسنا • وباستخدامنا لحواسنا ولقدراتنا نستطيع أن ننقل ونغير العالم الخارجي الا جوهر ذواتنا ذاته • وان احتدام النقل يفسر لماذا يريد الناس غريزيا أن يستخدموا كل خواسهم على الدوام • وهذه الامتدادات الخارجيه لحواسنا وقدراتنا ، والتي نسميها وسائل اتصال • نستخدمها على الدوام بقدر مانستخدم عيوننا وآذاننا وللاساب نفسها • وعلى العكس فان « رجال الادب » يعتبرون هذا الاستخدام المنتظم والدائم للوسائل تحقيرا ، وفي عالم الكتب يعتبرون هذا الاستخدام المنتظم والدائم للوسائل تحقيرا ، وفي عالم الكتب فان الأمر ليس مؤلفا لهم •

ويقصد ماكلوهان بالشكل الفسيفسائي للصحافة: أسسلوب الصورة الجماعية أو المشتركة التي تستلزم مشاركة في العمق، وهذه المشاركة جماعية أكثر منها خاصة، وجامعة أكثر منها مانعة، وبعد أن كانت الاخبار بالنسبة للصحافة القديمة شيئا خارجا عنها، ولم تكن للصحيفة سلطة عليها، أصبحت اليوم تشعر بأن الاخبار توجد لكي تروى وتحكي، وليس هذا فحسب، وانما لكي تستقي ويبحث عنها، بل ولكي تصنع وان المصطلح المعروف باسم « المانشيت ، والذي يسميه ماكلوهان « صنع العناوين الرئيسية » غامض الي حد الغرابة ، حيث ان وجود حدث في الصحيفة يعني في الوقت نفسه أن يكون هذا الحدث خبرا، وأن يصنعه وهكذا فان « صنع العنوان الرئيسي » مشل « يصنع طريقه » يعنيان عالما كاملا من الأعمال والخيالات في وقت معا ، غير ان الصحافة هي عمل وخيال يصنعان يوميا ، وهي – أي الصحافة – تصنع تفريبا من كل ما يمكن أن نجده في المجتمع « وبواسطة الفسيفساء ، هي صورة أو قطعة من المجتمع » •

واذا نظرنا الى الصحافة فسنجد أنها بالتعبير الماكلوهائى: فسيفساء ، وتنظيم يستلزم المساركة ، وضرب من العالم الذى يجب أن نصفه بأنفسنا، كان من السهل أن نعرف لماذا هى ضرورية للحكومة الديموقراطية ، وفى تحليل للصحافة بعنوان : الفرع الرابع للحكومة يلاحظ كاتر Cater بدهشة ودون أن يعرف الكيفية ، أن الصحافة هى التى تربط مختلف

الخدمات ببعضها البعض من ناحية ، وبالامة من ناحية أخرى هذه الخدمات التي تتشعب الحكومة من أجلها •

ويذهب ويكهام ستيد Wickham Steed الصحيفة أن ترتفع عن مستوى القراء ولذلك كان من الصعب على الصحيفة أن ترتفع عن مستوى القراء ولذلك كان من الصدق أن يقول: ان للامة الجريدة التى تستحقها كما يصدق أن يقول أيضا: ان الذوق العام للجمهور قد يتأثر بالصحف التى تؤثر فى الغرائز المنحطة للقارئ وذلك لأن الصحافة كما يقول العقاد (١): « تابعة للأمة التى تعيش فيها ، وليست بسابقة لها ، ولا مترقية عليها ، واذا اتفق فى موقف من المواقف النادرة أن تقدمت الصحافة على أمتها فتلك ولا ريب عارضة لاتدوم وسع صحيفة من الصحف تقدمت أمتها على الدوام انقطعت عنها وليس فى وسع صحيفة من الصحف أن تنقطع عن قارئيها وعن البيئة التى تكتب لها ، وهى مضطرة الى الرجوع اليها يوما بعد يوم ، أو أسبوعا بعد أسبوع ، أو شهرا بعد شهر ، كما تضطر جميع الصحف اليومية والمجلات الدورية » ويقول العقاد :

« ان الصحافة المثلى هي صحافة مستقلة في آرائها ، مخلصة في نصائحها أمينة في آداء رسالتها ، خادمة للثقافة والاخلاق فيما تنشره من موضوعاتها وأخبارها •

« وفي مقدورك أن تؤدى هذه الشروط بعبارة أخرى مرادفة لها كل المرادفة وهي أن الصحافة المثلى هي صحافة الأمة المميزة الرشيدة والتمييز في الأمم ثمرة من ثمرات التعليم والفطرة المستقيمة • • فاذا كانت الامة متعلمة قويمة الفطرة فلا تشترط فيها شروطا للصحافة لانها لن تروج فيها اذا هي خالفت شروط الاستقلال والامانة ، والخدمة القومية التي تقدم مصلحة الوطن على مصالح الاحزاب والافراد •

« ونحن نلمح أثر التقدم في صحافتنا كلما لمحنا أثر التقسدم في أقوامنا وجماهيرنا فنحن اليوم خير مما كنا بالأنس ، ونحن غدا ــ فيما نربوه ـ خير مما نرانا اليوم » •

وقد بين ويكام ستيد مهمة الصححافة في جميع الاخبار التي تهم الرأى العام واعلانها وتفسيرها ، وهذه المهمة مفيدة قيمة ما في هذا شك وفيها كثير من المسئولية ولكن فيها أيضحا كثيرا من الشرف والفخار ،

<sup>11)</sup> على الألير ص ١٣٩ .

والصحافة صورة حديثة من الخدمة الاجتماعية قد نهضت وانتعشت بفضل الطباعة ، ولم تلبث أن ازدادت نهوضا وانتعاشا وامتلأت حياة ونشاطا بفضل الانتقال من المرحلة البدائية الى المرحلة الميكانيكة ، فأمكن بذلك أن تجمع الاخبار ، وأن توضع فى اطارات معدنية وأن تنشر على الناس بكميات كبيرة ،

وربما حان الوقت الآن لدراسة التغيرات التى أحدثها اختراع التليفون والراديو والتليفزيون فى الصحافة ، فقد سبق أن ريأنا \_ عند ماكلوهان (١) \_ أن التلغراف هو العامل الإساسى الذى شارك أكثر من غيره فى خلق الصورة الفسيفسائية للصحافة الحديثة بكتلة مقالاتهالتي لا رابط بينها ولا صلة ، ان هذه الصورة الجماعية للحياة المشتركة ، التى حلت محل وجهة النظر أو التوجيه الصحفى ، هى التى تخلق المشاركة فى هذه الوسيلة ، وحين ألغى التلغراف الزمان والمكان من الاخبار فقد خفف من حميمية شكل الكتاب ، وبالمقابل قوى صورة الجمهور الجديدة فى الصحافة ،

ولعل أهم أثر للتلفراف ، هو ما تتميز به لذة الفن الصحفى اليوم ، ونذكر أن ويكهم ستيد قد لجأ الى الصحفى الكبير سى • ت ستيد يساله النصح فى ميدان الصحافة فقال ستيد لستيد :

« كل ما يحضرك فى الكتابة أسرع ودونه ، وبعد أن تدونه تصدور أنك سوف ترسله بالبرق وأنت فى بلدك انجلترا الى استراليا على نفقتك الخاصة بحيث تكلفك الكلمة الواحدة شلنا ، وعلى هذا ينبغى أن تحذف ، لافائدة منه ولاغناء فيه وستجد فى النهاية أنك حذفت كثيرا وأبقيت قليلا ، ولكن هذا القليل هو ما ينبغى أن ترسله الى صحيفتك ، .

وان كان التلغراف قد قصر الجملة فنستطيع أن نقدول مع ماكلوهان أن الراديو قصد عمر التحقيق ، وأن التليفزيون أعطى أسلوبا استفهاما للصحافة « والواقع أن » الصحافة ليست فقط فسيفساء للمجتمع الانساني بصورة عن بعد ، ساعة بساعة • أن تكنولوجيتها هي نفسها فسيفساء مكون من تكنولوجيات المجتمع • وحتى في اختيارها لما هو جدير بالنشر ، تعلن الصحافة عن تفضيلة للأشخاص الذين لهم بعض الشهرة في السينما والراديو والتليفزيون والمسرح ويتيح هذا الواقع فهم

<sup>(</sup>۱) الرجع السابق ص ۲۲۸ ،

طبيعة الصحافة كوسيلة للاتصال · وبالفعل فان الناس الذين لا نسمح عنهم الا من الصحف هم أناس عاديون في الواقع ؟ ·

# تقويم الخبر في وسائل الاعسلام:

يبين مما تقدم أن تقويم الخبر يقوم على أساسين ، الأساس الأول هو تقويمه وفقا لحصائص الجنس الاعلامى ، والأساس الآخر هو تقويمه وفقا لخصائصة الذاتية ، ذلك أن الخبر - ككل شىء مجرد ، وكما يبين من التعريفات المتباينة حوله ، لا يقوم وفقا للوسيلة الاعلامية التى تنشره أو تذيعه فحسب ، ولكنه تأسيسا على الفهم القائم بأن الخبر سرد لعلاقات الانسان المتغيرة مع بيئته يصبح ذا قيمة خبرية ، عندما يغير من الأوضاع القائمة ، فما هى الخصائص التى ينبغى توفرها فى الخبر حتى يكون هاما فى نظر وسائل الاعلام ، وما هى الاسس التى تجعل خبرا من الاخبار يتقدم لينشر أو يذاع ؟ •

وهنا نتابع ـ بداءة ـ رحلة الاخبار مع أسرة عادية ، ولتكن أسرة السيد بيومى ، الذى استرعى انتباهه فى الصـفحة الاولى من صحيفته عنوان على أربعة أعمدة حول :

# أضراب عمال المناجم في جنوب أفريقيا:

وطالع السيد بيومى العنوان بسرعة ، ولم يكن مهتما بمتابعة الخبر أكثر من ذلك فاكتفى بالعنوان وانتقل الى عنوان آخر اكثر أثارة ، وهو • امرأة في قرية شنفاس تحاول الانتحار:

واستعرض السيد بيومى الفقرتين الاوليين من هذا الخبر مكتفيا بذلك والمراة المذكورة كانت زوجة لاحد العمال الزراعيين ولم تكن معروفة للسيد بيومى والا أن الذى اجتذب انتباهه فى العنوان هو كلمات: امرأة السيد بيومى ورية شنفاس فهذه الكلمات الثلاث كانت الدافع القوراء وراء اهتمامه بالخبر وذلك لان قرية شنفاس تقع على جانب الترعة المواجه لقريته أما كلمة: امرأة وكلمة: انتحار وفلاحة تحاول الانتحار فقد فذلك شيء غير مألوف وذلك أنه حينما يحاول أحد الرجال الانتحار فقد يكون ذلك مألوفا واما أن تحاوله امرأة وامرأة وقعتا سريعا على هذا الماؤوف والسيد بيومى بعد ذلك فوقعتا سريعا على هذا العنوان:

ام واطفالها ينجون بمعجزة من حادث سيارة تقتحم منزلا في شارع الأزهر

تبين أن سيارة مسروقة ، هرب بها سائقها وفيها ثلاثة أطفال ٠٠ عندما أدركت أم الاطفال وقوع حادث السرقة فانها أخذت تجرى وراء السيارة وقفزت خلال أحد نوافذها بحيث أصبح نصف جسمها داخل السيارة والنصف الآخر خارجها ، وظلت على هذا الوضع لمسافة ماثتي متر ، بينما السيارة تهوى في منحدر خطر « منحدر الدراســة » وبذلت المرأة جهدا يائسا لمحاولة ايقاف السيارة ولكن دون جدوى لأن الانحدار شديد ، واصطدمت السيارة المسروقة بعدد من السيارات الواقفة على جانب الطريق، ثم اقتحمت محلا للعصير في منزل قديم، ونجم عن الحادث أصاية الأم ( ٢٤ سنة ) بكدمات ورضوض وكسور ، وأمكن انتشالها بصعوبة من بين مقعد السائق وباب السيارة ، ولكن الشرطة قالت أن حالتها ليست على درجة من الخطورة ٠٠ أما الأطفال الثلاثة فقد نجوا دون أية اصابات ٠ وقد تحطم محل العصير تماما وسقط سقفه فوق السيارة وانهارت جدران البيت الذي يضم محل العصير وهوع السكان الى الشارع بعضهم بالملابس الداخلية وبعضهم بالجلاليب ، وجاءت قوات الشرطة وحاصرت المنطقة التي وقع فيها الحادث ومنعت المرور في شارع الازهر ( من المعروف أن شارع الأزهر أصبح أحد شرايين المرور في القاهرة وهو أحد المداخل الرئيسية من طريق صلاح سالم الى وسط المدينة ) ٠٠ أثناء التحقيق قالت الأم المصابة: انها كانت قد تركت سيارتها في طريق صلاح سالم بجوار المقابر وذهبت لزيارة مقبرة زوجهـــا المتوفى منذ عام ، وتركت أطفالها بالســـيارة حتى تجنبهم مشاعر الحزن على والدهم المتوفى وبعد ثلث ساعة عادت لتجد أن شخصا غريبا قد اقتحم السيارة وبدأ يقودها في اتجاه شارع الأزهر ، فاذهلتها المفاجأة ولم تلبث أن وجدت السيارة تتحرك فجرت وراءها وقفزت الى النافذة في محاولة لايقافها ولكن شدة الانحدار ساعدت السيارة على الاستمرار في الاندفاع بسرعة ، وما بين جذبها لعجلة القيادة ومقاومة السارق ، اختلت العجلة في يده فاقتحمت السيارة محل العصار وأدت الى وقوع الكارثة ٠

#### وكانت عوامل اهتمام السيد بيومي بهذا الخبر هي:

أولا - انه يقيم في شارع الأزهر ، وفي ذلك اشارة الى عنصر من عناصر تقويم الخبر ، ونعنى به : القرب المكانى •

فالخبر لا بد أن يكون قريبا من حيث المكان ، ومن الثابت أن أحداثا تقع في مصر تهم المصريين اكثر مما تهم سكان أمريكا الجنوبية مثلا والعكس صحيح ، فان الجمهور يهتم بحادث بسيط يقع قريبا منه \_ كما تبين من

المثال المتقدم \_ أكثر مما يهتم بحادث اكثر أهمية يبعد عنه أميالا وأميالا كاضراب عمال المناجم في جنوب افريقيا مثلا • واليوم تشكل الانباء ذات الطابع المحلي البحت الاساس الذي يبني عليه الصحفيون توزيع صحفهم • وتدل البحوث على أن النبأ الذي له أهميه دولية \_ فيما عدا الاحداث الرئيسية \_ لا يثير سوى أهتمام • 1 // فقط من القراء في المدن الكبيرة • وتراعى الصحف هذا القرب المكاني مراعاة دقيقه ، وتفرق من أجل ذلك بين الطبعة التي توزع في الاقاليم ، فاذا وقعت الحادثة في العاصمة عنيت بها الطبعة التي توزع في العاصمه عنايه تامة ، وقلت هده العناية بالقياس الى طبعة الاقاليم أو المدن ، والعكس بالعكس • فالناس بعامة ، أكثر ما يكونون اهتماما بالاحداث الواقعة قريبا منهم من حيث المكان والزمان •

والقرب قد يكون مكانيا وقد يكون زمانيا أو نفسيا ، ويرتبط القرب الزماتي بالحالية الاعلامية ، وكلما كان الخبر جديدا كان اهتمام القراء به عظيما ، وهناك مثل أمريكي يقول : « ليس هناك أقدم من صحيفة الامس » ولذلك نجد المحرر يكتب الخبر مستعملا كلمة « اليوم » اذا كانت الصحيفه مسلئية ، أو كان الخبر مذاعا بالراديو أو التلفزيون ، ويستعمل كلمة « الأمس » ، اذا كانت الصحيفة صباحية ، والزمن عامل هام جدا حتى أن ساعه أو ساعتين قد يغيرا قيمة القصة الخبرية وخاصه اذا كانت صحيفة منافسة تكتب عنها ، ومما يدل على أهمية القرب الزماني أن « آخر خبر هو أكثر الأخبار لفتا لأنظار القراء ، ولكن قاعدة الجدة الزمنية لاتسرى على كل القصة – كما يقول كارل وارين – فقد يضطر المحرر الى تضمين موضوعه اشارة الى ما سبق أن نشر من قبل عن نفس الموضوع ، ولكن هذه القاعدة المبد وأن تطبق على الجدة الأولى ، ومن الواضح أن قاعدة الجدة لا تنطبق على الوقت الذى حدث فيه الخبر ، وانما تنطبق على وقت اذاعته ،

ويستخدم القرب الزمانى والمكانى والنفسى فى قياس خصائص معينة للخبر ، ولكن بعد أن يعترف بقيمة الخبر فعلا ، وذلك لتقرير هل يروج ذلك الخبر أو لا يروج وأين يكتب له الرواج ، وهل يستحق الخبر عناء تقصى أطرافه أم لا ، والقرب النفسى يحتل أهمية كبيرة ، فما يحدث لطلابنا فى الخارج قريب الى نفوسنا ، ولذلك يظفر بالنشر مهما بعدت المسافات (١) ومع أن القيم الخبرية لا تقرر فى حد ذاتها أهمية الخبر بل تقرر طبيعته

<sup>(</sup>١) د • ابراهيم امام : دراسات في الفن الصحفي ص ١١٧ •

فقط ، فانه كلما زادت القيمة الخبرية لحادث من الحوادث ، زاد اهتمام الناس به ، وزادت بالتالي أهميته ٠

ثانيا: عنى السيد بيومى فى القصة الخبرية بكون الام شابة وتبذل جهودا يائسة لانقاذ أطفالها المحرومين من الأب ، فهسذا عنصر أساسى يجتذب أى قارىء ، لما ينطوى عليه من صراع وكارثة وزوايا انسسانية ، وربما صبح أن نطلق على هذا العنصر : « الجِئة الانسانية » وقل أن يكون لمثل هذه الروايات شأن اذا رويت باعتبارها حوادث منفصلة أو مستقلة ،

فالقتل مثلا هو حادث فردى مستقل ذو قيمة خبرية لما ينطوى عليه من عنصرى الصراع والكارثة والانتخاب حادث مستقل له قيمه خبرية بسبب الصراع ( وكذلك الفوز والهزيمة ) وبسبب النتائج التي تترتب عليه واذا أفلت سجين أعرج من جندى الشرطة فهذا خبر يستحق النشر بسبب جدته ، ولكن الحادث الفردى نفسه لاتروى عنه الصحيفة الا خبرا صغيرا ولهذا فان سكرتير التحرير أو محرر أخبار العاصمة قد يطلب من المندوب تحويل هذا الحبر الموجز الى قصة ذات زواية انسانية ، وعندلد ينشر الموضوع في عمود كامل من أعمدة الجريدة ، وفي هذه الحال لا يقتصر المندوب على الحادث في حد ذاته ، بل يذهب الى ما وراء الحادث ليتقصى الاعتبارات الانسانية التي تكتنف كل من له ضلع في الحادث . فكيف تركت السيدة أطفالها وحدهم في السيارة ؟ ولماذا ؟ وكيف تعلمت العدو السريع ؟ وما هي أحوال أسرتها ؟ والسارق : من هو ؟ وما الى ذلك . ومكذا ينقب المندوب عن الاعتبارات الانسانية للحادث الذي وقع (١) ،

وينبغى ملاحظة أنه فيما يتعلق بالموضوعات التى يمكن وصفها بانها تستهوى النزعة الانسانية ، يتعين على المندوب أن يذهب الى ما وراء الحادث نفسه ليتقصى ملابساته الانسانية ، فهو يسعى عادة الى جمع المواد التى يحتاج اليها كتاب الروايات ، مثل العواطف والوقائع المتعلقة بحياة المن والحوادث المسرحية والوصف والدوافع والمطامح والآمال ، وما هذه بأحداث ، ولكنها ملابسات تحيط بالأحداث ، ومن الأحداث ماتسهل كتابته من الزاوية الانسسانية وما يصعب تناوله من تلك الزاوية ، وما أكثر الحوادث التافهة التى ما كانت لتستحق النشر استنادا الى قيمتها الخبرية الضئيلة ، ولكنها اكتسبت من الملابسات الانسانية ما جعلها من حيث الكم ومن حيث الكيف محورا للروايات الإعلامية التى تعالج الزاوية الإنسانية، أن هناك من الأحداث البالغة الأهمية ما يكون مرتبطا بنسيج من الظروف

<sup>(</sup>۱) استانلی جونسون وجولیان هاریس : مرجع سبق س ٤٧ وما بعدها .

والأشخاص والعواطف والمصالح المتضاربة بحيث أن تجزئتها الى أخبار موجزة تحتاج الى جهد واع ، وقد تجرد الحادث من كثير من جوانبه الهامة (١) ومن هذا القبيل حادث اغراق الأم لأطفالها الأربعة في النيل حزنا على شقيقها الذي قالت أنه مات وتبين فيما بعد أنه لا يزال على قيد الحياة ، وانها مصابة بمرض نفسي وسبق علاجها بجلسات كهربائية باشراف أحد الأطباء وكانت تغادر قريتها وتهيم على وجهها في البلاد المجاورة ومن هذا القبيل أيضا : احالة طبيبين لمحكمة الجنايات استدرجا طالبة وحاولا الاعتداء عليها ، وكذلك ما قام به صبيان من دفن طفل حي لقي مصرعه مختنقا وذلك بعد أن اعتقدا أنه مات اثر اعتدائهما عليه ، فقد مزقت هذه الأحداث حالة واهنة وعرضت على الجمهور قضية الاختطاف والاغتصاب ،

ويكتسب الحادث أهميته من سياق الظروف المحيطة به و فاذا شب حريق في خيمة لا يوجد بها شيء ، كان هدا حادثا تافها ، اما أن يشب حريق للمرة الثانية في خيمة السيرك القومي بسبب ماس كهربائي اتي على جزء كبير من الحيمة فقد يكون لهذا الحادث أهميه كبيرة ، لما يعطوى عليه من الصراع من أجل السيطرة على النيران واخمادها تماما قبل أن تمتد الى حيوانات السيرك والى مسرحي البالون والسامر المجاورين ولهدا لا يسعنا أن نقيس القيمة الخبريه لحادث فردى الا من حيث نوع الحادث ، اما وطأة الحادث أو أثره أو عاقبته فانها تقاس بسياق الحادث اى بملابساته وظروفه وفقد يقع حادتان متشابهان من حيث موضوعهما ، فيمزق احدهما تتكرر حوادث الاختطاف في بلادنا ، غير ان تمزيق هذه الحوادث للحاله تتكرر حوادث الاختطاف في بلادنا ، غير ان تمزيق هذه الحوادث للحاله القائمة لا ينحسر عن أنسجه متشابهة من الزوايا الانسانية الحلابة ، كما أنها لا تتساوى في عواقبها الاجتماعية ،

ويتضح من ذلك أن الاخبار ذات الزوايا الانسانية انما تنشأ عن حادث عادى تقاس أهميته الخبرية بمدى تغييره لحالة قائمة وبما اصطلح عليه من قيم خبرية • أما هل تنشأ الأخبار على هذا النحو ، أى أن تكون قصة ذات زوايا انسانية لا خبرا عاديا مجردا فان ذلك يتوقف على الظروف التى يميط عنها الحادث اللثام بعد أن يمزق الحادث النسيج • وأحيانا يبدو الحادث في بعض الأحيان عامرا بالعواطف البشرية وبالمفارقات المختلفة التى تزيد أهميتها على أهميسة الحادث نفسه ، وفي همذه الحال

<sup>(</sup>٢٤١) نفس المرجع ص ٤٨ ٤ ٩٤ •

تتضاءل أهمية الحادث في حد ذاته ، وكثيرا ما يسوق المحرد حوادث اخبارية مجردة ولكنه يضيف اليها بين الحين والآخر ملابسات من أضواء الزوايا الانسانية ليجتذب اهتمام القارى، ويحمله على قراءة هذه الحوادث فالزاوية الانسانية اصطلاح مفيد يطلق على وصف المواد التي تتدفق من خلال الحادث، وهي قيمة روائية قصصية لا قيمة اخبارية، ويمكن اعتبارها رديفا للصراع والعاقبة والكارثة والتقدم والجدة والشهرة والوقتية وما الى ذلك من القيم الحبرية ، وكما يقول جونسون وهاريس (١) ، فانه ما من حادث الا ويمكن معالجته من الزاوية الانسانية اما معالجة كاملة، واما معالجة جزئية ، واما معالجة تخلو من كل اعتبار للزوايا الانسانية :

# فتاة يتنازعها والدها وعديله أمام النيابة الأب الحقيقي يطالب باعادة ابنته بعد ١٩ سنة الفتاة تختار الأب بالتبتى والنيابة تحفظ التزوير

شهدت نيابة العجوزة اغرب نزاع عائلى على فتاة عمرها ١٩ سنة بين والدها الحليقي وبين عديله الذى قام بتربيتها عقب ولادتها لأنه لا ينجب أولادا وبعد ١٩ سنة عاد الآب يطالبه باعادة ابنته اليه فقوجي، بانه زور شهادة ميلادها ونسبها اليه وكان الأب واسمه شعبان رزق ( ٤٣ سنة ) من سكان ميت عقبة قد تقدم ببلاغ الى نيابة العجوزة يتضمن انه كان قد سلم ابنته أحلام الى عديله عبد القادر عبد الفتاح عقب ولادتها مراعاة للخروفه العائلية واتخذها كابنة له لعدم انجابه اولادا حتى يبعد عن عديله وزوجته الانشقاق الذى كان يدب بينهما بسبب ذلك •

وقال انه بعد أن استقرت الأمور بين عديله وزوجته بسبب وجود الطفلة معهما حرص وهو مع زوجته على انها لا تعرف الحقيقة حتى لا يحدث خلاف آخر بينهما لدرجة أن الطفلة ابنته كانت تعتقد أنه زوج خالتها •

#### سرقة شهادة الميلاد ،

وأضاف الأب يقول فى التحقيق أمام مصطفى أبو طالب مدير نيابة العجوزة انه فوجى، منذ سبع سنوات باكتشافه سرقة شهادة ميلاد ابتته ولم يهتم فى بداية الأمر واعتقد انها فقدت مع بعض الأوراق أو انه علم ان عديله حرض زوجته على سرقتها ليتمكن من ادراجها فى بطاقته على انها ابنته كما انه استطاع بعسد ذلك بواسطة أحسد الأشخاص تزوير شهادة

<sup>(</sup>١) نقس المرجع ص ٥٠ ه

ميلاد تسب فيها الفتاة اليه وعندما طالبه باعادة ابنته رفض ومنعها من زيارتها لمسكنه •

#### يعقد قرانها:

وقال الأب انه فوجئ في الأسبوع الماضى بان عديله قام بعقد قران ابنته على شاب دون أن يأخذ رأيه أو يدعوه للحضور بصفته الاب الحقيقى للفتاة تنكرا له ولم يراع صلة القربى بينهما واتهم عديله بالتزوير وارغام ابنته بالقوة على عدم عودتها اليه •

وتبين من الاطلاع على بطاقة المبلغ ومستخرج رسمى حديث انه الاب الحقيقي للفتاة •

وبمواجهة المتهم واسمه عبد القادر عبد الفتاح بما نسب اليه اعترف بحقيقة استلامه الفتاة وموضوع النزاع بين والدها وهو عديله في نفس الوقت لرعايتها كابنته وكذلك قيامه بتزويره شهادة ميلادها وادراج اسمها في بطاقته العائلية بانها ابنته .

#### صلح وتنازل:

وبعد فترة عاد الآب الشاني ليتقدم مرة أخرى الى النيابة بمحضر صلح بينه وبين عديله المتهم موقع عليه من أعضاء الاتحاد الاشتراكي لاثبات تنازله عن اتهام عديله في واقعة التزوير حفاظا على أواصر القرابة بينهما ورأى مدير النيابة حسما لهذا النزاع الذي استمر فترة طويلة استدعاء الفتاة لأخذ رأيها وقد اختارت أن تبقى مع والدها بالتبنى •

وقال مصطفى أبو طالب مدير النيابة فى قراره الآخر انه نظرا بان الفتاة قد أمضت حياتها فى كنف والدها بالتبنى كما انها تتصل بالدم الأول ٠٠ ونظرا لان المتنازعين قد تصالحا بتنازل الأب عن رعاية ابنته للثانى فى بداية طفولتها وهى أعز لديه من أى اجراء قد يتم قبل الثانى من ناحية تزويره شهادة الميلاد باسم الفتاة ونسبها اليه ٠

فانه يتعين اسدال الستار على الواقعة وحفظها بالنسبة للتزوير لعدم الأهمية خاصة وان الفتاة قد اختارت أن تعيش مع والدها بالتبنى •

ثالثا \_ وأما عنصر الضخامة فانه لا يعنى التهويل أو المبالغة ولحو ذلك ، ولكنه يعنى اثارة اهتمام اكبر عدد من الناس • فمن الأخبار مايمس جماعة قليلة من الناس فى المجتمع فلا يؤبه له كثيرا فى الصحف ووسائل الاعلام ، ومن الأخبار ما يمس أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ، أو يمس مشكلة من أكبر مرفقا من أهم المرافق الحيوية فى هذا المجتمع ، أو يمس مشكلة من أكبر المشكلات السياسية أو الخلقية أو الاقتصادية التى تهم المجتمع ، واذ ذاك ترى وسائل الاعسلام تخصص لهسذا الخبر الضخم مكانا ظاهرا فى صدرها (١) •

وعنصر الضخامة يرتبط ارتباطا وثيقا بالدلالة الاعلامية ، ومدى اهتمام الناس ، تقول القواعد الأولى في علم حساب الأخبار أن نبأ حادثه أصابت ألف شخص أهم من نبأ حادثة اخرى أصابت ١٠٠ ، وقرار قاض في المحكمة أو تفسيره لاحدى مواد القانون اجراء فني بحت ولكنه في الوقت ذاته يؤثر في حياة الملايين ، ويستطيع الاعلامي أن يكتب موضوعا مثيرا يبين فيه نتائج هذا القرار على حياة العامة (٢) ،

وقد لا يهتم زيد من الناس اذا قرأ أن شركة النقل العام على خلاف مع عمالها ولكن اذا قال له المندوب أن العمال سوف يبدأون غدا اضرابا عاما وانه سوف يسير على قدميه الى عمله أو سوف يدفع قرشين اضافيين اذا أراد الركوب، دخل الخبر دائرة الاهتمام الشخصى في كل بيت (٣) دواهمية الخبر لا تقاس بمدى ما يحدثه من تغيير واضطراب فحسب، وانما بضخامته، أي عدد الأشخاص الذين يؤثر فيهم الحبر •

واذا اجتمعت أهمية شخصية من الشخصيات مع أهمية الموضوع وضخامة عدد المهتمين به ، فلابد أن يكون الخبر صالحا للنشر في الصفحه الأولى ، أو في احدى الصفحات ذات الأهمية الكبرى (٤) \_ ذلك أن الأسماء تصنع الأخبار الهامة ، تصنع الأخبار ، كما يقولون ، وأن الأسماء اللامعة تصنع الأخبار الهامة ، فاذا سلمنا بصحة هذا القول ، فكيف ينطبق مبدأ تغيير الحالة القائمة على هذه القيمة الخبرية التي يلوح أنها ثابتة غير متغيرة ؟ ويجيب « جونسون وهاريس » (٥) على ذلك بأن المبدأ يصح بالنسبة للأغراض السياسية

<sup>(</sup>١) د ، عبد اللطيف حمزة : المرجع السابق ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣٤٢) كاذل وادين : المرجع السابق ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) د . ابراهيم امام : المرجع السابق ص ١١٧ .

<sup>(</sup>e) استفاء الانباع فن ص §§ .

وحدها • وان لم يكن صحيحا مئة في المئة • فاذا كانت الأسماء وحدها هي صانعة الأخبار لما احتاج الأمر الى ترقب الأحداث حتى تساق الأسماء في الجريدة • فلابد للرجل الشهير من أن يفعل شيئا يعدل به وضعا قائما اذا أريد لاسمه أن ينتشر في وسائل الاعلام • والسياسيون يدركون جيدا ، حتى ولو لم يفطن الى ذلك المندوبون والمحررون ، أن أهمية الاسم اللامع ترجع الى قدرة صاحبه على تغيير حالة قائمة •

وابعا ـ وقد تكون الشهرة مؤقتة سواء كانت لاشخاص أو أماكن أو أشياء أو حوادث تثير اهتمام القراء ، مثل اكتشاف مقبرة توت عنج آمون أو معركة انتخابية ، أو أحداث لبنان ، وقد يستمر أثرها على الناس مثل قضية ووترجيت أو موضوع تحديد النسل ، وسيصر ملايين الناس على معرفة التفاصيل اذا وقع حادث لانسان مثل نيكسون أو جاكلين كنيدى أو أوناسيس .

واذا قال « زید » البقال : یجب ارسال کل السائقین السکاری الی السجن ، فلیس فی هذا القول خبرا ، لأن « زیدا » انسان غیر مسئول ولا یهم الرأی العام • ولکن اذا قال « عمرو » رئیس الشرطة فی المدینة هذا التصریح • أصبح خبرا ینشر فی مکان بارز •

وكل انسان يحب الأبطال والساسة البارزين في الهيئة الاجتماعية، وكذلك يحب الرياضيين والفنانين · وملايين من الناس يقبلون منهم على قراءة قصص المكتشفين والرحالة ومغامرات أصحاب الملايين (١) ·

ويقدم لنا الأستاذ الحمامصى (٢) مجموعة من المعادلات الطريفة التى تبين عناصر الغرابة والاثارة في الخبر فيقول:

« رجل غربی تزوج من غیر أن یطلق زوجته السابقة ثم یستمر بعد ذلك فی عملیة الزواج من واحدة بعد الأخری حتی یصبح عدد زوجاته « أربعا » ثم ینكشف أمره وتقف زوجاته الأربع أمام المحكمة شاكیات خروجه علی الدین والقانون • مثل هسذا الخبر یتطور فی صحافة الغرب لیصبح قصة یتحدث عنها الناس جمیعا ، ویقاد صاحبها الی المحاكمة وتتوسیم الصحف فی النشر عنها ، بینما مثل هذا الخبر فی أی بلد یدین أمله بالدین الاسلامی لا قیمة له لأن القانون والدین ببیحان للزوج آن یتزوج آربعا •

<sup>(</sup>١) قارل وارين : المرجع المسابق ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) المندوب الصحفى ص ٢٨ ـ د ، امام : الرجع المسابق ص ١١٩٠

ولكن اذا حدث في بلد أسلامي وجود أمراة تزوجت أكثر من رجل فأصبح العدد ثلاثة أو أربعة ، هنا يمكن أن يتطور الخبر ليصبح قصلة صحفية تهم القراء ! •

#### ومعادلة آخرى:

نبأ عن صراف بنك + زوجة + ٧ أولاد = صفرا بينما أن نبأ عن صراف بنك - ١٠ آلاف جنيه من الخزينة = خبرا أو نبأ عن صراف بنك + زوجة + عشيقة - ١٠ آلاف جنيه = حبرا أكثر أهمية ٠

#### ومعادلة ثالثة:

نبأ عن : رجل عادی عمره ۸۰ سنة + حیاة عادیة = صفرا ونبأ عن رجل عادی عمره ۸۰ سنة + رحلة مغامرة = خبرا رجل عادی عمره ۸۰ سنة + زوجة شابة ۱۸ سنة = خبرا رجل عادی ۸۰ سنة + زوجة شابة ۱۸ سنة + ۳ توائم = خبرا آکثر أهبیة ۰

ومن المعروف أن القبض على سكير في الشارع ليس خبرا ، ولكن اذا كان هذا السكير رئيس جمعية منع المسكرات صار خبرا ، وقصة القروى الذي باع ترام العباسية لمصرى من أقاصى الصعيد قصة خبرية طريفة ، وطبيعي أن للقصة ذيولا كأن يركب الصعيدي الترام ويحاول الحصول على الايراد من الكمسارى ، ومثل هذا النوع من القصص الطريفة لا يمكن أن يهمل بمجرد اختفاء العناصر الاخبارية الأخرى ، بل يكفى أن يكون «غريبا» لكى يكون «خبرا» بل أن مثل هذا الخبر قد يعيش في أذهان جمهور القراء أكثر مما يعيش خبر استقالة موظف كبير بسبب خلافه مع بعض زملائه في العمل (١) •

وتذهب بعض الصحف الى أن عناصر التشويق والاثارة والطرافة رالروعة من أهم سمات الخبر الجيد • وهناك تعريف للنبأ يقول أنه ما يخرج عن المألوف فيصبح بارزا • ويلاحظ الدكتور امام (٢) أن عنصر التشويق

<sup>(</sup>١) نقس المرجع السابق ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) دواسات في الفن الصحفي ص ١٩٠٠

ينطوى على الابتعاد عن الموضوعات الجافة المجردة ، غير أن جوهر الفن الاعلامي يكمن حقيقة في تقديم الحبر الجاد ، والموضوع المفيد ، والمعلومات المدقيقة باسلوب شائق ممتع مفهوم ، مثير للفكر · وليس مثيرا للفرائز الدنيا · وذلك يتطلب بطبيعة الحال تنوع الموضوعات وشمولها حتى تجد كل فئة من القراء بغيتها ·

خامسا ـ الدلالة الاعلامية : ومعيار الدلالة الاعلامية يقوم على النظرية المتعلقة بجوهر الاعلام ، كأساس عام للقيم الاعلامية ، وكل ما له قيمة اعلامية مما يغير حالة قائمة أو ينذر بتغييرها انما يترتب على حوادث وقعت فعلا أو هي بسبيل أن تقع ، وهي حوادث تتميز بدلالة ، تقوم على : الصراع ومراكز الاهتمام الانساني ، ففي المجتمع ألوان شتى من الصراع ، ولمعظمها أهمية اخبارية ، فكل صراع فعلى - كما يقول « جونسون وهاريس » (١) انما يمثل تعديلا ظاهرا لوضع قائم ، وهو صراع ينذر في شكله المادي باحداث اصابات أو الجاق ضرر ، كالحرب والاضطرابات والحملات السياسية والمناقشات البرلمانية الحامية ، فأن لها في صدر الصحف متسعا ، ولكن تلاحم النظريات السياسية ، والاقتصادية والاجتماعية والمناقشات التي تدور بن المفكرين والعلماء، قد تستحق اذا قيست بنتائجها وعواقبها أن يضفى عليها من القيمة الاعلامية أكثر مما يضفى عليها فعلا (٢) • وهناك أنواع عديدة من الأخيار التي يكون الصراع عنصرها الغالب أي الكفاح ضد قوى متفوقة مثل : صراع الانسان مع الطبيعة ، وصراع الفرد مع المجتمع المنظم ، وصراع الكتل السياسية مع الكتل الاقتصادية بالحروب والحملات والاضرابات (٣) •

كما أن كل صراع يسفر عادة عن فوز فريق وهزيمة لفريق و وكثيرا ما ينجم عن ألوان الصراع الرتيبة في الحياة ، والتي تفتقر في حد ذاتها الى كل قيمة اعلامية نماذج من النجاح المشرق ، كما نجد في المخترعات وأساليب العلاج الجديدة التي تصدر عن المعامل وكلها من أمارات التقدم (٤) .

وكذلك القصص التي تحملنا على التساؤل عما سيحدث تستثير اهتمامنا باستمرار كقصص : العمال الذين أطبق عليهم المنجم وقصص

<sup>(</sup>۱) وديع فلسطين ـ مقدمة : « استفاء الانباء فن » مرجع سبق ص ٢ - ٤ ،

<sup>(</sup>٢) وديع فلسطين سه مقدمة : استفاء الأنياء فن مرجع سبق ص ٣ ـ ط ٠

<sup>(</sup>٣) فريزر بدند \_ المرجع السابق ص ١٢٣ ٠

<sup>(</sup>٤) ستانلي جونسون وجوليان هاريس : المرجع السابق ص ٤٢ ٠

المغامرات والاستكسافات (١) • وبدهى ان الحادث ذا القيمة الاعلامية هو الحادث الذي ينشئ سلسلة متصلة من الأحداث تؤثر في كثيرين من الناس، أو الحادث الذي من شأنه أن يتسبب في مثل تلك السلسلة • أي أن يكون حادثا كثير العواقب والنتائج • ومن الأحداث ما تزيد عواقبه على غيره • فتفسح لها الصحف مجالا أرحب من غيرها وتفرد لها العنوانات الضخام ، لأنها أحداث ذات قيمة اعلامية • فقد اصطلح على أن للعواقب جميعا قيمة اعلامية (٢) •

وفى بعض الأحيان يساق الجنس بوصفه قيمة خبرية \_ ويبدو \_ على هامش الكلام كما يقول جونسون وهاريس (٣) \_ ان للجنس مقدرة كبيرة وشهرة ذائعة فى تغيير الحالة القائمة والحاق الاضطراب بها • وقد رأينا منذ أعوام كيف أن زواج أميرة من أمراء البيت المالك فى مصر اذ ذاك \_ هى الأميرة ( فتحية ) أخت فاروق من شاب مسيحى هو رياض غالى \_ أتاح للجرائد المصرية أثمن الفرص للكتابة الصحفية ، على نحو ما نجد فى « أخبار اليوم » •

فالدلالة الاعلامية هي أساس الانتقاء من الكم الغفير من القصص والأحداث التي تصل الى وسائل الاعلام ، حيث لا تتوفر المساحة أو الوقت لاذاعة كل ما يصل اليها ، لذلك يتحتم على المحرر المسئول أن يتخذ قرارا في اختيار ما ينشر أو يذاع وفي تحديد حجم المساحة المكانية أو الزمانية المخصصة له ومكانها وأساس هذا الاختيار هو : الدلالة الخبرية ، التي تشير الى درجة أهمية كل حدث من الأحداث ، ومدى الاهتمام الذي يستقبله به القارىء أو المستمع .

وينبغى قياس الأخبار بحسب أهميتها النسبية ، كما يحدث عندما يتزاحم خبران في الجريدة على مساحة معينة متاحة فيها • كذلك ينبغى قياس الخبر حسب أهميته الذاتية الأصيلة حتى يستطاع تقرير المساحة التى تفرد له والموضوع الذى يبرز فيه ، وقد تقاس أهمية الخبر بوطاته «أى بمدى ما يحدثه من تغيير واضطراب ) وبسعته «أى عدد الأشخاص الذين يؤثر فيهم الخبر » كما أن ارتهان الخبر بقرب مكان وقوعه وبوقته ، اذا أخذ على أنه وصف للقيمة الإعلامية ، يفيد بوجه خاص لا في قياس طبيعة الخبر بل في قياس أهميته لنشره في جريدة معينة • وثمة قيمة

<sup>(</sup>١) يوند : المرجع السابق ص ٢٤ •

<sup>(</sup>٢) جونسون وهاريس : المرجع السابق ص ٤٣ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٤٤ .

اعلامية أخرى هى نتيجة الحادث أو عاقبته وبهذه القيمة تقاس أهمية الحبر لا طبيعته الجوهرية ، ومع أن القيم الاعلامية لا تقرر فى حد ذاتها أهمية الحبر بل تقرر طبيعته لبس الا ، فأن المشهود أنه كلما زادت القيمة الاعلامية لحادث ما ، زاد اهتمام الناس به ، وزادت بالتالى أهميته (١) -

وفى قراءة السيد بيومى للصحيفة يتضح أنه فى بعض الأحيان يكتفى بمطالعة السوان فقط حيث يقوم عادة على ٥ أو ٦ كلمات تعطى تلخيصا موجزا لمحتوى الخبر ، هذا العنوان فى الواقع له وظيفة هامة من حيث أنه قد يغرى القارىء بقراءة تفاصيل الخبر أو يدفعه الى الانصراف الى مطالعة خبر آخر ٠ فالقارىء يتخذ قرارات فورية بأن يقرأ الخبر كله أو يكتفى بمقدمته ٠ أو لا يقرؤه على الاطلاق وينصرف عنه الى خبر آخر ٠ فلم يكن يهم السيد بيومى أن يقرأ تفاصيل أو حتى مقدمة خبر اضراب عمال المناجم فى جنوب أفريقيا ، فى حين اكتفى من المثال الثانى بقراءة مقدمة الحبر ، أما المثال الثالث فقد قرأه كله بنهم ولم يكتف بما أوردته الصحيفة النبر ، أما المثال الثالث فقد قرأه كله بنهم ولم يكتف بما أوردته الصحيفة المنحيفة استمرت فى سرد المزيد من التفاصيل لم يكن قد ارتوى ، وكان يتمنى لو أن

واذا تساءلنا : لماذا نقرأ الأخبار في الوقت الذي نستطيع فيه أن نستبدل ذلك بشيء آخر ؟ فاننا نجد أن السيد بيومي يخصص جانبا من وقته لقراءة صحيفته الصباحية وللاستماع الى نشرات الأخبار في الراديو لأنه يشسعر بأن ذلك يعطيه نوعا من المكافأة النفسية ، ولكنه من أجل الحصول على هذه المكافأة يتحتم عليه أن ينفق قدرا من الجهد وقدرا من المال ، فهو يدفع ستين قرشا شهريا لشراء صحيفته ، كما يتحتم عليه أن يقطع مسافة معينة على قدميه للحصول عليها ، ومن ناحية أخرى فهو يقطع مسافة معينة على قدميه للحصول عليها ، ومن ناحية أخرى فهو خصص جانبا من وقته لقراءة صحيفته على حساب بدائل أخرى يمكن أن تدخل الى نفسه قدرا أكبر من السرور مثل مشاهدة البرامج التليفزيونية الخفيفة أو الجلوس على المقهى أو زيارة الأصدقاء أو الأقارب ، كما أن السيد بيومي يحتاج الى راديو ترانزستور والى أن يتابع نشرات الأخبار في مواعيدها المعلومة ، ويقتضيه ذلك الى تنظيم وقته ،

لذلك فان اتجاه السيد بيومى لقراءة صحيفته أو للاستماع الى نشرة الأخبار يتحدد بما يسمونه فى الاعلام: عنصر الانتقاء Selection يقول خبير الاعلام ويلبور شرام:

<sup>(</sup>١) چونسون وهاريس : المرجع السابق ص ٥٥ ٠

« تستطيع أن تزيد من قيمة عنصر الانتقاء من خلال التقييم لمدى الفائدة المرجوة التى تعود عليك من قراءة الصحيفة أو من الاستماع الى نشرة الأخبار ومن مدى الجهد الذى يتطلبه ذلك بالقياس الى وسائل الاتصال الإخرى ، من هنا يأتى دور المحرر الإعلامي فهو يستطيع أن يقوم بدور معين لزيادة قيمة عنصر الانتقاء هذا لدى القراء ، بمعنى أن يضمن أن المزيد من القراء سيقبلون على قراءة خبر معين ويستمرون في قراءته حتى النهاية على سبيل المثال يستطيع المحرر أن يزيد من العائد الذى يحصل عليه القارىء عن طريق تدعيم الأخبار ذات الصبغة العامة بأسماء شخصيات العامة ورجال الأزهر والامام الأكبر وكبار الأدباء والفنانين والفنانات وما الى ذلك ٠

كذلك فان الاهتمام بقراءة القصة الخبرية يزداد بتقديم نبذات من الحياة الشخصية والملامع الانسانية للأشخاص الذين ترد أسماؤهم في القصة • وتهتم الصحف الآن ينشر المزيد من هذه المادة والملامع الشخصية أكثر مما كانت عليه الصحف في الماضي ، وخصوصا في مجال الأخبار الرياضية لأن الكثيرين من القراء يكونون قد شاهدوا المباراة الرياضية سواء في اللعب أو عن طريق التليفزيون قبل أن يقرأوا عنها في الصحف •

وتسرد الصحف أيضا المزيد من المعلومات عن الشخصيات التي تتضمنها الأخبار الرسمية كأخبار الحكومة أو السياسة الدولية ومن جهة آخرى فان المحرر يستطيع القيام بدور للاقلال من كمية الجهد المطلوب من القارى، فمثلا تستطيع الصحف أن تبرز في صفحتها الأولى اشارات أو تلخيصات عبارة عن سطرين يتضمنان العناوين أو بضعة أسطر تتضمن لب الخبر مع احالة الى قراءة التفاصيل في صفحة من الصفحات الداخلية ، لأن بعض القراء في هذه الحالة قد يهتمون بقراءة فقرتين وهنا يجدون الكفاية في الاشارة المنشورة بالصفحة الآولى ، أما اذا كانوا أكثر اهتماما فيمكنهم قراءة المزيد من التفاصيل في الصفحات الداخلية وفي ذلك تقليل لجهد القارى، « (١) •

ويقصد شرام بالجهد الأقل ما يتضمنه الاصطلاح من معنى: وهو أن القارىء أو المساهد أو المستمع يتخذ أقل الطرق مقاومة في سبيل اختياده لما يعرضه الاعلام • وقد ألف « جورج زييف » الأستاذ بجامعة هارفارد

كتابا يثبت فيه ما أسماه « مبدأ أقل الجهد » ومبدأ زييف ـ بتعبير بسيط ـ هو أنه عندما يقوم الشخص بحل مشكلاته المباشرة ، ينظر اليها من خلال ما يعتقد أنها مشكلاته المستقبلة ، وهو يحاول أن يقلل من العمل الذى يجب أن يعمله لكى يحل مشكلاته المباشرة ومشكلاته المستقبلة ، ويعتقد زييف أن مبدأ أقل الجهد أساسى لكل سلوك انسانى ، ويرى شرام فى السلوك الاتصالى بضعة عوامل تؤدى الى أقل الجهد ،

فالتوافي هو أحد هذه العوامل • وعندما تتساوى كافة الظروف الأخرى يقوم المرء باستخدام وسيله الاعلام التي تتوافر له • بحيث تصبح في متناول يده ، فالأسرة تكون أكثر ميلا لمشاهدة التليفزيون في غرفه معيشتها الخاصة عن اخراج السيارة من الحظيرة « الجراج » وقيادتها الى دار السينما ، والبحث عن مكان لايواء السيارة وشراء التذاكر ، ثم مشاهدة الفيلم ، وسوف تفضل تلك الأسرة نفسها برنامجا واضح الصورة بطبيعة الحال ، على برنامج صورة مهزوزة أو باهتة • وبالإضافة الى ذلك ، فان بعض أفراد الأسرة لا يهتمون اهتماما خاصا بالفيلم المعروض على الشاشة ، وانما يشاهدونه لأن في مشاهدته جهدا أقل من مغادرة الحجرة •

والزمن عامل آخر يتصل بمبدأ أقل الجهد • فوقت الفراغ يأتى فى فترات مختلفة بالنسبة لمختلف الأشخاص • • فبعض الناس يجد أن الترام مكان مناسب لقراءة الصحف • والبعض الآخر يعتبر ركوب السيارة من العمل واليه وقتا مناسبا للاستماع الى الراديو • وساعات النهار ، التى تكون الأسرة فيها خارج البيت وقت مناسب للكثير من ربات البيوت كى يستمعن الى الراديو أو يشاهدن التليفزيون • ويعتبر جهاز التليفزيون جليسا أليكترونيا بالنسبة لكثير من الأسر ، فى الفترة التى تسبق وجبة العشاء •

ويذهب شرام الى أن الأدوار الاجتماعية ، والعادات ، والتقاليد ، يمكن أن تؤثر أيضا في اختيار وسائل الاعلام ، لأن الاستمرار في أنماط السلوك الاجتماعي ، كما أن اختيار مواد الاعلام ليس ، في الحقيقة سوى مجرد فعل اجتماعي معتاد ، ويفسر شرام الفائدة المرجوة 'بأن الشخص يتخير من وسائل الاعلام المتاحة له ، ما يعتقد أنه سوف يعود عليه بأكبر فائدة ، ويصنف الفوائد الى نوعين كبيرين : فوائد عاجلة وفوائد آجلة ، وقد يخفف المضمون الذي يعطى فوائده فورا من التوتر ، أو يساعد على حل المشاكل ، وهو يشتمل عادة على الفصص المتصلة بالحوادث والفساد والجريمة والكوارث وشئون المجتمع والرياضة ، وكلها تعطى اثارة

تخيلية ، دون التعرض لضغط المساركة الفعلية • أما المضمون الذي يؤتي ثماره في المستقبل ، فقد يعد بمعلومات نافعة من أجل الفعالية الاجتماعية • وهو قد يزيد من التوتر ، بدلا من تخفيفه ولكنه يعد المرء باشباع حاجاته ، وحل مسكلاته • وقد يشتمل ذلك على مواد حول الشئون الاقتصادية والمسائل العامة والمسكلات الصحية والاجتماعية •

### الصدق الاعلامي ومبدأ الانصاف:

عجب الأستاذ الزيات رحمه الله ، في « الرسالة » منذ أكثر من ثلاثين عاما ، لابن آدم « المخلوق الوحيد الذي يرى الشيء الواحد بعينيه الاثنتين أبيض تارة وأسود تارة أخرى على حسب الصبغ الذي يلونه به الهوى » •

وضرب لذلك أمثلة شتى ، منها أن راديو بارى أذاع آنذاك ، أن فريقا من الطلاب الهنود تظاهروا في بعباى فاعترضتهم فئة من الشرطة الانجليز فتفرقوا في شوارع المدينة بعد أن أصيب نفر منهم بجروح ، ثم عقب المذيع على هذا الخبر بأن الاعتداء على المتظاهرين بالضرب ينافى المدنية ، ويصم الذين ارتكبوه بالقسوة الوحشية والبربرية الاثيمة ، ثم أعلن المذيع في هذه الاذاعة نفسها أن مليونا من جنود المحور قد اقتحموا بالدبابات الثقيلة والطيارات المنقضة والسيارات المدرعة منازل ستالينجراد على الروس وفيهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى ، فدكوا كل بناء ، وسحقوا كل حى ، وركموا أشلاء القتلى في الحجرات والطرقات على صورة لم يرها الراءون ولم يروها الراوون ، ثم أخيذ هذا البوق البشرى يهذى بفضل هذا النصر على المدنية ، وينوه بعظيم أثره في مستقبل الإنسانية » ،

ويمكننا اليوم ، أن نضيف آلاف الأمثلة في هذا المعنى ، مما نسمع ونقرأ ، تؤيد شقاء الانسانية بين العقل والهوى ٠٠ وانه \_ على حد تعبير الأستاذ العقاد (١) رحمه الله \_ لشقاء باق لن يزول أبدا \_ ولن يزال الهوى يرينا الشيء شيئين واللون لونين ما دمنا نحس ونرى ، وقد

### اعيى الهوى كل ذي عقل فلست ترى الا صحيحا له حالات مجنون

وهذا نقص لا ريب فيه ٠٠ نتلمسه فيما نسمع وفيما نقرأ ، في الاذاعات وفي الصحف ، وفي صدور الحياة اليومية التي لا يخطئها من

and their the same and the same and

<sup>(</sup>١) المقاد : يسالونك ص ٢٣٢ .

يرقبها : « فهل هو نقص لا يوازنه جانب الجمال ؟ ومل هي آفة لا عزاء فيها لبني آدم ؟ وهل نغير ما طبعنا عليه من هذه الخليقة بما طبعت عليه سائر المخلوقات من توافق وتشابه حالات ؟ ، مصيبتنا أننا لا نستطيم لان الانسان \_ كما يقول العقاد (١) \_ لا ينقص الا من حيث يزيك ، فهو يعرف الخطأ لأنه يعرف الصواب ويختل في هندسته من حيث يتقن النحل مندسته كل الاتقال ، لأنه أعلم بالهندسة من النحل لا لأنه أجهل منه بفنونها وأنواعها ٠٠ فهو يشترى الخطأ بثمن لأنه لا يشترى الصواب الا محلوطا به مضافا اليه ٠٠ نحن نرى الشيء أشياء لاننانري ٠٠ كان العقاد يقول لبعضهم والألمان يدخلون باريس : انهم سينهزمون • وكان يقول لبعضهم والألمان يتقدمون في الاراضي الروسية : انهم سينهزمون . فكانوا يقولون: ولكننا نرى انهم سينتصرون لأنهم منتصرون ٠٠ فيقول لهم : ما هذا برأى ٠٠ هذا لمس بالعين هذا ما تبصرونه كما تبصره كل عين حيوانية تفتح أجفاتها ، وانها الرأى غير هذا الرآى ما يبصرك بالانهزام وأنت تنظر الى النصر الملموس فان لم يفدنا الرأى هذه الفائدة فلا خير فيه ٠٠ وهكذا يبصر الإنسان وجوه الرأي لأنه لا يرى الشيء على حالة واحدة ولا يستوقيه كله في صورة حاضرة ٠٠ يقولون في الصعيد: ان نواتيا سمع مضغا قويا في مخزن الخبز الجاف من سفينته فأشفق من نفاد المؤونة في الطريق وصاح مغضبا : من هذا الذي يقضم في الخبز قضم الحمار ؟ فقيل له : ابنك حسن !

قال : اسم الله عليه ! هو الذي يقرش هكذا قرش الغوير ؟

والرجل قد صدق بعض الصدق فيما سمع من قضم حمار ومن قرش غوير ، فان آكل ابنه من الخبز يسره ولا يؤذيه ، وان انطلاق الغريب عليه يؤذيه ولا يسره ويبقى أن يسمع المسافر الذى لا يسمع حمارا ولا غويرا ، ولكنه يسمع الصوتين على حسب ماعنده من الزاد (٢) .

ولا تختلف هذه الصورة كثيرا عن صورة وسائل الاعلام ، حين لا تتحرى الصدق والدقة والانصاف في جمع الأخبار وتحريرها وعرضها عرضا موضوعيا ، وحين تعتمد على الشائعات ، وتخلط الحبر بالرأى ، وعلى وسائل الاعلام انتقاء الجديد من الأخبار بالنشر ، في اطار مبدأ الانصاف .

<sup>(1)</sup> المقاد : يسألونك ص ٢٣٢٠

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٣٤ ه

والصدق الاعلامي ومبدأ الانصاف يقتضيان نقل الحبر نقلا صحيحا، وتسجيل المعلومات المتصلة به تسجيلا صحيحا كذلك ، وغنى عن البيان أن الخبر أساس تصرفات الحكومات ، والأفراد والهيئات ، والشعوب ، فضلا عن أنه من أهم مصادر التاريخ في نهاية الأمر ، وفي ذلك الزام لوسائل الاعلام بتحرى الصدق والدقة في الحصول على الأخبار من مصادرها الموثوق بها ، ثم المحافظة التامة على سرية هذه المصادر ، متى رأى أصحابها ذلك • ثم الأمانة الكاملة في نقل الحبر ذاته • ومعنى ذلك كما يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة رحمه الله - أنه لا ينبغى لوسائل الاعلام حرصا منها على ما يسمى بالسبق الاخبارى أن تستهين بهذه الأمانة أو تعبث بسرية الأخبار • وينبغى أن نحذر في وسائل الاعلام ، الشائعات التي تلبس ثوبا محترفا من التنكر بحيث تبدو كالمعلومات وذلك من أجل جعل الحبر يبدو أكثر تماسكا مما هو عليه بالفعل • واذا ما سمع الشخص المعلومات المزعومة بوعي فانه سيكتشف ضعفها الشديد في حالات كثيرة • وهكذا فإن الواقع يثبت أن وسائل الاعلام لم تكسب شيئا بالفعل من جراء الباس الشائعة ثوبا يجعلها صالحة للاذاعة والنشر فليس هنالك من اذاعة أو صحيفة تحترم نفسها تذيع الشائعة وهي تعلم أنها مجرد شائعة • ويجب أن تقتصر المعلومات الاخبارية على مواد يكون لديها من الأسباب القوية ما يجعلها تؤمن بصدقها ، في اطار من مبدأ : الصدق الاعلامي والانصاف •

ويعنى هذا المبدأ الاعلامى العام ، أن وسائل الاعلام مسئولة عما تذيع أمام السامعين وجمهور القراء ، حيث لا يتحدث الاعلاميون بأسمائهم الخاصة ، وانما يتحدثون باسم هيئة قومية ، الأمر الذي يفرض أداء وظيفة الاعلام ، على النحو الذي لا يخل بمتطلبات الموضوعية والدلالة وثقة السامعين •

### الصدق الاعلامي بينحذام وخرافة:

فالخبر فى وسائل الاعلام ، له قدسيته بمعنى أن تكون للحوادث فور وقوعها قدسية خاصة ، وأن تعامل معاملة الحقائق التي لا تقبل التحوير والتزييف والتلوين والتغيير والتبديل ، والاعلاميون أحرار بعد ذلك فى تفسير هذه الحقائق بما يتفق مع السياسة التي يرونها أو الهدف الذي يسعون اليه ، ولكن في أماكن أخرى ، غير مكان الأخبار ، ذلك أن أهمية الصدق الاعلامي في الأخبار ، لا يختلف عليها اثنان في القديم والحديث ، كنتيجة لما جربته الانسانية من عواقب الصدق وعواقب الكذب •

فوسائل الاعلام - يمكن أن تقابل لفظ « السفير » فى القول العربى الماثور : « اذا كذب السفير بطل التدبير » والسفير هر الرسول المصلح بين القوم أى اذا لم يصدق فى البلاغ والاعلام بطل السعى ، ويقال أن رئيس الولايات المتحدة الأسبق الرئيس روزفلت ، عندما أعلنت أمريكا الحرب على ألمانيا وحلفائها أوصى أهل الدعاية من أهله ألا يقولوا عن العدو غير الصدق ، وهو فى ذلك كان يرى أن الصدق أحسن آخر الأمر عاقبة ، والانجليز أقرب الى هذا الرأى ، ولكن وقائع الحياة فى سلنها وحربها ، كثيرا ماتكون أقوى من أن يثبت رجل عند نصيحة أو يصمد عند رأى ، والمسألة عند الاثنين - كما يذهب الى ذلك الدكتور أحمد زكى (١) - من أمريكان وانجليز ، لم تكن ولن تكون مسألة أخلاق ، ولكن مسألة منفعة ، وهى أن يكسبوا ثقة سامعيهم من أهل الأرض ، وهى فى السياسة أمر عظيم ، وهى فى الاعلام أوجب لأنها تقوم فى وظائفها على أساس من عظيم ، وهى فى الاعلام أوجب لأنها تقوم فى وظائفها على أساس من

ونجد في اقوالنا العربية: لا يكذب الرائد أهله، أى الذي يرسله القوم في التماس النجعة وهي الذهاب لطلاب الكلأ في مواضعه، واذا كان ٠٠ ماكلوهان يذهب الى أن وسائل الإعلام توسع من حواس الإنسان، وأنها تعمل كامتداد له، فاننا نجد أنها ليست كذلك فحسب، ولكنها تقوم في معنوياتها ووظائفها على أساس من الامتداد المعنوى والوظيفي في تاريخ الإنسانية، ويتضح ذلك من تراثنا الميثولوجي، فوسائل الإعلام كالرائد لا تكذب أهلها، ولكنها كذلك تقوم بدور «حذام» زرقاء اليمامة المشهورة، حينما تتوخى الصدق الإعلامي، وتقوم بدور «خرافة» حين تتوخى الكذب الدعائي، « وحذام» هي التي زعم أنها كانت تبصر على مسافة ثلاثة أيام، وذكروا عنها أن حسان بن تبع الحميري أغار على قومها بني جديس وأراد أن يفاجئهم من حيث لا يعلمون فحمل أشجارا في وجه بيشه لئلا تبصرهم الزرقاء فتنذر قومها، وكان « الخبر» قد نمى الي جديس فصعدت الزرقاء الى رأس حصن لهم ورأت الأشجار تسعى فقالت:

أقسم بالله لقد دب الشجر أو حمير قد أخذت شيئا يجر

فلم يصدقوها حتى طرقهم حسان وفتك بهم فقيل البيت المشهور: اذا قالت حدام فصدقوها فان القول ما قالت حدام

<sup>(</sup>۱) مجلة المعربي ١٠٩٤ - ديسمبر ١٩٦٧ •

ودور « حدام » هذا في الاعلام ، هو ما تؤكده الدراسات الحديثة ، وتقارير اللجان المعنية بدراسة أثر وسائل الاعلام في المجتمع ، ونذكر منها ما ذهبت اليه لجنة حرية الصحافة (۱) من أن أولى وظائف هذه الوسائل في المجتمع المعاصر هي اعطاء « تقرير صادق وشامل وذكي عن الاصداث اليومية في سياق يعطى لها معنى ، ويجب أن تكون وسائل الاعلام دقيقة ، تميز بين الوقائع والآراء وتفصل بينهما ما استطاعت الى ذلك سبيلا وتقول اللجنة أنه في المجتمعات البسيطة يستطيع الناس غالبا أن يقارنوا تقريرا ما عن الرقائع ، بغيره من مصادر المعلومات ولكنهم اليوم لا يفعلون ذلك الا بالقدر المحدود ومن ثم فانه لم يعد كافيا أن تروى الواقعة بصدق حكترير دقيق عن بيان أصدره سياسي مثلا و فمن الضروري حاليا ذكر الحقائق حول هذه الواقعة هـ فنفترض مثلا دوافع السياسي ومصالحه والموقف السياسي الذي أصدر فيه البيان » •

ان مشكلات الغد لن تكون هي مشكلات اليوم ، ولكن وسيلة الاعلامين لمنع تداعي المجتمع هي دائما القيام بدور « حذام » العربية ، التي ينبغي لها أن « تصدق » أهلها في تغطية الأخبار ذات الدلالة • واذا أخفق الاعلام في ذلك فانه سيتحمل قسطه من المسئولية عن أية ماساة تحدث ، كما فعل الاعلام المصرى في ١٩٦٧ حين أدى بجماهيره الي حالة من « الذهول » لان وسائل الاعلام لم ثقم بدور « حذام » التي « تقول » فتصدق ، وانما قامت بدور مناقض لهذا الدور و نعني به دور « خرافة » الذي تشير اليه أساطيرنا ، من أن رجلا من بني عذرة أو من بني جهينة يقال له خرافة الحتطفته الجن ثم رجع الى قومه فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب الناس منها فكذبوه ، ثم صاروا يسمون كل حديث كاذب « حديث خرافة »

ومن أحاديث خرافة ، في وسائل الاعلام ، يبين ما يسمونه بالكذب المباح ، أو الكذب و الملون » الى آخر تسمياتهم ، في تبرير التغرير بالشعوب ، كما كذب الحلفاء ( الانجليز ومن معهم ) على رجال المحور ( الألمان رمن معهم ) بمثل ما كذب رجال المحور على الحلفاء ، فمما قاله الحلفاء عن الألمان في الحرب العالمية الأولى أنه لقلة المدهن عند الألمان كانوا يسيحون أجسام قتلى الحرب ليستخرجوا منها الدهن يستكملون به في مطابخهم طبخ الطعام ، وتنتهى الحرب ونعلم أنها كانت فرية حرب أذيعت لغاية ! والألمان سمعوا بأن جماعة الاسكتلنديين نازلون الى الميدان ، وهم

<sup>(</sup>۲) ديفرذ وبيترسون وجنسن ( ترجمة د٠ ابراهيم امام ) : وسائل الاعلام والمجتمع المحديث من ١١٦ .

رجال يلبسون أشباها مما تلبس النساء من جيبات أو اسكرتات Skirts فزعم أهل الدعاية الألمان لجندهم أن هذا انما كان للتي فيهم يشبه أنوثة النساء • فلما التقوا بهم خاب ظنهم فيهم فقد أعطى الاسكتلنديون الألمان درسا في قسوة القتال ذكروه طويلا (١) •

ولقد كانت وسائل الاعلام في مصر بما نعنيه بدور خرافة ، حين فوجي المجتمع بهزيمة ١٩٦٧ ، اذ كانت ترفع شعارات الحماس والانفعال، وتمزج بين الحلم والواقع ، وتقدم « حديث خرافة » على أنه حديث الحقائق، ومن ذلك ما أذاعه مدير صوت العرب في ١٦ مايو ١٩٦٧ في تعليق له : « يا عرب هذه تفاصيل كامله ودقيقة لقوة اسرائيل العسكريه تم الحصول عليها من مصادر تعلم تماما الحقيقه الكاملة عن اسرائيل ان اسرائيل لديها عدد من دبابات شيرمان القديمة تم اصلاحها لكي تلائم ماكينات الديزل والمدافع الفرنسية عيار ١٠٥ ملليمترات ، وتستطيع اسرائيل وقت الحرب أن تعبى خلال ثمان وأربعين ساعة مائتين وخمسين ألف جندي للقيام بواجبات الحراسة في الداخل ولكنهم لن يستطيعوا الاشتراك في المعارك التي تتدخل فيها الجيوش النظامية » ،

ولقد استغل الاسرائيليون هذا الغياب الاعلامى ليقولوا لضباطهم وجنودهم: « أن المصريين في حالة ذهول أذ أن قادتهم قد استغلوا فيهم المحاس حتى وصلوا لحاله الهستيريا الجماعية فاذا تمكنا من الالتحام الاول أن نلحق بهم عزيمة مرة فان روحهم المعنوية سرعان ما تنهار ولهذا فان المعركة الاولى هي الحاسمة » (٢) .

واستمرت وسائل الاعلام فى حالة الذهول الاعلامى ، تواصل دور خرافة أثناء المعركة ذاتها ، ومن ذلك أنها أذاعت فى اليوم الأول من حرب يونيو انه قد تم اسقاط ١٠٥ طائرة للعدو ، النج ما هو معلوم ، مما أدى الى أوخم العواقب على المستويين القومى والاعلامى ، وفى المستوى الأخير حين تغيب التغطية الاخبارية الاكثر دلالة ، وحين يغيب دور «حدام» ويبرز «حديث خرافة » تنعلم الثقة بين الناس وبين وسيلتهم الاعلامية ، التى ينبغى أن تكون صادقة الخبر ، صدوقة المقال ، صحيحة النبأ ، تصدق الناس الحديث ، وتخبرهم الخبر على حقه ، وعلى صدقه ، بحيث تكون من الناس الحديث ، وتخبرهم الخبر على حقه ، وعلى صدقه ، بحيث تكون من

<sup>(</sup>١) دكتور أحمد ذكى نفس الرجع •

<sup>(</sup>٢) دكتورة فوزية فلهيم : المادة الاخبارية في الاذاعة من ١١٣ سه محمود عوض : ممنوع من التداول ص ٨١٠ .

«الوسائل ، التي يوثق بخبرها ، ولا يقسد في صسدتها ، ولا تهتم فيما تقول ، وتتجافي عن القول الزور ، كما نتعلم من لغتنا العربية ، التي لا تغدو فيها هذه التأكيدات من باب المترادف ، وانما لاحساس أهلها بقيمة الصدق الاعلامي ، وهذا هو المقصود بأن وسائل الاعلام تقوم بدور « حذام » العربية ، حين لا تكذب أهلها •

على أن الكذب \_ حديث خرافة \_ لا نقول مأذون به فى المعاية ولكنه أمر واقع أو كما يقول المدكتور أحمد زكى \_ والذى يمارسه كمن يمارس خلط طعام بسم • والداعى قد يصنع الدعاية لأهله ، فهو أن زاد قتل ، وكان المقتول من أهله • والصدق لا يتجزأ كما أن الكذب لا يتجزأ وأن اتخذ ألوانا زاهية أو غير زاهية ، فهناك صدق اعلامى وكذب دعائى ، والكذب الدعائى قد يتوسل بالحذف فى الخبر وقد يكون أخطر ما فيه • وتسأل الداعى فيقسم لك بالله أنه لم يقل الا صدقا • وقد صدق • ولكن أكثر الأمم تحاول أن يكون ما في دعايتها من الصدق أكثر كثيرا مما فيها من تحوير وتزوير ، وذلك ابقاء على قيمة الدعاية وقيمة مصدرها ، وأن يبقى له احترامه • فقد تسوء الدعاية بالعبد عن الواقع ، لا سيما فى بيقى له احترامه • فقد تسوء الدعاية بالعبد عن الواقع ، لا سيما فى جرائد ، أو هذه كذا وكذا • والخير لك أن تنصت لاذاعة كذا ففيها الخبر اليقين » •

وفى نظرية الاعلام المستفادة من الدعوة الاسلامية ، نجد أن الله معز وجل ـ قد أمر باستعمال الحق والصدق ، ووصف نفسه بهما : فقال : « ومن أصدق من الله قيلا » ١٢٤/النساء • وحدثنا : « فذلكم الله ربكم الحق » ٣٢/يونس وقال : « والذي جاء بالصدق وصدق به ، أولئك هم المتقون » ٣٣/الزمر • و « قل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا » ٨١/الاسراء •

ويذهب ابن وهب(١) الى أنه « لو لم يكن فى شرف الحق والصدق الا أن جميع الأمم على كثرتها واختسلاف طبائعها وهممها تمدحهما ، وسائر الناس انما يقصدون بقولهم وفعلهم اصابتهما ، فلا ترى أحدا الا وهو يريد أن يصدق فى قوله ، وأن يصيب الحق فى اعتقاده وفعله ، حتى ان الكاذب انما يكذب ليصدق على كذبه ، فطلب الصدق قصده ونيله وبغيته ، والمبطل انما يقصد الحق فيخطى و فى الوصول اليه وطلب الحق قصده وان

<sup>(</sup>۱) البرهان في وجوه البيان ص ٢٢٦ وما بعدها .

كان من المموهين على الناس فانما يزخرف لهم باطله حتى بقيمة مقام الحق الذي يقبل ويعمل به • وكفى بهذا فضيلة للحق والصدق ولمن عرف بهما ونسب اليهما ، فإن الصادق المحق عظيم المنزلة عند الله عز وجل وعند خلقه ، والكاذب المبطل ساقط المحل عند الله – عز وجل – وعند خلقه • فالعاقل حرى بلزوم شرف المنزلتين وطلب أعلى الدرجتين – ان شاء الله •

« ولما علم الله \_ سبحانه \_ أن الباطل والكذب قرينان مع طبائع كثير من عباده ، ملائمان لشهواتهم ، مطابقان لمداراتهم ، وكان طول استماع الكذب ومعاشرة أهله مخوفين على أخلاق الناس ، خليقين بأن يصيرا عادة لهم على طول الملابسة ، نهى الله \_ سبحانه \_ عن القعود مع المبطلين ، كما نهى عن الحوض فى الباطل وذم مستمعى الكذب كما ذم الكاذبين ، فقال ، عز وجل : « وقد نزل عليكم فى الكتاب أن أذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ، انكم اذن مثلهم » ١٤٠/النساء ، وقال فى ذم قوم : « سماعون للكذب ، أكالون للسحت » ٢٤/المائدة ،

وقال الشاعر:

# ومطعم المأكول كألآكل

## فسامع القول كمن قاله

وانما أمر الله عز وجل والحكماء بذلك لما قدمناه من الاحتياط على الناس لئلا يصير ذلك عادة لهم ، ولأن استماع الكذب والصبر على معاشرة المبطلين على باطلهم رضى بذلك ، ومن رضى بالباطل فهو مبطل ، ومن قنع بالكذب فهو كاذب ، ويهرب من استماع كذبهم وباطلهم ما أمكنه ذلك ، فأن اضطرته ثقته الى حضور ذلك أو استماعه صدف عنه ولم يرعه سمعه وكان كالغائب عنه ، فأن ذلك أولى به فى اصطلاح أخلاقه وتأديب نفسه » .

ويرتبط بمبدأ الصدق الاعلامي ما يسميه البلاغي العربي ابن وهب:

النافع والضار (١) ، و « النافع من الحديث ما كانت عواقب القول فيه
والاستماع له والعمل عليه مفضية بسامعه الى نفع عاجل أو آجل ، والضار
ضد ذلك • فمن النافع طلب الحوائج ومنه الشكر للمنعم ، ومنه حفاظ
السر ، ومنه معاقبة المذنب ، ومنه التنصل من الذنب ، ومنه السؤال ،
ومنه الأخذ بشهود الحديث في حكايته » • وتأسيسا على هذا الفهم ذهب

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ۲۲۸ •

العلماء المسلمون الى تحديد آداب مهنة التحرير وصفات الكاتب ، ومن ذلك ما ذكر لنا القلقسندى من أن الكتابة صناعة روحية لا تتم الا بآلة مادية لتدل على معنى من المعانى امتلأ به ذهن الكاتب • والمقصودو بالروحية هو الألفاظ التى يتخيلها الكاتب فى وهمه ، ويضم بعضها الى بعض فى ذهنه ليؤلف منها صورة باطنة تقوم فى نفسه • والمقصود بالمادية هو الخط الذى يخطه الكاتب بقلمه ، ويعيد به الصورة القائمة فى ذهنه حتى تصبح صورة محسوسة ظاهرة بعد ان كانت صورة باطنة •

وتحدث القلقشندى عن صفات خاصة في الكاتب أو المحرر، وعد من هذه الصفات عشرا هي :

صفة الاسلام ، وصفة الذكورة ، وصفة الحرية ، وصفة التكليف ، وصفة الاستقامة ، وصفة البلاغة ، وصفة العقل ، وصفة الهمة ، وشرف النفس ، وصفة العلم ، وصفة الكفاءة لأن غير الكفء من الرجال يضر بالمملكة ويوهن قوى الدولة ،

هذا كله فضلا عن صفات أخرى ، منها أن يكون الكاتب قوى النفس، حاضر البديهة ، جيد الحدس ، حلو اللسان ، جرى الجنان ، ظاهر الأمانة ، عظيم النزاهة ، كريم الحلق ، مأمون الغائلة ، مؤدب الحدم ، مليح الزى ، عظيم الرائحة ، تظهر عليه النعمة ، ويصدق فيه وفى اخوانه قول الشاعر :

# وشمول كانما اعتصروها من معانى شمائل الكتاب

وأفاض القلقسندى في موسوعته «صبح الأعشى في صناعة الانشا، في ذكر آداب الكتابة والتحرير، فقال أنها على ضربين:

الأول - حسن السيرة ، بمعنى أن يتمتع الكتاب والمحررون بمجوعة من الأخلاق الكريمة ، وعلى رأسها تقوى الله في السر والعلن ، وقصد الآخرة في كل ما يصدر عن الكاتب من رأى وعمل ، ثم البعد عن مواطن الشبهات والريب ، ولزوم العفة في كل ما يتصل بالأمير من أشغال ومهام ، والاعتدال في طلب اللذة والاكتفاء منها بما يقيم المروءة ، وذلك بالطرق المحمودة لا الطرق المذمومة ، فان هذه الأخيرة لا تناسب قدر الكاتب ومنزلته من السلطان أو منزلته من الرعية ٠٠ ومن هنا أوجب القلقشندي على الكاتب أن يتحلى بصفة الاخلاص ، وصفة النصيحة لأن السلطان اثتمنه على نفسه وملكه ، فلا ينبغي أن يستر عنه دقيقا ولا جليلا من أموال الرعية ، ومنها كتمان السر وصفة الشكر وصفة الوفاء وحسن اختيار الوقت الذي يصلح

للعرض أو الطلب ، وحسن الوساطة ، فيقول ما معناه : « ينبغى للكاتب أن يتوسط لمرءوسيه عند أميزهم أو سلطانهم ، وعليه أن يتبعنب القدح فى أكفائه ونظرائه ليكون ذلك داعيا الى محبته والوثوق به وامساك الألسنة عن الطعن فيه •

الثانى - حسن المعاشرة - ويقول القلقشندى أنها على خمسة أضرب وهى : معاشرة الملوك والعظماء - معاشرة الأكفاء والنظراء - معاشرة الأتباع والمرءوسين - معاشرة الرعية على وجه العموم - معاشرة من يمت للكاتب بصلة أو بحرمة مهما كان نوعها •

وتذهب البلاغة العربية الى تقسيم الخبر الى قسمين ، فمنه يقين ، ومنه تصديق(١) فاليقين ينقسم الى ثلاثة أقسام:

« أحدها خبر الاستفاضة والتواتر الذي يأتي على السن الجماعة المتباينة هممهم وآرائهم وبلدانهم ، ولا يجوز أن يتلاقوا فيه ويتواطأوا عليه ، فذلك يقين يلزم العقل الاقوار بصحته ، وبهذا النوع من الأخبار ألزمنا الله عن وجل عجج الأنبياء عليهم السلام ونحن لم نشاهه ولم نر آياتهم ولم نسمع احتجاجهم على قولهم ، وذلك من تسخير الله وحل الناس حتى تقوم الحجة ، والا فكل أحد من الناس يجوز عليه الصدق والكذب ، فاذا تواترت أخبارهم كان ذلك حقا لما قدمنا ، وليس التواتر فعلهم فيجوز أن يفعلوا ضده ، وانما هو شاهه لصدقهم ، ودليل عليه والدليل غير المدلول عليه ، فقولهم محتمل للصدق والكذب ، لأنه فعلهم وهم ممكنون مختارون ، والتواتر والاستفاضة معنى آخر ليس من فعلهم ولا اختيارهم ، وهو دليل الصدق أن وجد ، وليس هذا في أخبار العدول ( المزكون المقبولو الشهادة ) دون الفساق ( أي الذين لا تقبل شهادتهم لعصيانهم وخروجهم عن طريق الحق ) ، ولا المؤمنين دون الكفار ، لكنه في أخبار الجماعة كلها ، ولو كان لا يقبل من التواتر الا ما أتى به أهل الكنه في أخبار الجماعة كلها ، ولو كان لا يقبل من التواتر الا ما أتى به أهل الإيمان لم يكن لأحد من المخالفين علوم يتقلونها ، ولا أخبار يرثونها » .

« والثانى - خبر الرسل - عليهم السلام - ومن جرى مجراهم من الائم الذين قد قامت البراهين والحجج من العقل عند ذوى العقول على صدقهم وعصمتهم وظهور المعجزات التي لا يجوز أن تكون بنوع من الحيل وليس في طبع البشر الاتيان بمثلها على أيديهم ، فدلت من ليس علم

<sup>(</sup>١) ابن وهب : البرهان في وجوه البيان من ٨٨ وما بعدها .

المعقولات والتمييز بين المتشابهات من شأنه ، على أن هده الأشياء انما أجريت على أيديهم ليعلم أنهم عن الله معز وجل منطقوا وعليه في أخبارهم عنه قد صدقوا ، فتعم الحجة الغافل والجاهل والمميز والعاقل ، فلا تكون للناس على الله حجة بعد المرسل » •

« والثالث: ما تواترت به أخبار الخاصة به مما لم تشهده العامة ، فان تواترهم في ذلك نظير تواتر العامة • وقد بين الله \_ تعالى لزوم ذلك ووجوب التصديق به فقال «أو لم يكن له آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل» ١/١٩٧ الشعراء • فجعل علم العلماء ، وهم الخاصة ، به حجة على العامة •

وأما خبر التصديق فهو الذي يأتي به الرجل والرجلان والأكثر فيما لا يوصل الى معرفته من القياس والتواتر ، ولا أخبار المعصومين ، ولا يعلم الا من جهة الآحاد ، وذلك مثل الفتيا في حوادث الدين التي ابتلي بها قوم دون آخرين ، فسألوا عنها فخبروا بالواجب فيها ، فنقلوا ذلك ولم يعرفة غيرهم ، وليس يقع ذلك في أصول الدين التي يتساوى الناس فيها وفي فرضها ، والناس محتاجون الى الأخذ في معاملاتهم ومتاجراتهم ومكاتباتهم، فان ذلك أجمع مما لا يقوم البرهان على صدق المخبر به من عقل ولا تواتر ولا خبر معصوم ، وانما يعمل في جميعه على خبر من حسن الظن به ، ولم يعرف بفسق ولم يظهر منه كذب » •

### الاعلام وعلم تمحيص الخبر:

ومن النظرية الاعلامية الاسلامية تبين لنا قيمة الصدق الاعلامى فى تقويم الحبر ، والانصاف فى روايته ، ويقول ابن وهب أيضا(١) ان الأشياء اذا بينت بذواتها للعقول ، وترجمت معانيها ومواطنها للقلوب ، صار ما ينكشف للمتبين من حقيقتها معرفة وعلما مركوزين فى نفسه وهذا البيان على ثلاثة أضرب:

- فمنه حق لا شبهة فيه ، ومنه علم مشتبه يحتاج الى تقويته بالاحتجاج فيه ، ومنه باطل لاشك فيه ٠

« فأما الحق الذي لاشبهة فيه فهو علم اليقين ، واليقين ما ظهر من مقدمات قطعية كظهور الحرارة للمتطبب عند توقد اللون ، وسرعة النبض واحمرار البول : أو عن مقدمات ظاهرة في العقل كظهور تساوى الأشياء

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع س ۱۰۱ وما بعدها ه

اذا كانت مساوية لشيء واحد ، وكظهور زيادة الكل على الجزء · أو عن مقدمات خلقية مسلمة بين جميع الناس كظهور قبح الظلم ، وكل خبر أتى على التواتر من العامة ، أو التواتر من الخاصـة ، أو سـمع من الأنبياء والاثمة · وكل هذا يوجب العلم ، ومن شك في شيء منه كان آثما ·

« واما المشتبه الذي يحتاج الى التثبت فيه ، واقامة الحجة على صحته، فكل نتيجة ظهرت من مقدمات غير قطعية ولا ظاهرة للعقل بأنفسها ولا مسلمة عند جميع الناس ، بل تكون مسلمة عند أكثرهم ، أو يظهر للعقل تفسيرها وتغير الفحص عنها والاستدلال عليها • وأما الباطل الذي لاشبهة فيه ، فما ظهر من مقدمات كاذبة مخالفة للطبيعة مضادة للعقل ، أو جاء في أخبار الكاذبين الذين يخبرون بالمحال وما يخالف العرف والعادة ، وذلك مثل اعتقاد السوفسطانية أنه لا حقيقة لشيء من الأسياء ، وأن الأمور كلها بالظن والحسبان • • فانهم مبطلون في دعواهم • • ولما أن ولا نيتقد الحق ونقول به ، وأن لا نعتقد الباطل ولاندين به ، فقال عز وجل « وقل الحق من ربكم » ٢٩ / الكهف • • وجب أن يحتاط العاقل لنفسه ودينه فلا يعتقد الاحقا ، ولا يكذب الا بباطل ، ولا يقف الا عند شبهة حتى لا يكون ممن شهد بما لم يعلم ، أو كذب بما لم يحط بعلمه » •

ويستهل ابن خلدون مقدمته بفصل تحت عنوان في « فضل علم التاريخ » ، يتحدث فيه عما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر شيء من أسبابها ، وهي نفس الأسباب التي يعزى اليها الكذب في رواية الاخبار في وسائل الاعلام اليوم ، حين تعتمد على النقل غنا أو سمينا دون أن تقوم أخبارها بمقايس الحكمة أو الوقوف على طبائع الكائنات أو مقارنتها بأشباهها • ولقد أدرك ابن خلدون أن الكذب بطبيعته متطرق الى الخبر ، نتيجة لما يلى :

الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه واذا خامرها تشيع لرأى أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله •

وكلام ابن خلدون يشير الى النقص الذى يحبه جماعة من أصحاب المذاهب الاجتماعية ويفرضون دوامه ويحضون على الاقتداء به فى فهم التاريخ وتوجيه الاعلام ، ومن هؤلاء . الشيوعيون ، فهم حكما يقول

العقاد (١) ما يجعلون الهوى فرضا لزاما في معالجة كل حقيقة من حقائق الحياة • ويكتبون التاريخ فيذمون من لا يستحق الدم ، ويتنون على من لا يستحق الثناء ، لانهم يستوحون المصلحة الشيوعية ، ويعلنون أن الحروج من هوى المصلحة في تقدير الأمور مستحيل •

فأما انه مستحيل فلا ، كما يقول العقاد (٢) ، لان الانسان يعرف الفرق بين صوابه وهواه ، وأن أحب هواه وآثره على الصواب • فاذا كانت له قوة خلق تصحب المعرفة غلب الهوى بالجمع بين معرفته وقدة خلقه ، وأصبحت مصلحته نابعة لما يلزمها من جادة قويمه في رايه • ولكن الشيوعيين لايغلبون هوى المصلحه، لان الخروج منه مستحيل وانما يغلبونه لأن تغليبه نافع لهم فيما يقدرونه ويفسرون به الامور • وليس الشيوعيون وحدهم هم الدين يغلبون الهوى في تفسير التاريخ وتصوير الخفائق والوقائع في الاعلام ، فهذه خليقة شائعة بين جميع الناس ملحوظه بين أصحاب المذاهب فرضيا لامناص منه ولم يجعلونه عيبا يصححونه ، ويخجلون من اعلانه • وهذا هو الفارق الكبير بين الرابين • • فعلينا أن نعترف بالهوى ولا نجهل صنيعه في أفاعيل الامم والافراد ، ولكن علينا من عينا طعترن علينا وتعدرنا عليه • وهذا هو الواجب في كل عيب من العيوب ، أيا كان سببه وأيا كان الناظر اليه •

٢ ـ الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع الى التعديل والتجريح (٢) و ولقد رأينا كيف أن وسائل الاعلام ، لم يعد كافيا أن تروى الوافعان بصدق ، حيث لم يعد في مقدور الانسان أن يقارن تقارير الوقائع بغيرها من المهادر ، كما كان في مقدوره في المجتمعات البسيطة ، ومن هنا نستغير اصطلاح « التعديل والتجريح » من علم « الحديث » في تمحيص الخبر الذي نقدمه من خلال وسائل الاعلام ، التي تحل محل «الخبرة الأولية» وقد عنى نقاد كثيرون بعنصر الثقة في هذه الوسائل منهم « ايروين » الذي قدم سنة ١٩١١ في سلسلة من المقالات نموذجا لما أتى بعد ذلك من نقد كثير للصحف وكان جوهر الاتهام : أنك لاتستطيع أن تصدق ماتقرؤه أو تسمعه لان المعلنين وكبار رجال الأعمال والحكومات يسيطرون على الصحافة والاذاعة ،

<sup>(</sup>۱) المقاد : يسألونك من ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ألعقاد : يسألونك ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون وتحقيق الدكتور على عبد الواحد وانى : المقدمة ج. ١ ص ٢٦٥

والاخبار تتأثر بنظم الحكم السائدة ، وهي في هذا الأمر صنفان : صنف فيه الدعوة والدعاية والإعلام استئثار واحتكار ، وصنف فيه الدعوة حرة ولكن يركبها هن سباع الفاب ذئب ونمر ، على حد تعبير الدكتور أحمد زكى ، ولعل ذلك هو ما دفع بالكاتب الفرنسي جاك كايزر (١) الى أن ينعى صحافة اليوم في كتابه « موت حرية » ذلك أن « التوتر الدولي يزداد بسبب الاعلام الكاذب المشوه الذي يستغل لصالح جهات معينة ، وهذا الاعسام الكاذب من شأنه أن يقضى على الثقة المتبادلة بين الشعوب وبين المكومات ويثير الاحقاد ، ويغذى القوى التي تعمل من أجل الحرب » .

فاذا كانت الأخبار لابد أن تتصف بالجدة والطرافة واثارة الاهتمام ، فانها يجب ألا تخرج عن القاعدة العامة ، ومطابقة الواقع ، بمعنى اشتماله على الحقيقة في ذاتها دون اصدار أحكام في مدح هذه الحقيقة أو ذمها •

ويذهب ابن وهب (٢) الى أننا متى اشتبهنا فى صحة خبر من الاخبار ، فان علينا أن نحتاط فيه « بتصحيح المقدمات التى انتجته ، وحراستها من المغالطة ٠٠ فاذا صحت ميزناها على كم وجه تقال ان كانت مما يقع فيه اللفظ على معان كثيرة ، وننظر أى وجه منها هو مراد المتكلم فى قوله ٠ فاذا ميزنا ذلك استخرجنا فصولها التى تنفصل بها عن غيرها حتى يظهر الحد الذى يفرق بينها وبين ما يباينها ٠ فاذا فعلنا ذلك صححنا التشبيه والحقنا كل شىء بما يشبهه » ٠٠ و « وان كان مما أتى من جهة الخبر عن الآحاد والجماعات القليلة العدد ، احتيط فى ذلك أولا بعرضه على العقول فان باينها وضادها فهو باطل ، وان لم يباينها وكان مما يجوز فى العقال وقوع مثله يتثبت فى أمر نقلها حتى لا تؤخذ الا ممن ظهرت عدالته ، ولم يتهم بكذب ، ولا وهم فى خبره ولم يكن فيما أخبر به جارا الى نفسه ولا دافعا عنها ، ولم يعارضه خبر مثل خبره يبطل ما أخبر به ٠

«وبجميع ما ذكرناه قد جاء القرآن وجرت الاحكام، فقال الله عز وجل « وأشهدوا ذوى عدل منكم » ٢ / الطلاق ، وقال : « ان جاءكم فاست بنبأ فتبينوا » ٦/ الحجرات •

التعديل والتجريح: واذا كانت الثقة بالناقلين والرواة من أهم عوامل الكذب في رواية الأخبار ، كما يذهب الى ذلك ابن خلدون ، فان العلاج كما يرى ، يرجع الى التعديل والتجريح ، وهو مصطلح مستفاد من علم الحديث ،

Jacques Kayser: La Mort d'une Liberté, pp. 176-177.

<sup>(</sup>٢) البرمان ص ١٠٥ وما بعدما "

وهذا العلم كما يعرف المطلعون من أنضج العلوم الاسلامية وأحكمها منهجا وأقواها علمية و لقد احتاط المحدثون كل الحيطة لفنهم وتشددوا في شروط الراوى والمروى عنه ، ولم يكتفوا بالقواعد المحررة لتصحيح السند كما توهم بعض الباحثين المحدثين رحمة الله ؟ بل عنوا ــ كما يقول الأستاذ سعيد الافغاني ــ بنقد المتن عناية بالغة ووضعوا له من الضوابط والمعايير ما لم يسلم منها الاكل حديث قوى بالغ الصحة ، أما الأحاديث المكذوبة على رسول الله فقد وسموها بالوضع وألفوا فيها المؤلفات ليحذرها الناس .

اذا كان من منهج المحدث اذا وصل اليه الحديث الموضوع أن يطرحه أرضا ويمضى لطيته ، فإن مهمة الاعلامي الباحث عن الأخبار أن يبادر الى التقاط هذا المنهج والافادة منه وتسليط الأضواء الكاشفة حتى يهتدى الى أجوبة عن أسئلته تحقق وظائف الاعلام في المجتمع على النحو السديد . والاذاعة مثلا تستقى أخبارها من المراسلين في الخارج ومن المندوبين في الداخل ومن المبعوثين الخاصين فضلا عما يرد على وكالات الأنباء القومية والأجنبية من أخبار وبرقيات وأنباء عاجلة أو خاصة • وقد تستقى الاذاعة بعض أنبائها من الاذاعات الأخرى ، ويمكن الاعتماد على الصحف كمصادر لأنباء الإذاعة \_ وذلك كما يقول الأستاذ محمد اسماعيل محمد (١) \_ في حالة انفراد الجريدة بتصريحات خاصة ، أو استقائها بعض الأنباء من مصدر مباشر • على أن هذه المصادر ينبغى أن تخضع أنباؤها جميعا لمنهج التجريح والتعديل تحريا للأمانة والدقة والصدق ، واذا كان المحرر عند صياغة الخبر، لا يذكر المصادر التي يعتمد عليها في تحرير الخبر الا اذا كان لديه من الأسباب الخاصة ما يدعوه الى ذلك : كأن يرغب في زيادة تأكيد الخبر بذكر المصدر الذي ورد فيه ، وذلك في حالة نسبة تصريحات لمسئول أمريكي مثلا الى مراسل وكالة أمريكية في واشنطن حتى يزيد المحرر من عامل الثقة لدى السامعين في صبحة الخبر • ومع ذلك فان ذكر مصدر الخبر لا يعفى الاذاعة تماما من مسئوليتها نحو الأخبار التي تذيعها ، الأمر الذي يجعل من انتهاج منهج التعــديل والتجريح ، أمرا ضروريا في الأخبــار المذاعة ، اذ ليس من المحتم في كل الأخبار أن يحشر المحرر في صلب الحبر أسماء بعض المصادر التي اعتمد عليها ، توخيا ليسر الاستماع من جانب ولتجنب ما يوحيه التكرار من عدم صحة الحبر من جانب آخر (٢) ٠

وتذهب معظم الاذاعات الى ضرورة أن يرمز المراسلون والمندوبون للمصدر الذى استقى منه الخبر كمرجع للعودة اليه عند الحاجة •

<sup>(</sup>٢٥١) محمد اسماعيل محمد : الكلمة الذاعة ص ١٤ - ٦٥ -

فوسائل الاعلام حين تحرص على الدقة في الرواية الخبرية ، فانها تفيد من منهج التعديل والتجريح ، كما تفيد من تشديد علماء المسلمين على ضرورة الأمانة والدقة في النقل ، ففي مقدمة كتاب « معجم البلدان » يقول لنا ياقوت انه كان ينقل عن المصادر بكل دقة وأمانة • وسواء أكان المنقول حقا أو باطلا فان الصدق في ايراده ، كما يقول ياقوت ، له أهميته في البحث العلمي عند العلماء ، لأنه ييسر للطالب اطلاعه على آراء أهل الخبرة في ذلك العلم (١) وللعالم أن يؤتر مصدرا على غيره من المصادر ، وعندما تناقض ترجمة رجل ما في مؤلف ترجمة أخرى في مؤلف آخر فان المصدر الأخير يجب ألا يعتبر خطأ تاريخيا لا قيمة له بل بالأحرى يجدر بالعالم أن يذكر الروايتين (٢) •

أما النقل عن الذاكرة فلم يكن يعتبر نقلا دقيقا واليك ما يقول الصولى عن قيمة ذكرياته عن الخليفة الراضى : « • • • وما حكيت من الفاظه التي مرت وما أحكيه من كلامه بعد ، فهو كما أحكيه أشبه أو ومقارب ، اذ كنت لا أقدر على أن أحفظ لفظه على حروفه وانما أحفظ معناه » (٣) أما الروايات الشفوية التي كانت تدون فيما بعد التأليف ، فبالرغم من أنها كانت لا تحتوى على جميع الكلمات التي وردت في الأصل ، وبالرغم من أنها كانت تختلف قليلا عن أسلوب العبارة الأصيلة ، فانها احتفظت بالمعنى المقصود بكل دقة وأمانة (٤) •

ويذكر روزنتال أن أصحاب الكتب التاريخية كانوا شديدى الحرص على ذكر المصادر التى يأخذون عنها • فان السبكى الأب مثلا ، كان ينصبح المؤرخين بأن يذكروا المصدر كل مرة أتوا فيها على خبر تاريخى •

وعلى مر الزمن ازدادت المصادر الأدبية ازديادا عظيما ، وكذلك بعدت شقة الزمن بين العالم وبين المصدر الذي يأخذ عنه ، ولذا كان يشعر بأن الوسيلة الوحيدة ليقى نفسه من سهام المنتقدين كانت أن يذكر المصدر الذي أخذ عنه بكل دقة وأمانة وبهذه الأمانة العلمية (استطاع السيوطي) المتوفى سنة ١٥٠٥ ، أن يقول بكل ارتياح أنه ليس في جميع مؤلفاته الكثيرة خبر أو رواية أو رأى لم يدعم بالاستشهاد ، وكان المؤلفون الذين

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البادان ج ١ ص ٩ د كتبور فرانتز روزنتال : ترجعة الدكتور اليس قريحة : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ص ١٢٢٠٠

<sup>(</sup>٢) ياقوت : ارشاد ، ج ٥ ص ٢١٥ ( ط مرجليوث ، المرجع السابق ص ١٢٣ ) ٠

<sup>(</sup>٢) الصولى : أخبار الراضي والمتقى ص ١٨ المرجع السابق ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٤) ابو حاتم الرازى : كتاب اعلام النبوة . في الرافى .

السابق ص ٢١٦٠

يحرصون على ذكر مصادرهم يشعرون بأنهم قاموا بما عليهم لأن العبرة في صحة الخبر أو كذبه تقع الآن على كاهل صاحب المصدر •

ونخلص مما تقدم الى أن وسائل الاعلام ينبغى عليها أن تروى الأخبار ، وليس عليها أن تصنعها · وحدار من رواية نصف الحقيقة دون الحقيقة كلها ، والاحق على المندوب قول القائل : « وما آفة الأخبار الا رواتها » فالخبر لابد أن يكون رواية صادقة كاملة دقيقة سليمة بعيدة عن الهوى لما وقع فعلا من أحداث شهدها بعض الناس وصاروا بذلك رقباء على عمل المندوب · والخبر سواء أكان بسيطا مجردا أم طويلا مركبا ، هو ما اجتمعت له عناصر الصدق والواقعية قبل أن تجتمع له مقوماته التي تقوم على الشقيقات الخمس (١) وتحتم علينا قواعد الاعلام الاسلامي مراعاة الصدق والدقة الموضوعية والانصاف في عرض وجهات النظر المتباينة ، وهي القواعد المستمدة من القرآن الكريم « اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ومن السنة النبوية ، وأصول الحديث الشريف •

### سياسة الوسيلة الاعلامية:

وأخيرا نصل الى عنصر هام من عناصر تقويم وسائل الاعلام للخبر ، وهذا العنصر هو سياسة الوسائل الاعلامية ، فضلا عن طبيعة كل وسيلة منها ، ويجب أن يتفق الخبر مع السياسة العامة للتحرير سواء من حيث الموضوع أو اللغة أو طريقة العرض ، فالوسيلة الاعلامية بالقياس الى الجمهور تمثل شخصية اعتبارية ، وهو يستشهد بها كما لو كانت شخصا من الأشخاص ، ويسايرها ويقرها على رأيها أو يخالفها الرأى ويعنفها كما يفعل الصديق مع الصديق .

وأما ما يميزه الجمهور من ترابط وتطابق منسجمين في مظهر الوسيلة وفي اجراءاتها في نشر الأخبار ، فينتج عما يسمى « سياسة التحرير الاعلامية » ويقصد بها ـ على حد تعبير توماس بيرى (١) ـ الوجهة التى تختار وسيلة الاعلام اتباعها في اجابتها على سؤالين بالغي الأهمية :

۱ \_ ماذا ستنشر ۹

۲ ـ وكيف ستنشر ما تنشر أو تذيع ٩

<sup>(</sup>١) الصحافة اليوم ( ترجمة مروان الجابري ) ص ٢٥٧ ٠

أما هذه الوجهة فقوامها الاجراءات والقواعد والمبادىء التي أقرتها وسائل الاعلام لتستهدى بها في عملها • وهكذا فان سياسة التحرير الاعلامية تهيمن على كل وجوه الوسيلة ، من نوع الأخبار التي تنشرها الى حجم الحروف التي تعتمدها في الطباعة • فسياسة التحرير في جريدة محافظة تحمل تلك الجريدة على أن ترفض موضوعا عن غراميات أحد الأشقياء ، أما سياسة التحرير في صحيفة شعبية فانها تدفع هذه الجريدة الى تصدير الموضوع وابرازه ضخما • وقد تكون الصحيفة شيوعية أو يسارية أو يمينية ، فتعتمد في اختيار أخبارها على لونها السياسي • فليس غريبا أن تكون أخبار الشيوعية وأحزابها في العالم أهم الموضوعات في الصحافة الشيوعية ، في حين أن الموضوعات الدينية تظفر باهتمام الصحف الدينية (۱) •

وهناك حالات كثيرة تؤثر في تكييف سياسة الوسيلة الاعلامية ، ومع أن بعض هذه الحالات أكثر أهمية من غيره ، الا أن لكل منها تأثيرها في اختيار مواد النشر والاذاعة وفي الطريقة التي تعرض بها هذه المواد ومن هذه الحالات (٢) : الأحوال المالية حيث يحتل الوضع المالي الصدارة في جميع الأحوال التي تؤثر في سياسة التحرير الاعلامية و تفرض هذه الحالة ارضاء الجمهور من جميع المستويات ، والسعى الدائب لتطعيم الوسيلة الاعلامية بعناصر جديدة من الاستهواء ، وزيادة جاذبية الوسيلة للاحتفاظ بالجمهور القديم واكتساب جمهور جديد .

وأما مسئوليات الاعلام ، فأن سياسة التحرير تتأثر بهذا المفهوم تأثرا عميقا حيال المجتمع ، والأفراد ، والحكومة • فالوسائل الاعلامية تتباين عن غيرها في مفهومها لما يجب أن تنشره وتذيعه وللكيفية التي تنشره بها وذلك وفق مفهومها لتلك المسئوليات •

ولكل وسيلة طابعها الخاص ، الذي تتميز به لدى جمهورها ، وهكذا فان الصحيفة تصبح راديكالية أو يسارية ، أو محافظة أو علمية ، أو متزمتة وقد تكون رفيعة المستوى أو من الصحف التي تعتمد على الاثارة النح على أن الطابع الخاص للوسيلة لا ينفصل عن الأحوال الأخرى التي تؤثر في سياسة التحرير الاعلامية بل أن هناك علاقة وثيقة بين الطابع الاعلامي

<sup>(</sup>۱) د . ابراهیم امام : المرجع السابق ص ۱۱۸ •

<sup>(</sup>۷) توماس بيرى : المرجع السابق ص ۲۹۰ •

ونظرة الوسيلة الى مسئولياتها · ويتأثر طابع الوسيلة الاعلامية بنوع الأخبار التي تنشرها أو تذيعها ، والطريقة التي تكتب بها تلك الأخبار ، وطريقة معالجتها للموضوعات ، ونوع اخراجها الفني •

وليس في مقدور انسان أن يغفل أثر متطلبات جمهور الوسائل الاعلامية في السياسة التحريرية ، ولذلك تحاول الوسائل استقصاء رغبات القراء بعديد من الطرق ، ومنها دراسة محتويات ومناهج آكثر الصحف أو الاذاعات نجاحا النع .

ويؤثر الاجتهاد السياسي تأثيرا كبيرا في السياسة التحريرية ، لأن كثيرا من القضايا الكبرى التي ترد في الأخبار تتأثر بالعمل السياسي ، وبالتالي فان جريدة ما تجد نفسها تعارض أو تؤيد فئة سياسية ، اذ تتخذ موقفا من تلك القضايا • ولذلك نجد الصحف المستقلة ، والصحف الحزبية ، أما الأسباب الوطنية فهي من أقوى العوامل تأثيرا في سياسة التحرير الاعلامية ، ولكن الدرجة التي تبدى بها وسيلة الاعلام ولاءها الوطني تتراوح بين التمييز المعتدل والتعبير الصارخ الصارم • فهنالك صحف تسلك مسلك الوفاء والتحفظ في التعبير عن ولائها الوطني ، تقابلها صحف ترفع بيارق ولائها على كل صفحة من صفحاتها • كما أن هنالك فارقا واضحا بين ولاء جريدة ما في زمن الحرب وزمن السلم ففي زمن الحرب تتبارى كل الصحف والوسائل الاعلامية في الحماس الوطني (۱) •

فسياسة التحرير الاعلامية اذن \_ هى التى تتحكم فى اختيار الحبر ومقوماته فتقدم واحدا على غيره أو فهمله اهمالا تاما • ويذكر الدكتور امام ، أن الصحافة الشيوعية تقلل من نشر أخبار أمريكا بل انها ترفض نشر انتصاراتها العلمية في عالم الفضاء •

### القابلية للنشر والإذاعة:

والقابلية للنشر والاذاعة مقياس آخر للخبر الجيد • والاعلامى الناجح يدرك بحسه ومرانه أن خبرا من الأخبار له أحقية وأولية على خبر آخر(٢) وينبغى قياس الأخبار بحسب أهميتها النسبية ، وفقا للجنس الاعلامى من جهة ومعيار الدلالة الاعلامية من جهة أخرى • كما يحدث عندما يتزاحم خبران فى الجريدة على مساجة معينة متاحة فيها • ومن العنصرين الكبيرين:

<sup>(</sup>١) تفس المرجع ص ١٦٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) د نه ابراهیم امام : الرجع السابق ص ۱۱۸ •

الجنس الاعلامي والدلالة الاعلامية ، يتكون ما يسمى « بالقيم الخبرية » فان وجدت هذه القيم أو انتفت أمكن الحكم على ما للخبر من قيمة ، وبالتالي على مدى ميل الجمهور الى مطالعته أو الاستماع اليه : فهذه القيم الخبرية ، كما يقول جونسون وهاريس نافعة في قياس أهمية الأحداث ، فان طبقت تطبيقا سليما أمكن معرفة على هذا الحادث أو ذاك يدخل في عداد الأخبار أو لا تدخل في عدادها •

على أننا يجب أن ننظر عند تقويم الخبر ، الى وسائل الاعلام ، كنظام للاتصال البشري حيث تتخذ هذه الوسائل دلالة جديدة وكبيرة في عالم ، تحل فيه « الاتصالات الثانوية » كالصفحة المطبوعة والراديو والتليفزيون والفيلم ، محل الخبرة الأولية ، على حد قول سي • رايت ميلز • وقد لعبت وسائل الاعلام دورا رئيسيا في تحويل النظام الاجتماعي الى مجتمع جماهیری • وأكثر من ذلك يرى ميلز أن وسائل الاعلام أداة ذات أهمية متزايدة للسلطة في يد الصفوة بالمؤسسات الحاكمة • وهي لا تقوم فقط « بترشيح » خبرة الانسان عن الواقع الخارجي وانما تساعد أيضا على تشكيل تلك الخبرة ، فهي التي تقول من هو ، وماذا يريد أن يكون ، وكيف يستطيع أن يظهـر أمام الآخـرين وهي تمــده برصــيد ضخم من المعلومات عما يحدث في العالم • ولكنها تقدمها في لغة وصــور من الأنماط الجاهزة والرغبات ، ولذلك فأنها غالبا ما تحيط الفرد في محاولاته للربط بين حياته الخاصة وحقائق العالم الخارجي الأكبر ، ويترتب على ذلك أنه كلما اعتمه الانسان أكثر فأكثر على وسائل الاعلام ، للحصول على المعلومات والنصائح ، تعرض أكثر فأكثر لما تقوم به التنظيمات الاجتماعية من استغلاله وتسخيره \*

وعلى مر السنين ، أخذ النقاد يقدمون الأفكار الرئيسية التالية ، فى عبارات مختلفة(۱) : تستخدم وسائل الاعلام قوتها الضخمة لحدمة مصالح ملاكها ، الذين يروجون لوجهات نظرهم وخاصة فى السياسة والاقتصاد فى حين يهملون وجهات النظر المعارضة ، أو يقللون من شأنها ٠٠ وسائل الاعلام أداة فى يد المشروعات الاقتصادية الكبرى بوجه عام ويتحكم المعلنون أحيانا فى سياساتها ومضمونها ٠٠ تقاوم وسائل الاعلام التغيير الاجتماعي ، وتعمل على استمرار الوضع الراهن ٠٠ تهتم وسائل الاعلام، عموما فى تغطيتها للأحداث الجارية ، بالأمور السطحية والمثيرة أكثر من اهتمامها بالأمور الهامة ٠ وهى تقدم الترفيه فى مادة تفتقر الى المضمون ، وتعوزها الفنية ٠٠ تهدد وسائل الاعلام الأخلاق العامة بالحطر ٠٠

<sup>(</sup>١) ريفرز وزميلاه : مرجع سبق ص ٢٥٧ وما بعدها .

تنتهك وسائل الاعلام ، يلا مسوغ ، حياة الأفراد الخاصة وتعط من كرامتهم ، وليست الصعوبة التى يلاقيها بعض المهتمين فى الحصول على محاكمة عادلة يسبب النشر ، سوى وجه واحد لهذه المسكلة ، يسيطر على وسائل الاعلام أفراد من طبقة اجتماعية واقتصادية واحدة ، ويواجه القادمون الجدد صعوبة البدء فى مشروعات اعلامية جديدة ونتيجة لذلك ، يتعرض سوق المعلومات المفتوحة والحرة للخطر ، ويقول « اروين » ان الامتيازات التى طالب بها المعلنون كانت تصلى أحيانا الى حد التغيير الكامل فى سياسة التحرير ، ولكن الامتياز الغالب كان يتعلق بنشر مواد لصالح المعلن وأسرته وشركائه فى العمل ، وحذف النقاد الأوائل ، الى نتيجة رجع اليها العلماء بعد ذلك بعشرات السنين ، وهى أن الكثير من عيوب الصحافة لا ينجم فقط عن التأثير الضار للاعلان ، وانما عن الطبيعة التجارية للنشر ،

ومن النقاد الاوائل أبتون سنكلير (١) الذي أصدر سنة ١٩١٩ ، كتابا بعنوان « الصك النحاس » وهو عنوان يؤكد ما رآه من شبه بين الدعارة والصحافة • وكان سنكلير قد اشتهر من قبل كمصلح • وفي سنة ١٩٠٤ وبعد عامين من انضامه للاشتراكيين ، أصدر « الغابة » وهي قصة طويلة تفضح أحوال مخازن شيكاغو • وقد كتب الحلود لقصة « الصك النحاسي » كما كتب الحلود لم لفي سنة ١٩٢٦ صدرت الطبعة التاسعة من الكتاب ، وفي سنة ١٩٣٦ ، أعيد طبعه في نسخة منقحة • ويدور نصف الكتاب حول خبرات منكلير الشخصية الصحفية ، أما النصف الآخر فهو عبارة عن أقوال شهود آخرين عن الاساءة الى الصحافة الحرة اساءة تصل الى حد الدعارة •

ويقول سنكلير أن امبراطورية رجال الأعمال تتحكم في الصحافة ، عن طريق أربع حيل : أما الحيلة الأولى التي تمثل أسلوبا مباشرا فهي ملكية الكثير من صحف الأمة • والحيلة الثانية ، هي امتلاك أصحاب الصحف ، وهي رسيلة مهمة للفاية • فباللعب بأطماع الناشرين وبممارسة الضغط على أسرهم ، وباشتراكهم في الأندية ، وبعقد اتفاقيات ودية معهم ، يستطيع كبار رجال الأعمال احكام قبضتهم على الصحافة • والحيلة الثالثة التي يسيطر بها رجال الأعمال على الصحافة هي الاعانات الاعلانية ، وهي وسيلة تجعل الناشرين مستعدين لحذف الأفكار المعادية لمصالح المعلنين ، كحذف الأخبار المحرجة لهم أو الضارة بهم • ويقول سنكلير أن رجال الأعمال يلجأون في النهاية الى الرشوة الصريحة ، من أجل النوويج لوجهات نظرهم يلجأون في النهاية الى الرشوة الصريحة ، من أجل النوويج لوجهات نظرهم

<sup>(</sup>۱) ريفرز وزميلاه : مرجع سبق سي ٣٥٧ .

وفرض رقابة على الأفكار المعارضة لهم • ويتفق مع سنكلير في اعتقاده بان المتآمرين يستغلون الصحافة في تحقيق أغراضهم ، جورج سلمز الذي يعتبر من أنسط نقساد الصحافة الأمريكية ، وقد أرسى قواعد الفكرة الرئيسية التى بنى عليها انتقاداته التالية في كتابه « حرية الصحافة » الصادر سنة ١٩٣٥ ، وشهد سيلدز بنفسه قوى الفساد في مجالات المال والسياسة والاجتماع والاعلان ، وحاول اثباتها بالمستندات •

ويجد فريق من النقاد ، ومن بينهم بعض الصحفيين قصورا في المعايير السائدة لتقويم الأخبار ، وفي بعض الأساليب الفنية ، لعرضها ومن الانتقادات المألوفة والمتكررة على مر السنين ، أن الصحف تبرز المواد المثيرة والسطحية والساذجة على حساب المواد الجادة ، فهي تعطى قدرا من المساحة والاهتمام بحادث قتل فظيع أو مشكلة زوجية أو مؤتس للمرأة أو اغتصاب امرأة أكبر مما تعطيه لدورة هامة للأمم المتحدة ، وهناك اتهام شائع آخر ، وهو أن الأسلوب الفني لعرض الأخبار \_ كالعناوين ، والبناء الهرمي المقلوب في صياغة الأخبار ، والموضوعية الأسسطورية \_ تمنع القاريء من رؤية صورة متسقة للأحداث الجارية (۱) .

وقد وجهت لجنة حرية الصحافة في سنة ١٩٤٧ ، اتهاما للصحافة بأن المواطن محروم ، الى حد بعيد ، من المعلومات والمناقشات الضرورية ، لأن الصحافة مشغولة بتغطية أخبار التفاهات والصراعات ، وقد أدى اضطرار الصحافة الى اجتذاب جمهور كبير الى أنها أصبحت تبرز « الاستثناء بدلا من العادى ، والمثير بدلا من الجاد » •

وتكمن كثير من الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية القصوى ، وراء ما ينظر اليها تقليديا على أنها أحداث قابلة للتغطية الاخبارية مثل الزيادة في عدد الآلات المتحركة والنقص في عدد الأشخاص الذين يراقبون الآلات وطول ساعات وقت الفراغ ، وزيادة الخدمات المدرسية بالنسبة لكل طفل ، وانخفاض حدة التزمت ، والمفاوضات الناجحة حول عقود العمل ، والنهضة الموسيقية في المدارس والارتفاع في مبيعات كتب التراجم والتاريخ .

وتقول اللجنة ، انه بدلا من أن تقوم الصحافة بتغطية أخبار هذه التطورات تغطية وافية ، فانها تهتم اهتماما غير مناسب بالشغب والاضراب والقتل (٢) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٦٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٦٣ وما بعدها -

وقبل ذلك بكثير ، كان والتر لبمان قد شكك في القدرة الفنية للصحيفة على تغطية الظروف الاجتماعية الكافية وراء الأخبار الهامة ، فيقول في كتابه « الرأى العام » أن الصحف لا تفعل أكثر من تعيين مندوبين لها في نقاط التسجيل - كمراكز الشرطة والمحاكم مثلا ، حيث لا يلتقطون سوى الحالات الشاذة من الأحوال الاجتماعية ، فقد يسترعي انتباه المندوب الصحفي رجل أعمال يعلن افلاسه ، مثلا ، ولكنه غير مؤهل لاكتشاف الظروف التي أدت الى هذا الموقف ، الا بعد حدوثه فعلا ، وفي رأى لبمان أن ذلك هو ما يحصل عليه القارى عن الصحيفة ، عن الظروف الاجتماعية بصورة مشوهة وهي صورة تشبه كثيرا الكليشيه الظلى الذي يصور من خلال شبكة واسعة للغاية ،

ويوجه بعض النقاد اتهاما للصحف بأنها قد أخفقت في اعطاء القارىء صورة متسقة للأخبار • ففي سنة ١٩٣٩ ، ناشد سيدني كوبر الصحف أن تزيد من مقدار التغطية الإخبارية المتعمقة ، قائلا : ان تغطيتها للأخبار السيارة محتاجة الى مزيد من التطوير ، فالمقلوب هو محاولة ربط نتائج العلوم الاجتماعية المتطورة تطورا سريعا بالصحيفة ، حتى يستطيع القارىء أن يفهم ، لا الحدث السطحى فقط ، وانما ما يكمن وراءه أيضا • وقد اقتبس عن ايروين ايرمان ، أحد الفلاسفة بجامعة كولومبيا ملاحظة يستصوبها ، وفيها يصف الصحيفة بأنها : « أسوأ طريقة ممكنة للحصول على صورة متسقة للحياة في عصرنا • • فاذا أمكن تصوير عقل قارىء الصحيفة بأنها : « أسوأ طريقة ممكنة للحصول على صورة متسقة للحياة الصحيفة بأنها : « أسوأ طريقة ممكنة للحصول على صورة متسقة للحياة وانما تفجيرا » •

ويقترح هربرت براكز لاعطاء القارىء صورة منظمة ومفهومة عن الحياة في عصرنا أن تعطى الصحف مزيدا من الاهتمام بالتفسير والمعلومات الخلفية ، وأن يقوم محرروها باعادة كتابة البرقيات الاخبارية من أجل اتساقها واستكمالها بالحقائق الاضافية المستمدة من ادارات البحوث التابعة لها ، ويوصى بالاضافة الى ذلك ، بأن تعنى الصحف عناية كبيرة بتنظيم الأخبار ، لكى تكون مفهومة : فقد تخصص الصفحة الأولى بأكملها لملخصات موجزة ، ولكنها وافية ، عن جميع الأحداث الكبرى ، مصنفة بحسب الموضوع ، وفي داخل الصحيفة تقدم تقارير أكثر اسهابا ، تضم أحيانا

بضعة أخبار مستقلة ، وقد تقسم بحسب الموضوع وهى طريقة تشبه الى حد ما طريقة المجلات الاخبارية في تجميع أخبارها (١) ٠

ويذهب بعض النقاد الى أن العناوين المضللة التى تكتب لاجتذاب القارىء العامى ولملء فراغ محدد ، تسهم فى التصوير المسوش للأحداث اليومية ، ويشكو كثير من الصحفيين من أن مقدمة الخبر التى تحتوى على الاجابات عن الأسئلة الخمسة المعروفة ، ببنائها الهرمى المقلوب ، رغم فائدتها العملية : تجعل الأخبار مملة ومكررة ، وقد كتب هربرت براكر يقول : ربما أصبحت تلك الصيغة أكثر أهمية من الغاية المستهدفة أصلا وان المرء ليتساءل اذا ما كانت مزاياه فى التطبيق تبرر نتائجها الغريبه فى كتابة الأخبار ، ويرى النقاد أن القارىء يصفع وجهه بأهم الحقائق فى أول جملة أو فقرة ، فيختل الترتيب المنطقى للأحداث ، ويروى الخبر على الجزاء فى تكرار ، يضيع معه كل التشويق والاثارة ،

والانتقاد الآخر الموجه للصحف هو تمسكها بالموضوعية ، وكانها تميمة ، ويوجه الاتهام للصحفيين بأنهم يخافون من التعليق في أعمدة الأخبار لدرجة أنهم يغشون القارىء • فهم أذ يقدمون الحقائق الموضوعية فقط بدلا من تفسيرها ، يقدمون غالبا ، أخبارا مشوهة وناقصة وغير مفهومة • واذ يحاولون عرض كافة وجهات النظر بالنسبة لموقف جدلى ، فانهم غالبا ما يمنحون الكاذب المعروف بكذبه نفس الثقة التي يمنحونها للصادق المعروف بصدقه • ولذلك فأن الموضوعية التي يعتزون بها ، ليست ، في أغلب الأحوال من الموضوعية في شيء ، وأنما هي نوع من التحريف • ويعترف النقاد بأن على الصحفي الذي يفسر الأخبار أن يسير في طريق ضيق بين الحقيقة والرأى ، ولكنه يجب أن يسير في ذلك الطريق أذا أداد أن يضع الحقائق في السياق الذي يعطيها معناها (٢) ،

<sup>(</sup>٢٥١) المرجع السابق ص ٣٦٦ •

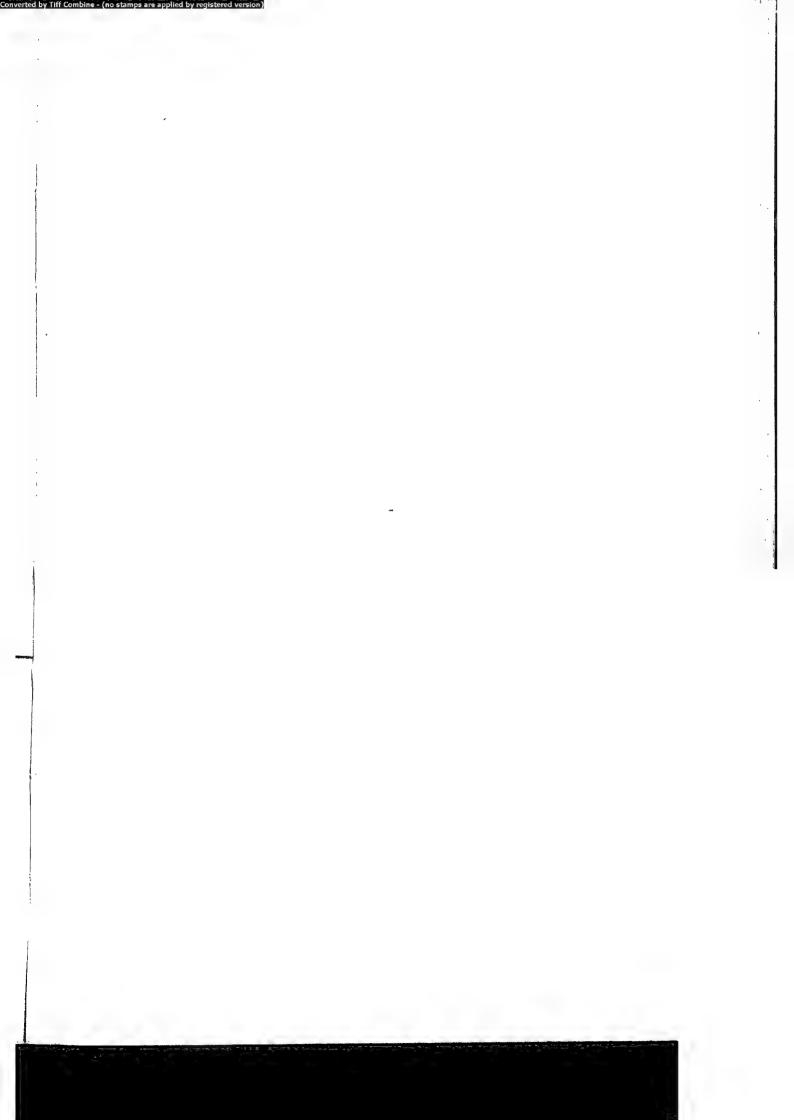

الباب الرابع

الأسس الصحفية لتحرير الأخيار

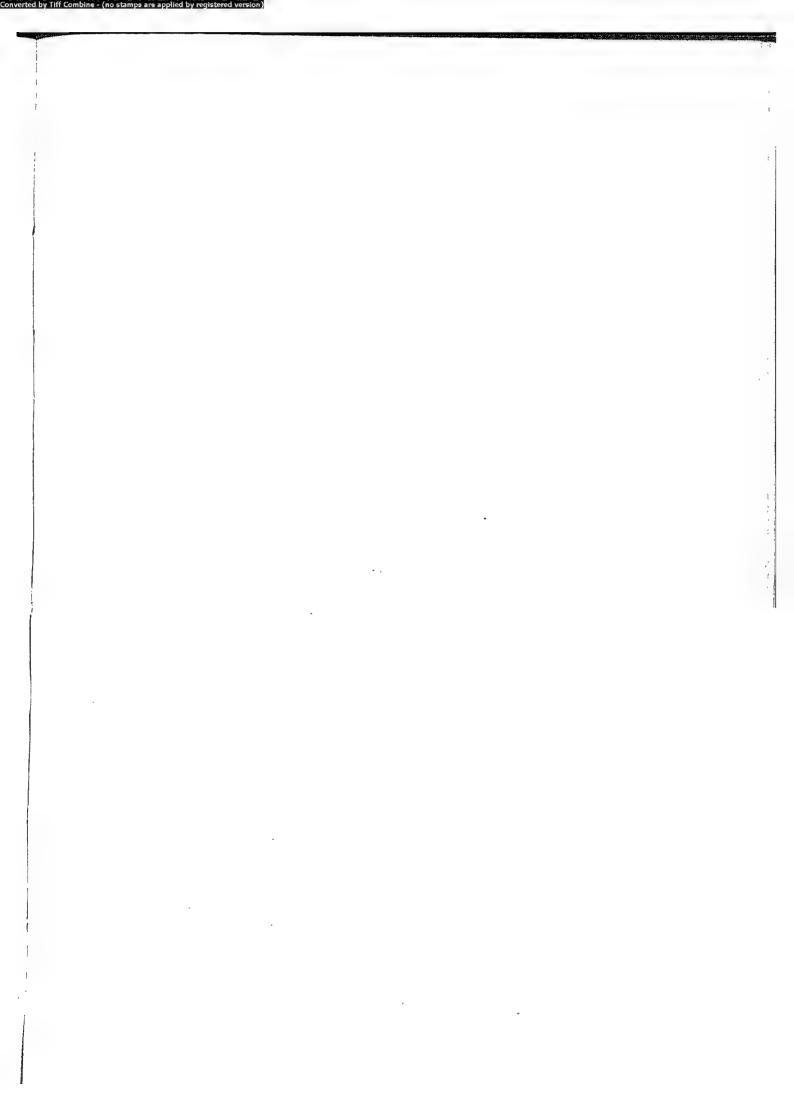

روراعى المرء فى قوله ثلاثة أشياء: أولها وسائل الاقناع، وثانيها الأسلوب أو اللغة التى يستعملها، وثالثها ترتيب أجزاء القول(١) ، وهكذا يذهب أرسطو الى تبيان أنواع الحجج التى تنتج الاقناع (٢) ، ومقتضيات الأسلوب اللغوية وترتيب أجزاء الكلام، وقد عنى علم البلاغة الحديث بعملية الاقناع عناية كبرى، توفر لها ما لم يتوفر لأرسطو من حقائق علمية توصل اليها علم النفس الحديث عن السلوك الانسانى، وقد أجريت معظم التجارب السيكولوجية الخاصة بتغيير الاتجاهات خلال الربع النانى من هذا القرن، ويرجع الفضل فى اضافة قدر كبير من المعلومات الى هوفلاند وزملائه وتلاميذه فى جامعة ييل الأمريكية، فقد ساعدته دراساته على بناء نظرية اتصال وعلم بلاغة حديث يقوم على أساس علمى (٣)

وحين تتحدث عن الأسس الاعلامية لتحرير الاخبار ، فاننا نتحدث في الحقيقة عن مصطلح «الرسالة الاعلامية» في نظرية الاتصال ، مدركين أن الشكل التحريري لا ينفصل عن مضمون الرسالة بحال من الاحوال ،

Studies of Opinion Change, 1963, Ch. 3, pp. 56-98.

143

<sup>(</sup>١) أول الكتاب الثالث من الخطابة لارسطو •

<sup>(</sup>٢) د ، محمد غنيمي هلال : المدخل الى النقد الادبي الحديث ص ١١٧ - ١٢٨

د جیهان \_ رشتی : المرجع السابق ص ٤١٠ (٤،٣) Carl Hovland, Communication and Persuasion : Psychological

الأمر الذي يحدد للمحرر الاعلامي مثلا: الأدلة التي يعتمدها والتي يستبعدها، والحجم التي يفصل فيها القول وتلك التي يجب عليه استبعادها، ونوعية الاستمالات التي سوف يستخدمها ومدى قوتها، ذلك أن فن الخبر كرسالة اعلامية للتاج عديد من القرارات بالنسبة للشكل والمضمون على السواء وأغلب تلك القرارات لا يمليها الهدف الاقناعي للرسالة الاعلامية فحسب وانما تمليها أيضا خصائص الجمهور ومهارات المحرر وما الى ذلك (١) اذ لا يكفى «أن يعرف ما ينبغي أن يقال ، بل يجب أن يقوله كما ينبغي العبير أرسطو في «الخطابة» والمنا يقوله كما ينبغي العبير أرسطو في «الخطابة» والمنا يقوله كما ينبغي المنبع على حد تعبير أرسطو في «الخطابة» والمنا يقوله كما ينبغي المنافقة عليها المنافقة الم

ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر ، ولا تقديم ثانيهما على أولهما ، ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر ، ولا تقديم ثانيهما على أولهما ، لأن البرهان لابد أن يلى الحالة التي يراد أن يبرهن عليها • وقد يزاد عليهما مقدمة في البدء وخاتمة في آخر الكلام ، وبهذا تكون أجزاء القول عامة ثلاثة :

١ \_ المقدمــة

٢ \_ الغرض \_ ويقصد به ما يشمل عرض الحالة والبرهنة عليها

٣ \_ ثم الخاتمــة

وتقتضى وحدة العمل الفنى ادراك الموضوع ، بما يتضمنه من أفكار، ثم تنظيم المعانى أو وحدات المضمون بحيث تكون مرتبة منسقة لتتجلى وحدتها · وفيما يخص النثر أدرك العرب ادراكا عاما هذا الترتيب ، كما في الخطابة والرسائل مثلا (٢) · "

ان الوحدات الآساسية في أي رسالة اعلامية تتمثل في المعلومات والحقائق والأفكار وعناصر الأحداث وما الى ذلك مما يكون مادة الخبر ومضمونه ، ثم تأتى المرحلة التالية لاستقاء الاخبار ، وهي مرحلة صبها في الرموز اللغوية في قالب اعلامي يمثل شكل الرسالة التي يستقبلها القارى ، أو المستمع أو الشاهد .

ويمكن التعبير عن مادة الخبر بألفاظ ورموز مختلفة ، وعن طريق استخدامات مثنوعة تتيح للغة فعالية أكثر في تحقيق التأثير الاتصالي للرسالة الاعلامية ، ولكن اللغة تظل مع ذلك أساسا من أسس التحرير

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) د٠ علال : تقس المرجع ص ٢٤٢ •

الاعلامى ، لأن الرسالة لاتقوم على اللغة وحدها والما تقوم كذلك على استخدام اللغة فى قوالب فنية وأشكال تعريرية تشسمل الأسسلوب والاقناع وتنظيم أجزاء القول جميعا فى بنية الحبر الاعلامى ذاته •

وتشير نتائج الابحاث الى أن الاقناع يصبح أكش فاعلية اذا حاولت الرسالة أن تذكر نتائجها أو أهدافها بوضوح بدلا من أن تترك للجمهور عبء استخلاص النتائج بنفسه ٠٠ فقد وجد الباحثان هوفلاند وماندل أن نسبة الأفراد الذين عدلوا ، اتجاهاتهم الى الناحية التي ناصرتها الرسالة بلغت الضعف حينما قدم المتحدث نتائجه بشكل محدد ، وذلك بالمقارنة الى نسبة الذين غيروا اتجاهاتهم بعد أن تعرضوا لرسالة ترك المتحدث نتائجها ليستخلصها الجمهور (١) • ولكن بعض الباحثين ، يشيرون الي ان نتائج هوفلاند وماندل ترجع الى الاختلافات في فهم الجمهور للرساله وذهبوا الى أنه بالسيطرة على مستوى الفهم لم يحدث اختلاف في قدر تغيير الرأى الذي يسببه تقديم النتائج بشكل محدد اذا قورن بتركها ضمنية • فقد أظهرت ، دراسات كثيرة أن الاعلام الذي يهدف الى تغيير الاتجاهات ينجح حينما ينقل حقائق دون أن يحاول تغيير الاتجاهات التي كان المفروض أن تتغير بعد التعرض لتلك الحقائق • في هذه الحالة ، فإن المعلومات الواضحة ، والحقائق التي تذكر بوضوح ، يتم نقلها بنجاح أكبر. في حين أن ترك هدف الرسالة ضمني قد لا يحقق التأثير المرغوب ( ) • وقد وجد كاتز ولازار سفيلد أنه « كلما كان المضمون الذي يقدمه الاتصالي محددا ، ازداد احتمال التأثر به ،

### تنظيم أجزاء الرسالسة:

ومما لاشك فيه أن المضمون الاعلامي وأساليب تقديمه ، وتنظيم أجزاء الرسالة الاعلامية من أهم عوامل النجاح في التحرير الإعلامي ، ومن التساؤلات الهامة في هذا المجال ؟ هل يجب أن يبدأ الفرد بالحجج القوية أم يحتفظ بها حتى النهاية ؟ وهل المضمون المحدد الهدف بوضوح آكثر فاعلية من المضمون الذي يترك هدفه ضمنيا ليستنتجه المتلقى ؟ •

د جيهان رشتى : المرجع السابق ص ٢٠٠١) د جيهان رشتى : المرجع السابق ص ١٩٦٤ عليه المرجع السابق ص

وفي حقيقة الأمر ، هناك العديد من الاعتبارات التي تكمن خلف اختيار هذا التنظيم أو ذاك ، تتصل بموقف الجمهور من الموضوع ودوافعه واهتماماته ٠٠ الخ (١)

ولقد تطور فن الحبر في وسائل الاعلام مستجيبا لمتطلبات الحياة كما يحياها جمهور المتلقين يوميا • وأصبح يعتمد على عناصر الجدة والاسلوب المباشر والسرعة والتنوع ، الى أنه يسعى الى نقل المعلومات بشكل يتفق تماما مع سرعة عصرنا هذا ، وأصبح يستهدف الافضاء بالحقائق التي ينطوى عليها بسرعة ووضوح (٢) •

ويمكن تقسيم أجزاء الرسالة الاعلامية في فن الخبر الى قسمين رئيسيين عما: المقدمة أو صدر الخبر، ثم هيكل الخبر وصلبه العام •

وينضاف الى هذين القسمين قسم ثالث لا يقل عنهما أهمية في الجبر الصحفي ونعنى به «عنوان الحبر» •

وتعنى هذه العناصر جميعا في الرسالة الاعلامية بتحقيق غرض عام ، هو نشر الاخبار بدقة ووضوح تساعد القارى او المتلقى على الفهم وفي جميع الاحوال ، يعبر الاعلامي عن الحقيقة الموضوعية ، ويبتعد تماما عن الذاتية في اختيار الالفاظ أو في بناء الخبر والاجابة على الاسئلة الستة المعروفة (٣) • وكانت الاخبار في القرن الماضي تروى بالطريقة الأدبية ، فيسير الكاتب بالقصة رويدا رويدا نحو حل العقدة في نهاية الخبر ، ولكن الخبر الاعلامي الحديث له قوالبه الجديدة ، القائمة على السرد المباشر واعطاء كل الحقائق في أقصر عبارات ممكنة ، والابتداء بالعقده ، أو أهم عناصر الخبر في البداية مباشرة ، وهذا ما يسمى بأسلوب الهرم المقلوب (٤) •

وقد جاء هذا الاسلوب العام فى تنظيم أجزاء الرسسالة الاعلامية متأثرا بعوامل تشكيل الهيكل الذى يتكون منه الخبر وهى: شكل الخبر والوقت والمساحة المترفران، لتسجيله، ومهارة المحسرر.

## الهرم المقلسوب :

ويعتبر هذا الاسلوب من أقدم أشكال الاخبار وأكثرها ملاءمة وأعظمها نفعا وأقلها ضررا ٠٠ ويقضى هذا الأسلوب بأن نبدأ في تحرير

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع س ٣٤٤

<sup>(</sup>٢) بوند: المرجع السابق ص ١٣٧

<sup>(</sup>٤٠٣) د . ايراهيم امام : دراسات في اللن المسعلي ص ١٢٩ .

الخبر بالعناصر المهمة أولا ، وهذه تنطلب حاسة اعلامية ذواقه وتدريبا ومرانا طويلين • ولابد أن تحرك هذه البداية انتباه القارى، وأن نثير اهتمامه • والفرق بين المحرر الناجح وغير الناجع يكمن في هذا الاختيار لدقيق لمقدمة الحبر • فقد يكون هناك تناقض في موقف انساني مثير كالرجل الذي يلقى القبض عليه ليلة زفافه ، أو العالم الذي يموت قبل استلامه جائزة الدولة التقديرية بعدة أيام • وهناك المقدمة التي تحتوى على تصريح مقتبس من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء (١) •

ويمكننا تصور هرمين ، واحدا في وضع طبيعي ، والآخر مقلوبا ٠٠ وهنا نجد أمامنا صورتين واضحتين للفروق الرئيسية بين روايه الخبر والقصة الخيالية أو ، الأدبية ، فقاعدة الهرم المقلوب تمثل الففرتين الأولى والثانية من القصة الاخباريه والمقدمة أهم جزء في اخبر ، حيث تتركز فيها عناصره ٠٠

وهذه الطريقة في رواية الأنباء ، جاءت نتيجة للتنافس على القراء ومحاولة لفت انظارهم ، وهناك ثلاث أسباب لاتباع أسلوب الهرم المقلوب في تحرير الخبر (٢) :

الهدف الأول لوسيلة الاعلام صحيفة أو اذاعة الغ ، هو تقديم الانباء للرجال والنساء الذين ليس لديهم سحوى وقت قليل لمعرفه الاحداث •

٣ ـ ويرى رؤساء التحرير \_ وهم على حق \_ أن المقدمة الحبرية ندفع القارىء الى صلب الحبر • وهذا القارىء نفسه لا يهتم فى قليل أو كثير بالخبر اذا كانت المقدمة جافة لا حياة فيها •

\* \_ والعامل الثالث هو ضيق المكان في الصحيفة والحيز الزماني في الاذاعة والتليفزيون • فنظرا لكثرة المواد نجد أن كل موضوع يختصر وهو ينتقل من مكتب الى مكتب قبل أن ينزل الى غرفة الجمع أو نشرة الاخبار • وقد تضطر الحاجة الى اختصاره في اللحظات الاخيرة ، وفي هده الحالات يمكن الاختصار من المؤخرة حتى لا تعاد كتابة الموضوع من جديد ويضيع بعض الوقت •

<sup>(</sup>۱) نفس الرجع من ۱۲۹ ·

<sup>(</sup>٢) كارل وارين : المرجع السابق ص اد

ومع ذلك فكثيرا ما ترى بعض وسائل الاعلام تخرج على أسلوب الهرم المقلوب ، ونجد المحرر يثير اهتمام القارى، ولا يشبع فضوله بمعرفة السر الا في الفقرة الأخيرة ٠٠ ولكن هذه الطريقة كما يقول كارل وادين (١) ـ تتطلب معرفة فائقة

ومع ذلك فان ٩٠٪ من القصـص الخبرية تتبع أسلوب الهرم المقلـوب •

فالأسملوب الهرمي اذن ، يختلف عن الأسلوب الأدبى في القصة والمسرحية مثلا ، فالاسلوب الاخير يبدأ بالتفاصيل ، ويتدرج في سرد تفاصيل القصة ، أو تطورات المسرحية حسب حبكة القصة حتى يصل في النهاية الي « الذروة » : « فالكاتب هنا يحاول أن يستدرجك معه من التفاصيل الأقل أهمية هابطا بك الي التفاصيل المثيرة في اهتمام متزايد ، ليترك في نفسك الرغبة في معرفة ما ستصل اليه المذروة » (٢) • أما الأسسلوب الهرمى في الخبر الاعلامي فالوضع «مقلوب» كما رأينا · فنحن في المقدمة نحاول أن نقدم له أهم ما في الخبر من معلومات في صورة مركزة ، محددة بحيث تثير في القارىء الرغبة الشيديدة في معرفة تفاصيل هذه الكلمات القليلة الهامة ، ثم تحاول بعد ذلك أن نقام له في هيكل الخبر تفاصيل ما أجملنا وأبرزنا في المقدمة الهامة في اعتمام متناقص (٣)٠

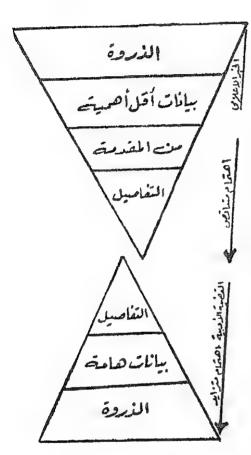

على أن العاملين حديثا في ميدان الصحافة والاعلام ، وبصورة خاصة اولئك الذين يسعون الى تحسين العمل في هذا الميدان ، لا يكفون عن انتقاد اسلوب الهرم المقلوب ، على أساس أنه يتضمن اخطاء في التسلسل الزمني لتاريخ الاحداث ٠٠٠ ويقولون ان هذا الاسلوب يرغم المحرر على ذكر القصة الاعلامية ثلاث مرات ، مرة في العنوان ، وأخرى في المقدمة وثالثة في هيكل الجبر ذاته ٠ وهم يصفون أسس هذا الاسلوب بأنه مضحك لانهم يعتقدون بأنه يعرقل رواية الجبر طالما أن جوهره يأتي في

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٥٢

<sup>(</sup>٣6٢) جلال الدين الحمامعي : المندوب الصحفي ص ٩٤

المقدمة بدلا من أن يأتي قبيل النهاية · وهناك انتقاد آخر يوجه الى أسلوب الهرم المقلوب هو أن هذا الأسلوب لا يتقيد بتاريخ ولا يضيره أن تكون القصة قد حدثت قبل أيام من تاريخ صدور الجريدة (١) ·

وعلى الرغم من وجاهة هذه الانتقادات فان أسائر، الهرم المقلوب الذي يقوم على أساس ترتيب الأحسدات وفق أحميتها ، يمكن اعتباره الأسلوب الوحيد القائم على الترتيب المنطقى ، من الوجهة الاعلامية فلهذا الصطلح فائدة فى التفرقة بين ترتيب الأحداث حسب وقوعها وهو الترتيب الزمنى \_ وبين اعادة ترتيبها بمعرفة المندوب والمحرر · ثم ان المصطلح \_ كما يقول جونسون وهاريس (٢) \_ يحمل فى تضاعيفه معنى خافيا هو أن اعادة ترتيب الأحسدات لا تتم خبط عشواء ، بل تتم وفقا لحله ومبدأ معقولين · والمبدأ الذي يتبع هو ترتيب الأهمية قياسا على ذوق الجمهور المتلقى · وصدر الخبر أو ، مقدمته ، الواجهة الأساسية فى هذا الأسلوب الهرمى ، لأنه يشتمل على أهم ما يحتويه الخبر من مواد ·

ويرتبط استعمال الأسلوب الهرمي عند مراسلي الصحف عموما باختراع التلغراف وهو الاختراع الذي فرض ارسال الأنباء بسرعة ودقة ، ولقد أدرك المحررون منه سهنوات أسباب القصور في أسهلوب الهرم المقلوب ، الأمر الذي أدى خلال السنوات الأخيرة الى اتباع أساليب جديدة في كتابة التحقيقات والأخبار المحللة والحملات الصحفية والأخبار ذات الطابع الآقل أهمية أو تلك التي تتميز بأهمية متوسطة (٣) ولقد استعارت الصحف بعض الأساليب المتبعة في تحرير الخبر الاذاعي وكذلك الأخبار الأسبوعية والمجلات المصورة وغير ذلك من وسائل الاعلام ، أما بالنسبة الى هؤلاء الذين يريدون من الصحف أن تتخلى عن دورها الاعلامي كوسيلة في ربع القرن الماضي ، يدلنا على أن الجماهير ما تزال تريد قراءة كل من تسمع أو تشاهد من أحداث ، وليس هناك محرد يعتقد أن الجمهود يعرف كل شيء عن حادث معين لمجرد ان الحادث قد أذيع في الراديو أو يعرف كل شيء عن حادث معين لمجرد ان الحادث قد أذيع في الراديو أو التليفزيون لمدة دقائق قليلة ، قبل صدور الصحيفة (٤) ،

وهناك الكثير من أساليب تحرير الحبر يمكن أن تكتشف وفقا لتطلبات الجمهور • ولكن طبيعة الجنس الصحفى من بين أجناس الاعلام تحتم

<sup>(</sup>١) جون هوهنيج : المرجع السابق ص ١٢٤ ه

<sup>(</sup>٢) استقاء الانباء فن \_ مرجع ص ٨٩

<sup>(</sup>٤،٣) هوهنبرخ : المرجع السابق ص ١٣٦٠

استخدام أسلوب الهرم المقلوب الذي يعتبر أفضل الطرق لرواية الأخبار التي تتفق مع العنوان في الجنس الصحفي والاعلامي •

## اولا \_ المقدمة أو صدر الخبر:

ولقد رأينا كيف تتكون الرسالة الاعلامية من جزئين أساسيين ، أولهما المقدمة أو صدر الخبر ، وثانيهما : الهيكل أو صلب الخبر .

幸

والمقدمة في الخطابة بدء الكلام ، وهي نظير المطلع في القصيدة ، والمدخل في المسرحية ، والاستهلال الموسيقي ٠٠ وللملاحم كذلك مدخل مثل مدخل المأساة والملهاة ويهدف هذا المدخل الى التمهيد للموضوع . لئلا تبقى عقول السامعين مغلقة دونه ، وذلك ليتسنى لهم متابعة ما يعرض عليهم من براهين وأحداث • فهوميروس يبدأ ملحمته « الالياذة » هكذا : « تعنى يا الهة الغناء بغضب البطل ٠٠٠ » ، وهو ما يشعر بموضوع الالياذة ، وهو غضب أخيلوس • ويبدأ « الأوديسا » هكذا : « قصى على ، أي الاهة الشعر من أخبار ٠٠٠ » وهو ما ينبىء عن ان موضوعها معرفة أي الاهة الشيوس في عودته (١) •

أما المقدمة الاعلامية فهى (صدر الخبر The Lead )، فانها تهدف الى فتح شهية القارىء أولا ، ثم تشبع على الاستمرار فى القراءة ثانيا ، ونجاح أية جريدة يقاس فى بعض الأحيان بالوقت الذى يقضيه القارىء فى قراءتها ولذلك يذهب أساتذة الصحافة الى أن المقدمة والقدرة على كتابتها بمهارة ودقة وجاذبية ، هى مفتاح النجاح فى تحرير الأخبار وبالتالى تحرير الموضوعات الاعلامية الكبيرة ، ولهذا فان ، المقدمة يجب أن تلقى عناية كبيرة فى التمرن عليها من كل اعلامى ناشىء يرغب رغبة صادقة فى أن يتعلم التحرير على أصوله السليمة الصحيحة (٢) ،

ولنفرض أن جمعا من الناس قد احتشد حول حطام سيارة في احدى زوايا شارع خارج حديقة عامة ، وجاء أحد المارة وأمسك بالسائق من ذراعه ووجه اليه السؤال التالي :

- س مرحبا بك يا زيد ٠٠ ما الذي حدث ؟
- قتل طفلان ٠٠ قفزت السيارة من المنحني ٠

<sup>(</sup>١) د ، محمد غنيمي هلال : الرجع السابق ص ١٥٤

<sup>(</sup>٢) جلال الدين الحمامص : المرجع السابق ص ٥٨ .

وحقيقة الأمر أن سائق السيارة في اجابته هذه قد قام بدور المحرر الذي يلخص الاخبار فهو قد أجاب على السؤال الهام الذي يمكن أن يوجهه الى أي شخص يعمل في تحرير الأخبار (١) • ويمكن تشبيه حقائق الخبر الاعلامي بمحطة للسكة الحديد ملأي بعربات من جميع الأنواع ، والمندوب أو المحرر ، هو عامل التحويلة المنوط به مهمة ربط العربات في القطار • فهو ينظر إلى ما أمامه في المحطة ويختار منها قاطرات تجر العربات وهذه القاطرة هي المقدمة وهي أهم جزء في القطار ، ثم يربط فيها بعد ذلك عربات الركاب والبضاعة والمراقبة والسبنسة • • • الني هي صلب القصة • • وعند ثد يكون القطار معدا للسير (٢) •

واذا كانت مقومات الحبر واضحة فان المندوب لا يجد صعوبة كبيرة فى اختيار المقدمة ولا يحتاج الامر الى مهارة أو الى خبر خاص لاكتشاف الحبر المسوق الذى يستهل به موضوعه • ولكن الأمر يختلف فى المشال التالى (٣):

« تصادمت سيارتان في طريق صلاح سالم

« تهشمت السيارتان

« كان في السيارة الأولى السيد زيد ابراهيم وحرمه ، وفي الثانية السيد عمرو عبد الباقي ، وكلهم من سكان مصر الجديدة •

« وما كادت سيارة زيد تسبق عمرو حتى انطلقت حصاة من احنى عجلاته وأصابت عمرو في وجهه ٠

« فاضطرب عمرو ، واضطربت عجلة القيادة في يده وتصادمت السيارتان وتهشمتا وأصيب زيد وحرمه بجراح وهما يرقدان الآن في المستشفى » • والآن نراقب أحد المندوبين وهو يستعرض أوراقه لاختيار أحسنها ، وأمامه الحقائق التالية :

۱ ـ تهشمت سيارتان على طريق صلاح سالم ( مقدمة محتملة ) ٢ ـ أصيب زيد وحرمه من مصر الجديدة بجراح ( مقدمة أخرى )

<sup>(</sup>۱) جون هوهتبرح: المرجع السابق ص ١٦٦٠

<sup>(</sup>٣،٢) كارل وارين : المرجع السابق ص ٥٢ °

۳ ـ زید وحرمه فی مستشفی هلیوبولیس وقد انکسرت أذرعتهما
 ۲ مقدمة ثالثة قد تكون أفضل من سابقتیها

٤ حصاة أصابت عمرو في وجهه فأفقدته سيطرته على السيارة
 ( هذه هي المقدمة ) •

## وهكذا يستهل المندوب موضوعه على الوجه التالى:

« حصاة صغيرة الطلقت من عجلة سيارة مسرعة فأرسلت اليسوم شخصين الى المستشفى وعندما أصابت الحصاة سائق السيارة الثانية في وجهه أفقدته السيطرة على عجلة القيادة والمصابون هم ٠٠٠ » ٠

ان المندوب في الواقع لا يجب أن يحاول الاجابة على سؤال: ماذا حدث ؟ لأن الاجابة على مثل هذا السؤال تتطلب احصاءات وسجلات تجعل من لغة الخبر شيئا مزعجا و ومع ذلك فانه في حادث من هذا النوع يتحتم على المحرر أن ينقل القارىء الى مسرح الحادث ، حتى يجعله يراه ، ويلمس آثاره ، كما فعل المندوب في المقدمة السابقة حيث نقل القارىء وجعله يتخيل ما حدث وكيف وقع الحادث ، وكيف أنه يختلف عن حوادث الاصطدام الأخرى ، فمقدمة من هذا النوع يمكن اعتبارها مقدمة خاصة لا عامة ، لانها استغنت عن الكثير من الأشياء غير الضرورية التي يمكن ايرادها في صلب الخبر حسبما يقتضى الأمر ، فالمقدمة في الخبر الاعلامي تقدم الحجج أو العناصر الرئيسية في البداية وما يليها في الأهمية بعد ذلك ، فهي تتبع ترتيبا هرميا يقدم الحجج الرئيسية في البداية و

وقد أظهرت بعض الدراسات أن الحجج التى تقدم فى البداية تترك تأثيرا أكبر من تلك التى تؤجل لنهاية الرسالة الاعلامية ، بينما أظهرت دراسات أخرى نتائج عكسية ٠٠ ولكن ما الذى يجعل العناصر التى تقدم أولا فى فى حالات النهاية أكثر فاعلية فى حالات معنية ؟ ٠٠ أن فاعلية الرسالة الاعلامية تتوقف على قدرة المتلقين على فهم المضمون وتذكره وحينما لا يستوعب المتلقى أيا من العناصر المؤيدة أو يتذكرها فالمعتقدات والتوقعات التى تنبنى عليها لن تتأثر بشكل عام ، ولذلك تعنى الدراسات الاعلامية ببحث احتمال أن الفاعلية المتنوعة لترتيب الذروة والترتيب الهرمى المناقض لها سوف يتوقف على أيهما يسهل اعلام المتلقين (١) ٠

<sup>(</sup>۱) د . جيهان رشتى : المرجع السابق ص ٢٤٣

وتاسيسا على هذا الفهم فان علماء الاعلام (١) يذهبون الى أن المقدمة الابد وأن تتصف بالمرونة الكافية بحيث تتشكل وفقا لنوع الحادث أو الحبر ، مع الحذر من الحسو بالتفاصيل · وقد تكون المقدمة اقتباسية تحتوى على عبارة جرت على لسان مسئول كبير مثل « قرارنا هو القتال » وقد توجه المقدمة الى القارىء نفسه مثل « أنت الآن مطالب بضريبة جديدة » · وهناك المقدمة التساؤلية مثل : « هل تستأنف أمريكا تجاربها الذرية ؟ » أما المقدمة الساخنة فهى تحتوى على معلومات مثيرة تخطف الأبصار وتجعل القارىء مشوقا الى متابعة الحبو •

#### السقيقات الخمس :

ويراعى في تحرير الخبر أن تشتمل المقدمة على الرواية كلها ان أمكن · فما الذي تتألف منه « الرواية كلها » ؟ ما الذي يريد الناس معرفته عن حادث اخباری ، وكيف ينسنى للمرء معرفة ان كان قد عرض جميع المعلومات الرئيسية أولا ؟ فمثلا أليس في حادث سطو على بنك وقائع جوهرية تزيد على الوقائع الجوهرية التي يشتمل عليها حادث اصطدام سيارة ؟ والا يختلف كل حادث عن غيره من الحوادث من حيث نوعية المعلومات التي تساق في المقدمة الخبرية ؟ ان الواقع هو ان الاحداث وان اختلفت وتباينت من حيث فحواها فان لمقدمة الخبر مهمة محددة تؤديها . ومن حسن حظ المندوب والمحرر الاعلامي ان العقل البشرى قادر على أن يوجه عددا محدودا من الاسئلة المختلفة ، فليس لحب الاستطلاع \_ على حد تعبير جونسون وهاريس (٢) ـ الا ستة أنياب أو مخالب يعض بها المجهول أو يمزق حجبه • وما تلك الانياب الستة الا أسئلة ستة موجزة منها خمس شقيقات هي : من ؟ ماذا ؟ متى ؟ اين ؟ لماذا ؟ ، وأخت سادسة غير شقيقة هي : «كيف ؟» ولعل السبب في اعتبار «كيف» ؟ اختا غير شقيقة ، يرجع الى أن الاجابة عليها متضمنه في حالات كثيرة في اجابات الشقيقات الخمس الصريحه •

وهذه الاسئلة السنة على طرافتها ووضوحها ، هي العناصر البسيطه الواضحة من الناحية اللغوية :أي الموضوع والاسناد والحصائص والصفات وظروف الزمان وظروف المكان المتعلقة بالوقت والمكان والكيفية والسبب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٩٠

<sup>(</sup>٢) د . ابراهيم امام : دراسات في الفن الصحفى ص ١٢٩

أو العلة • ويتبع ذلك أنه متى امكن تقديم هذه العناصر جميعا تقديما سليما بليغا في مقدمة الخبر ، فان هذه المقدمة تكون قد أدت مهمتها في سرد الرواية كلها ، سواء كانت تلك الرواية مطولة أو صغيرة • ويتبع ذلك ايضا ان بقية الرواية قد لا تعدو ان تكون توسعا في هاته العوامل القليلة ، يتناسب طولها مع ما يقتضيه الحادث الخبرى المعين (١) •

ولقد كانت الصحافة العالمية قبيل الجزء الاول من ١٨٦٥ تكتب أخبارها بلغة أدبية ودون مراعاة قواعد معينة أو دراسات علمية • • وفى ابريل ١٨٦٥ قتل الرئيس الامريكي ابراهيم لنكولن ، وكان اول تقرير خبرى كتبه مندوب وكالة الانباء الامريكية الاسوشيتدبرس في واشنطن هـو (٢):

« اطلق الرصاص على الرئيس هذا السياء وهو في المسرح ومن المحتمل أن تكون الاصابة قاتلة » •

هذا الخبر البسيط ، القصير ، اشتمل على أغلب العناصر التي يمكن ان يبادر القارىء بطلبها :

من هو الذي أصيب ؟ • الرئيس ابراهام لنكولن

أين أصيب الرئيس الأمريكي ؟ ٠٠ في المسرح

متى أصيب لنكولن ؟ ٠٠ مساء اليوم

وطبيعى أن القارىء يهمه ان يعرف بعد ذلك اجابة على سؤال آخر هـــو :

ولاذا أطلق الرصاص على الرئيس الأمريكي ؟

ومتى عرف القارىء السبب الذى دفع المتهم الى اطلاق النار · فانه يريد أن يعرف أيضا أجابة أخرى على سؤالين آخرين هما :

ماذا حدث بالتفصيل ؟ وكيف حدث ؟

وعندما تكتمل كل الاجابات المطلوبة يحس القارى، انه قد ألم بكل التفاصيل التي يهمه أن يعرفها ، وما زاد على ذلك من بيانات انما هو مزيد

4

<sup>(</sup>١) تقس المرجع ص 11

<sup>(</sup>۲) حلال الدين الحمامص : المرجع السابق ص الم ؟ Carl Warren : Modern News Reporiting.

من التفاصيل التي لا يمكن لرواية اعلامية أن تكتمل بدونها وهي في نفس الوقت التفاصيل التي تميز الصحفيين بعضهم من بعض ، والتي تتوفر نتيجة ليقظة المندوب الصحفي ومحاولته جمع أكبر قدر من التفصييلات (١) •

والشقيقات الخمس والأخت السادسة \_ كيف \_ مما يندرج تحت باب «الاستفهام» وفي لغتنا العربية أنه قد يكون \_ كما يقول ابن وهب(٢) «سؤالا عما لا تعلمه لتعلمه ، فيخص باسم الاستفهام ومنه مايكون سؤالا عما تعلمه ليقر لك به ، فيسمى تقريرا» •

وتهدف الاسئلة الستة الى تحقيق الغرضين معا ، كما انها ليست كل شيء في ، الموضوع الاعلامي ، ولكنها في حقيقة الامر المفاتيح اللازمة لفتح الابواب المؤدية الى كل التفاصيل \_ على حد تعبير الاستاذ الحمامصي وليس كل موضوع اعلامي مما تتوفر فيه فورا الاجابة على كل هذه الاسئلة ، فقد يصادفك حادث وليس فيه الاجابة واحدة على اسستفهام واحد منها ، وهنا تقود الاسئلة الاخرى الى معرفة بقية التفصيلات التي تعطى للموضوع وحدة اعلامية ،

ويتطلب هذا الاسلوب في كتابة المقدمة الخبرية ان نجيب ، على الاسئلة التي تخطر على بال أي شخص عادى يكون في موقف يحتم عليه اعلان حدث ما ٠

وسواء كان الخبر مجرد خبر عادى أو خبر ضخم الاهمية ، فيجب أن تتضمن المقدمة حقائق الرواية الجوهرية • ولقد ذكر أحد محررى الانباء المحلية قواعد صناعة الأخبار من ألفها الى يائها عندما صاح مجيبا عن سؤال مندوبه المندوب ، قائلا « اسرد الخبر كله في الفقرة الأولى ، وحافظ على التشويق طوال ما تبقى من العمود» •

على أن أفضل المقدمات الحبرية لا تكتفى بمجرد اشباع الفضول الأولى للقارى، فحسب ، ولكنها تفتح شهيته الى الاستزادة ، من القراءة ، كما تقدم ، ويمكن القول اذن ان على المحرر الاعلامي أن يتأكد من أن مقدمته الخبرية تؤدى الوظائف الخمس التالية : (١) .

<sup>(</sup>۱) جلال الدين الحمامصى : الرجع السابق ص ۱۱ ، Carl Warre : Modern News Reporting.

<sup>(</sup>٢) البرهان في وجوه البيان ص ١١٣٠.

<sup>(</sup>٣) بوند : المرجع السابق ص ١٤٠٠

- إنها تعرض ملخصا للموضوع الاعلامى •
- ٢ \_ تكشف عن هوية الأشخاص والأماكن ذوى العلاقة بالموضوع ·
  - ٣ \_ تبرز الطابع المبيز للخبر .
  - ٤ \_ تعطى آخر الانباء عن الحدث .
  - ه \_ تثیر اهتمام القاری، اذا أمكن لمتابعة قراءة الموضوع .

ويميل الاتجاه الحديث الى تحقيق هذه الامور كلها باكثر ما يمكن من السرعة والايجاز ومع أن رودولف فليش ، أحد مستشارى وكاله الاسوشيتدبرس فى «الانقرائية» أو تيسير القراءة ، يصر على أن المقدمة المبنية على أساس الاجابة عن الشقيقات الحمس ، قد اصبحت قديمة العهد، فهناك كثير من التقاليد العظيمة والقديمة التى ما تزال حية ، وعلى الرغم من ذلك فقد كان من شأن نشرات الاخبار المذاعة من الراديو والتليفزيون ، ومن شأن المجلات الخبرية أن حفزت الصحف ونبهتها الى ضرورة ادخال المزيد من الأساليب فى كتابتها ولتيسير القراءة ، وتظهر تثار ذلك الاتجاه السائد الآن نحو الاختصار للفقرة الاستهلالية فى المقدمة الخبرية .

ويذهب «بوند» (١) الى أن المقدمة العادية ينبغى الا تزيد في مجموعها على الثلاثين كلمة ، ويستطيع كتاب العناوين أن يرووا النبأ في عشر كلمات •

ويشير هذا الاتجاه الحديث في كتابة القدمة الى أهمية الخبر ويعد ذهن القارى، للتفصيلات التي ستتبع .

وعملية اعداد ذهن القارىء تتوقف بطبيعة الحال على الشيقيقات الخمس ، أيهن أقوى أثرا واثارة في الحادث ، فالذي لاشك فيه أن هذا الاثر يختلف باختلاف الاحداث وباختلاف أمزجة القراء • ومن هنا نبدأ النظرية الأولى في كتابة الخبر بسؤال هو « أي الشقيقات أكثر أهمية كي نبدأ الاجابة عنه ؟ » •

وتتوقف الاجابة على هذا السؤال على عامل أساسى يتصل «بواقعية» الحير ذاته ، وما فيه من وقائع ، وأخيرا يرضى ذوق الجمهور •

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١١١

#### ١ - الاسم - (من ؟)

مثال ١ ـ « وجه الرئيس السادات أمس نداء عاجلا الى كافة أطراف الحرب الاهلية في لبنان ، يطالبهم فيه بوقف هذه المأساة الدامية التي تنذر بأوخم العواقب ، ليس فقط على اطراف الازمة اللبنانية • بل على الامـة العربية بأسرها » •

وفي هذا المثال نجد أن أسم الرئيس السادات جاء في بداية الخبر، ومعنى ذلك أن الاجابة جاءت على السؤال: «من؟» • • ذلك أن الخبر حينما يتعلق بشخص أو ، مكان أو شيء مشهور فلابد من تصديره في مقدمة الخبر، لأن الاسم كاف في حد ذاته لتهيئة الذهن وجذب الاهتمام •

وما لم يتفوق عنصر غير «من» على سائر العناصر وجب أن تكون الاولوية للاسم الكبير ٠٠ وعلى نفس القياس يمكن الاستهلال «بما» اذا تعلق الخبر بمكان أو بشيء ذي أهمية قصوى (١) ٠

مثال ٢ - « يرتفع علم مصر ابتداء من ظهر اليوم فوق حقول بترول أبو رديس التي يدخلها الخبراء المصريون في الساعة الثانية عشر ظهرا ويزور هذه الحقول بعد غد المهندس أحمد هلال وزير البترول الذي يحضر شحن أول دفعة من انتاج هذه الحقول الى معامل التكرير بالسويس نحو نصف مليون برميل تبلغ قيمتها ٥ ملايين دولاره ٠

## ٢ ـ الشيء ـ (ماذا؟)

مثال ٣ ـ « اصطدم مقدما سيارتين في طريق صلاح سالم فأدى ذلك الى نقل سائق السيارة السيد زيد العامل بشركة (٠٠٠) الى مستشفى الحسين الجامعي ، وهو في حالة سيئة صباح اليوم » •

فيلاحظ أن خبر الحادث هو الذي تقدم على غيره من العناصر الاخرى في المقدمة ، لأن المندوب شاهد الحادث بنفسه ، أي أن الاستفهام (بماذا؟) هنا أهـــم •

مثال ٤ ـ كشف جواهر وحلى داخل مومياوات الفراعنة ٠٠ فقـ تضمن تقرير البعثة المصرية الأمريكية المستركة الصور التي التقطت بالاشعة للمومياوات الملكية قد كشفت عن جعران كبير في حجم الطبق

<sup>(</sup>١) جونسون وهاريس : المرجع السابق ص ٩٥

وعلى شكل قلب ، داخل مومياء الملكة نجمت (أى الجميلة ) زوجة الملك هريحور في الأسرة الـ ٢١ بالاضافة الى ٤ تماثيل صغيرة أخرى داخسل بطنها لاولاد الاله حورس •

وهذا الخبر كذلك يبدأ بالاجابة عن «ماذا اكتشف» في بداية الخبر ، لأن خبر الاكتشاف أهم من الاجابة عن العناصر الاخرى في الاستهلال •

## ٣ \_ الزمان ٠٠ (متى ؟)

مثال ٥ \_ «بعد خمس عشرة دقيقة من وضع علامة «الخطر» بمعرفة شرطة المرور عند تقاطع المبتديان مع مترو حلوان ، أصيب السيد زيد السائق في النقل العام اصابة شديدة في حادث سيارة وقع عند ذلك التقاطيع» •

مثال  $7 - \alpha$  خلال  $7 - \alpha$  يوما من لحظة وقف القتال تسحب أمريكا كل قواتها من فيتنام وتفرج هانوى عن كل الاسرى  $0 - \alpha$  أذيعت أمس فى كل من باريس وواشنطن وهانوى  $\alpha$  نصوص اتفاقية  $\alpha$  الحرب وأستعادة السلام فى فيتنام عند منتصف ليلة السبت  $\alpha$  الأحد  $\alpha$ 

فاذا كان عنصر الزمان قلما تكون له أهمية تفوق أهمية غيره من العناصر ، الا أن هناك من الظروف كما في تبين في المثالين السابقين ، ما يجعل لعنصر الزمان شأنا كبيرا ، فلعنصر الزمان أهمية واضحة في حادث المبتديان ، كما ان له أهمية تتصدر مقدمة الخبر الثاني لتحديد موعد سحب أمريكا قواتها من فيتنام بعد حرب طال مداها ، مما يسوغ وضع هذا العنصر في منزلة الصدارة على ما عداه .

## ٤ \_ الكان ٠٠٠ (أين) ٠

مثال ٧ ــ «من أعلى برج الجزيرة ، وقف شاب يهدد بالقاء نفسه اذا لم تتحقق رغبته في الحصول على وظيفة حكومية تقدم لها مع آخرين (١) •

فلو أن هذا الشاب وقف مثلا في نافذة الدور الثاني وهدد بالقاء نفسه لما استحق تحديد المكان في بداية الخبر • ولكن وجوده في أعلى برج القاهرة ـ وقد يكون الحادث الاول من نوعه • • هذا السبب يفسح المجال

<sup>(</sup>١) الحمامعي : المندوب العسمفي ص ١١

للشقيقة «أين وقف ـ المكان الاول (١) فعنصر المكان برز على غيره من العناصر بسب اختيار «مكان الانتحار» وذيوع شهرته •

#### ه \_ السبب ٠٠٠ (لماذا ؟) ٠

كثيرا ما يكون سبب الحادث أو الحافز عليه أهم عنصر من عناصر الحبر ، فاذا عز على المندوب ان يتبين سبب الحادث أو علته ، فقد تضيع عليه فرصة استهلال خبره بعنصر مشروق ٠٠ وللتمثيل على ذلك نورد المقدمة الاستهلالية التالية :

مثال ٨ ـ « بسبب اسراع السائق ليكون الى جوار فراش أمه المحتضرة أصيب أصابة خطيرة فى حادث نقل على أثره الى مستشفى الحسين الجامعى ٠٠٠ فقد اصطدمت مقدمة السيارة التي كان يقودها السيد زيد بسيارة أخرى واقفة عند تقاطع شارعي ٠٠٠ و ٠٠٠»

فقه حرص المندوب على أن يبرز سبب الحادث في المقدمة الاستهلالية للخبر نظرا لاهمية التساؤل (بلماذا ؟) في هذا الحادث بالذات (٢) ٠

مثال ٩ ــ بأمر الجان ٠٠ نفذت سيدة حكم الاعدام في صديقة لها عمرها ١٩ سنة زاعمة أنها تنفذ أوامر الجان والغريب أن الفتاة استسلمت للقتل دون أي مقاومة وان السيدة بنفسها قامت بابلاغ الشرطة بجريمتها، ٠

مثل هذا الخبر كان من الممكن ان يبدأ بالطريقة التقليدية «قتلت سيدة صديقة لها ٠٠٠» ثم نبدأ بعد ذلك في رواية الاسباب ولكن من الواضح أن السبب قد تقدم غيره من العناصر ، لان السيدة المريضة توهمت أن الجان هم الذين أصدروا اليها حكم الاعدام في صديقتها فنفذته على الفور ٠

ويمكن تسمية هذا النوع السببى من أنواع المقدمات بمقدمة «الدافع» حيث تكشف دائما عن الدوافع والاسباب في حادث من الاحداث ، تؤدى الى نتائج معينة ٠

<sup>(</sup>۲،۱) جونسون وهاريس : المرجع السابق ص ٩٦ ٠

## ٦ ـ مقدمة الطريقة (كيف ؟)

والتساؤل بكيف يصلح احيانا في المقدمة الخبرية ليكشف عن «الطريقة» أو كيفية حدوث الحدث ، ومن أمثلة ذلك : -

مثال ۱۰ ـ «اندفع السائق من نافذة السيارة عقب اصطدام مقدمها بسيارة أخرى فنقل الى المستشفى فى حالة سيئة ۱۰ وقد وقع هذا الحادث للسيد زيد فى طريق صلاح سالم» •

وهنا يبرز المندوب «طريقة» وقوع الحادث للسائق ، مما قدم عنصر الاجابة عن «كيف» على سائر العناصر المكونة للخبر .

# التجديد في المقدمة أو صدر الخبر:

وفي مقدور المندوب والمحرر استهلال الخبر في عدة أشكال ، تعتبر في حد ذاتها نوعا خاصا من أنواع المقدمات الخبرية ، لانها لا تحرص على مراعاة استخدام العناصر الستة في صدر الخبر ، ولعل المقصود من هذه الطرق الجديدة هو أن تكون وسيلة من الوسائل التي يراد بها اضاف الوضوح والتميز على طابع الخبر ، ويلاحظ ان معظم الطرق الجديدة من المقدمات الخبرية يعتمد على عنصر الترقب والانتظار اعتمادا كبيرا لاثارة اهتمام القارىء من هذه الزاوية ، وربما ورد في المقدمة عنصر من العناصر الاستفهامية الستة ، غير ان بقية العناصر ترد عادة قبل ان يصل القارىء الى نهاية الفقرة الثانية أو الثالثة من الخبر (۱) .

وقد اثبتت عدة اشكال من هذه الطرق صلاحيتها للقراءة واصبحت بمثابة قواعد قياسية تقريبا في كتابة المقدمة ، ولكنها لا تنفصل عن طبيعة المادة الخبرية بحال من الأحوال ، ذلك ان هذه الطبيعة هي التي تملي على المحرر اختيار الطريقة الملائمة للمقدمة الخبرية .

## ١ \_ القدمة الساخنة :-

يقول أويت هوارتون : اذا استطاع المحرر ان يحتفظ في أسلوبه بعامل الاثارة الذي أودعه العبارة الاولى لكان أحد طلبة الجامعة من الكتاب الافذاذ ، فقد بدأ ذلك الطالب قصته «بحق الشيطان ٠٠٠ قالت الدوقة وهي تشعل سيجارتها ٠٠ النح (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) جونسون وهاريس: المرجع السابق ص ١٦

<sup>(</sup>٢) كادل وادين : المرجع السابق ص ٥٨

وتقوم المقدمة الساخنة على أساس من حشد جميع عناصر الاثارة في الجملة الاولى من الجمل التي يشتمل عليها الصدر · وهي الجملة التي تقوم مقام العنوان في معظم الاحيان (١) :

مثال ١ - «رئيس جمعية منع المسكرات يدخل السجن بتهمة ضبطه سكرانا في الطريق ٠٠ قال له القاضي: لقد ارتكبت جريمة فادحة في حق الاخلاق ٠٠٠ النجه ٠

فهذا النوع من المقدمات يثير الاهتمام ، فهو يعطى القارى، من المعلومات ما يكفى لتحريك شهيته الى المزيد منها ، لا أكثر ٠٠ وبعد المقدمة ، تسرد القصية عادة حسب تتابع وقائعها الزمنية بحيث يحب القارى، أن يتابعها حتى النهاية • ليبلغ ذروتها ، ويستعمل المحررون هذا النوع من المقدمات في الاخبار القصيرة بصفة رئيسية على أساس النظرية القائلة ان استعماله في الموضوعات الطويلة يجعل القراء يحجمون عن الخوض فيها فقرة بعد فقرة (٢) •

مثال ٣ ـ «عاملان بالمطار يسرقان ملابس داخلية مصدرة للخارج من أجل استعمالها الشخصى ٠٠ فقد انتهز العاملان فرصة تكدس صناديق وأكياس الملابس بمخازن المطار وقاما بسرقة مجموعة من فانلات «جيل» المعدة للتصدير ٠٠ قام النقيب على فوزى بمباحث المطار بضبط المسروقات مخبأة داخل «الدواليب» الخاصة بالمتهمين وقد اعترفا بالسرقة وقالا ان الهدف من السرقة هو الاستعمال الشخصى وليس بقصد المكسب ٠٠ ومن المعروف ان هذا النوع من الفائلات غير متوافر في السوق المحلي، ٠

## ٧ \_ مقدمة الصورة:

من طرق التجديد في صدر الخبر ان تعمد الى رسم صورة حية للشخص الرئيسي في القصة الخبرية ، فانك تمكن القاريء من تخيل القصة بسهولة • دع القارىء يرى الشخص كما تراه ويتخيل الحادث كما رأيته بنفسك ، وبذلك تجد استجابة غريبة عند قرائك وخاصسة النساء (٣) : -

<sup>(</sup>۱) د . حيرة : المرجع السابق ص ٩٧

<sup>(</sup>٢) بوند : المرجع السابق ص ١٤٦

<sup>(</sup>٣) كارل وادين : المرجع السابق ٥٩

مثال ٣ - «كانت عيناه نصف مغمضتين وكان وجهه لايعبر عن شيء عندما ارتمى عمرو عبد الباقى على مقعد والنائب انعام يصفه بأنه قاتل لا قلب له» •

مثال ٤ - « بخطوات متزنة مثل نغمات موسيقاه الهادئة الرائعة ، والانظار كلها مركزة عليه ، تقدم الطفل (وهنا يذكر اسم الطفل) الى المنصة الكبرى في قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة ليصافح نائب رئيس الجمهورية الذي جاء الى الحفل ليقلد هذا النابغة الصغير نيشان الفنون تقديرا من الدولة لنبوغه ٠٠ لم يلتفت الطفل يمينا أو يسارا ٠٠٠ لم يهزه دوى التصفيق الذي انبعث من كل ركن في القاعة الكبرى ٠ نظرة واحدة هي التي جعلت الدموع تترقرق في عينيه ٠ انها نظرة امه اليه التي كانت نجلس الى جانب نائب رئيس الجمهوريه ٠ لقد تقدم منها وقبل أن يقدم يده لمصافحة نائب الرئيس انحني على يدها وقبلها قبلة الوفاء ٠٠ ودوت القاعة بالتصفيق الذي لم تشهد القاعة مثله من قبل » •

هـذا التصـوير «البسـيط» في الفاظه \_ كما يقـول الاسـتاذ الحمامصي (١) \_ والذي روعي فيه أن يكون لفظ منه معبرا ببسـاطة لا تعقيد فيها ، هو الذي يحرك مشاعر الجماهير القارئة ويجعلها تحس انها عاشت في «الصورة» الخاطفة التي مضت بين تقدم الطفل من مكانه الى حيث طبع على يد امه قبلة الوفاء • •

## ٣ \_ المقدمة المقارنــة:

من طرق التجديد كذلك الاعتماد على المفارقات والتناقضات ، وفي هذا النوع من المقدمات يقابل المحرر بين المفارقات والأضداد كمقابلته بين الصغير والكبير ، والملهاة والمأساة ، والماضي والحاضر .

مثال ٥ - « أقيم هنا احتفال عظيم من خمسين سنة ٠٠ فقد احتشد الناس جميعا لمساهدة عملية ارساء الحجر الأساسي لأول مبنى ارتفاعه سئة طوابق يقام في المدينة ٠ أما اليوم فلم يحفل أحد بارساء الحجر الأساسي لعمارة « هالي » التي سترتفع الى خمسة عشر طابقا (٢) ٠

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٧٨

<sup>(</sup>٢) جونسون وهاريس: المرجع السابق ص ١٢٥

فالمقابلة بين الأضداد تجد طريقا سهلا الى قلوب القراء ونفوسهم فاذا وقف عملاق فى السيرك يصافح قزما فان هذا المنظر يثير الجماهير أكثر مما يثيره منظر كل واحد منهم على حدة ، ونفس الشىء ينطبق على التحرير الاعلامى:

مثال ٦ - « لقد كانت الوحوش الضارية في الغابة حيوانات أليفة يلهو بها ( فلان ) وهو يصيد النمور في الأسبوع الماضي ٠٠٠ واليوم يرقد صاحبنا في المستشفى مكسور الساق بسبب فأر وليد ٠٠٠ (١) ٠

مثال ٧ - « حصل عبد السميع ابراهيم أمس على جائزة مائة جنيه لأنه ساق سيارته التاكسي ٢٥ عاما دون أن يرتكب حادثة أو توقع عليه مخالفة مرور واحدة ٠٠ وبعد أن غادر مكان الحفل في طريق عودته الى منزله ليحتفل مع أولاده بهذه الجائزة صدم طفلة صغيرة في الطريق فماتت لفورها، وبات ليلته في السجن (٢) •

## ٤ \_ المقدمة التساؤلية:

اختلف أساتذة الصحافة في هذه الطريقة فبعضهم يرى أن بدء القصة الخبرية بسؤال فيه غموض على القارىء ، ومعناه عدم نقل معلومات جديدة اليه ، وانه من واجب الصحفى أن ينقل الأنباء الى القارىء لا أن يقدم اليه سؤالا • • ورغم وجاهة الحجة ، فان بدء القصة بسؤال قد يكون طريقة ناجحة في بعض الأحيان لاثارة اهتمام القارىء :

مثال ٨ ـ د هل من حق الزوج أن يصفع زوجته أذا رفضت أن تغلق الباب ؟ ، تلك هي المسكلة التي واجهت القاضي (وهنا يذكر اسمه) في محكمة الأحوال الشخصية • وقد قضي بالنفي (٣) •

وتعد الطريقة التساؤلية بعيدة الأثر متى كان قوام الحبر مشكلة من المشكلات التي يعز الاهتداء الى علاج لها مثل:

مثال ٩ ــ « كيف يمكن انقاص عدد ضحايا حوادث المرور؟

« هــذا سؤال بحثه اليوم ثلاثة من كبار المسئولين في المدينة هم

<sup>(</sup>۱) كارل وارين : المرجع السابق ص ٥٩

<sup>(</sup>٢) الحمامعي : المرجع السابق ص A.

<sup>(</sup>٢) كارل وارين : المرجع السابق ص ١٠٠

المحافظ ومدير المرور ونقيب السائقين بعمد أن تلقوا نبأ وفاة شخص سابع نتيجة لحوادث المرور في هذا الشهر (١) .

وتستخدم المقدمة التساؤلية كذلك فى الأخبار ذات الصلة بواجب الجمهور ازاء بعض الاجراءات الحكومية وغير الحكومية ، مما يكسب الخبر نوعا من الجدية والأهمية ٠٠ حتى ولو لم يكن فيه سوى التنبيه فقط :

مثال ١٠ - « عل دفعت الضرائب المطلوبة منك ؟ » (٢) .

ويذكر ابن وهب في « البرهان » أن أنواع البحث والسؤال التي يمكن الافادة منها في المقدمة التساؤلية ، تسعة أنواع (٣) .

« فأولهما : البحث عن الوجود به « هل » تقول « هل كان كذا وكذا فيقال • • « نعم » أو « لا » ( وذلك في الفقرة التالية للفقرة التساؤلية في المقدمة بطبيعة الحال ، كما رأينا في الأمثلة المتقدمة ) •

« والثانى: البحث عن أنواع الموجودات به «ما» تقول «ما الانسان» فيقال « الحى الناطق » و « ما رأيك فى كذا وكذا ؟ » فيقال : « رأيى الفلانى » •

« والثالث : البحث عن الفصل بين الموجودات ب « أي » ، تقول :

« أى الأشكال المربع ؟ » فيقال : « هـو الذي تحيط به أربعــة خطوط » •

« والرابع: البحث عن أحوال الموجودات به « كيف » تقول: كيف الإنسان » •

فيقال: « منتصب القامة » •

« واخامس : البحث عن عــد الموجودات به « كم » تقول : كم مالك ؟ » •

« فيقال : « عشرون درهما ، •

« والسادس: البحث عن زمن الموجودات ب « متى » تقول: « متى كان هذا ؟ فيقال « في زمن الرشيد » •

<sup>(</sup>١) جونسون وهاريس: المرجع السابق ص ١٧٤

<sup>(</sup>٢) الحيامص : المرجع السابق ص ٨١

<sup>(</sup>٣) البرهان في وجوه البيان ص ٨٥

« والسابع : البحث عن مكان الموجودات به « أين » تقول « أين زيد ؟ » فيقال : « في الدار » •

« والثامن : البحث عن أشخاص الموجودات بد هن » ، تقول : « من خرج ؟ » فيقال : « زيد » •

و « من » لا تستعمل الا في المسألة عمن يميز ويعقل .

والتاسع : البحث عن علل الموجودات ب « لم » •

#### ه ـ المقدمة الاقتباسية:

وقد تسمى « مقدمة الحديث المنقول ، ذلك أنه فى بعض الأحيان تبرز عبارة صغيرة أو جملة مقتضبة فى تصريح أو حديث خاص ، وتظل وحدها أهم نقطة فى الحديث كله ، ومثل هذه العبارة جديرة بأن تتصدر المقدمة الحبرية ، ولكن يجب على المحرر أن يشرح تلك العبارة فى صلب الحبر:

مثال ۱۱ - « أستطيع أن أقتل أي واحد منكم بثلاثمائة دولار » ·

« هكذًا أعلن رئيس البوليس ( وهنا يذكر اسمه ) على ثلاثمائة من اعضاء نادى ( كذا ) الذين اجتمعوا أمس • ثم استطرد رئيس البوليس يقول : « لقد هبطت أسعار القتلة المحترفين كثيرا في العام الأخير (١) » •

وفى معالجة الأخبار السياسية وغير السياسية ذات الصلة بالجمهور والتى قد يكون فيها تحديد مصائر وسائل معينة ، ينبغى أن تبدأ المقدمة بجملة مقتبسة أو عبارة قوية:

مثال ۱۲ - « قال وزير الخزانة ان قانون تعديل ضريبة كسب العمل سيصدر خلال أيام ٠٠٠ (٢) .

فهن الأفضل أن تبرز في مقدمة الخبر كلاما « منسوبا » الى مصدر مسئول •

مثال 17 - 10 ان ثقتی کاملة فی الوزیر وهنا یذکر اسمه ) ولن یخرج من الوزارة ، 17 - 10 بهذه الکلمات قال ( وهنا یذکر اسم المسئول ) کلمته الحاسمة فی مؤتمره الصحفی الذی عقده أمس (17) 10 - 10

<sup>(</sup>١) كارل وادين : المرجع السابق ص ١١

<sup>(</sup>٢) الحمامصي : المرجع السابق ص ٨٢

<sup>(</sup>٣) الحمامصي : المرجع السابق ص ٨٢

وهنا يستشهد المحرر بقول هام موجز أفضى به صاحبه ، والأغلب ان يكون شخصا ، مسئولا أو مشهورا أو ذا حيثية :

مثال ١٤ ـ « السادات يعلن : « المصالحة الوطنية اللبنانية تمثل خطوة السلام القادمة » وذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس السادات في ختام أعمال المؤتمر الاستثنائي للقمة العربية » •

#### ٦ - المقدمة الوصفية:

واذا كانت مقدمة « الصورة » نعنى بالشخص أو الأشخاص الذين اشتركوا في صنع الخبر ، فإن المقدمة الوصفية تعنى بالمنظر الذي وقع فيه الحادث اذا كان أهم من الأشخاص ، وبوسع المحرر في هذه المقدمة أن يعد المسرح لتمثيل قصته الخبرية ، فيصف المشهد المعنى بالخبر ، وأكثر ما يكون ذلك في الحفلات والمهرجانات والمعارض العامة ، والحدائق ، والأماكن التي تصنع فيها الأحداث ونحو ذلك :

مثال ١٥ - « نفد منه الوقود ، وليس عنده مظلة ، ولكن الحظ حالفه ، واستطاع طيار ذو أعصاب من حديد أن يهبط مضطرا ليلة أمس في عاصفة ثلجية بالقرب من مطار ( ٠٠٠٠ ) دون أن يصاب بأذى الا من خدشات بسيطة في جناح الطائرة (١) •

مثال ١٦ - « بريق أخضر يخطف الأبصار أضاء ليلة أمس نصف المحافظة عندما شاهد الناس طريقا من نار يصل الأرض بالسماء ويسقط منه شهاب ملتهب في بحيرة راكدة بالقرب من ( وهنا يذكر اسماللدينة ) (٢) •

مثال ۱۷ - تحولت معارك سيناء - التي بدأت من صباح يوم الأربعاء - الى أكبر صدام ، بالدبابات في تاريخ الحروب في العالم يدور فيه قتال شرس وعنيد بمئات الدبابات ومئات العربات المدرعة وبطاريات المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات وكذلك قوات الطيران والدفاع الجوى ٠٠

« وقد ذكر خبراء وزارة الدفاع الأمريكية الذين يتابعون المعركة مع كل الدوائر العسكرية في العواصم الكبرى \_ أن معركة الدبابات الحالية ربما تكون لها نتائج هامة في سير القتال كله • وأضاف الخبراء أن هذه المعركة الضخمة قد لا تنتهى قبل بضعة أيام أخرى » •

1111

<sup>(</sup>٣٤٣) كادل وادين : الرجع السابق ص ٣٠

#### ٧ \_ المقدمة الإذاعية :

ومن طرق التجديد في صياغة صدر الخبر أيضا الطريقة التي تسمى « بالخطاب المباشر » أي توجيه الخطاب الى القراء مباشرة ، غير أن هذه الطريقة أقرب للاذاعة وبها أشبه ، ولذلك نسميها بالمقاديء مباشرة أو الشخصية التي تستثير الاهتمام • فالمحرر يخاطب القاريء مباشرة أو ضمنا ، باستعمال ضمير المخاطب « أنت » ومن شأنه أن يحمل القاريء على التضامن معه بالنسبة الى القول الذي يتبع • • وغالبا ما يبدأ هذا الأسلوب بعبارات مثل : « لو أنك فكرت قط » أو « لو أنك شاهدت أو قات قط » •

مثال ۱۸ - « اذا كنت تظن انك تتحمل الكثير عندما تضطر الى الاستماع الى شقيقتك الصغرى وهى تتمرن على البيانون ، فارث لحال (فلان) الذى كان عليه أن يستمع خلال الثلاثين سنة الماضية الى ٢٠٥٠٠ طفل وهم يعزفون على البيانو • ومع ذلك يحب عمله » (١) •

مثال ١٩ - « لا تتوقع رحمة من خبير الارصاد الجوية ، لانه يتكهن باستمرار موجة البرد » (٢) •

واذا كانت الأصالة تأبى النمطية التى تتعدى حدود القول العام ، فان طريق التجديد مفتوح أمام المحررين الممارسين الذين يخترعون كل يوم جديدا فى كتابة صدر الخبر أو مقدمته ، على أن مسألة المقدمة أو صدر الخبر تقتضى من المحررين التفكير الدائب من جمع المعلومات عن خبر من الأخبار ، وحتى لحظة كتابتها ، لايجاد مقدمة مناسبة : يختار لها ذلك العناصر التى تتقدم غيرها فى الأهمية ، ان الطريقة المثلى الكتساب الخبرة التحريرية هى فى ممارسة تحرير المقدمات .

## ثانيا \_ حلقة الاتصال في هيكل الخبر:

بعد الانتهاء من كتابة المقدمة ووضعها في صيغتها النهائية تبدأ المهمة الثانية وهي سرد الموضوع ، ويشبه كارل وارين (٣) المقدمة بالرأس والأكتاف من التمثال ، والصلب بمثابة بقية الجسم ، وعلى المحرر أن يلائم بين هذين الجزئين ملاءمة تامة •

<sup>(</sup>١) بوند : المرجع السابق ص ١١٤٢

<sup>(</sup>٢) جونسون وهاريس : المرجع السابق ص ١٢٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٩٤

ذلك أن فن الخبر يعتمه على لغة النثر ، وهو أقرب ما يكون إلى فن الترسل في تراثنا ، والترسل من : « ترسلت \_ أترسل \_ ترسلا » وأنا مترسل كما يقال « نوقفت بهم \_ وأتوقف \_ توقفا ، وأنا متوقف ، ولا يقال ذلك الا فيمن تكرر فعله في الرسائل (١) ، • • ويقال : أرسل \_ يرسل \_ ارسالا \_ وهو مرسل ، والاسم « الرسالة » أو « راسل يراسل وهو مراسل » وذلك أذا كان هو ومن يراسله قد اشتركا في المراسلة • • • وأصل الاشتقاق في ذلك أنه كلام يراسل به من بعيد ، فاشتق له اسم الترسل ، والرسالة من ذلك » (٢) •

فاذا كنا نتفق على أن المحرر يقوم بدور « المرسل » في نظرية الإعلام، وانة يقوم بتحرير « الرسالة » الاعلامية ، وهي هنا فن الخبر ، فانه لابد كسا يقول ابن وهب(٣) ـ أن يكون « عارفا بمواقع القول وأوقاته ، واحتمال المخاطبين به ، فلا يستعمل الايجاز في موضع الاطالة فيقصر عن بلوغ الارادة ، ولا الاطالة في موضع الايجاز فيتجاوز في مقدار الحاجة الى الاضجار والملالة » •

ومن أجل ذلك عنى القدامى من الصحفيين بوضع قواعد يستطيع المحرر المبتدى، اتباعها ، فلابد بعد كتابة المقدمة أن يعش المحرر على جسر يربطها دون افتعال أو التواء ببقية الخبر ، وغالبا ما يكون هذا الجسر جملة أو جملتين على الأكثر:

مثال 1 - « وصف (تیرنر) مدیر ادارة الحدائق الاقتراح بأنه سخیف ولیس فیه نوع من الاقتصاد ، ورفض مشروع لبناء حدیقة حیوانات صغیرة تتکلف ۲۵ ألف دولار فی الجزء الشمالی من حدائق جرین میدلز <math>(3) .

« وقد ناقش جرين المشروع مع أعضا، جمعية حداثق الحيان في المدينة أثناء مأدبة أقيمت في فندق شيراتون » •

« وكيف نحصل أولا على مبلغ ٢٥ ألف دولار؟ تساءل جرين٠٠٠(٥) وهكذا جاءت الفقرة الثانية جملة واحدة تربط بين المقدمة والموضوع وغالبا ما تكون هذه الفقرة جوابا على أجد الأسئلة الستة ، وعادة ما تكون جوابا على سؤالى : أين ٠٠ ولماذا ؟ ٠

(۳٬۲۲۱) ابن وهب : البرهان ص ۱۹۳

(٥٠٤) كارل وارين : المرجع المسابق ص ١٤

ومع أن الخبر قد لا يتطلب حلقة الاتصال هذه الا أنها في الواقع \_ كما يذهب إلى ذلك الأستاذ الحمامصي (١) \_ تخدم واحدا من الأغراض الآتية : \_ \_

( 1 ) انها « تكمل » بعض البيانات الأساسية التي قد لا يكون لها مكان في المقدمة خشية أن تسبب ازدحاما بها •

(ب) انها توفر الكان لابراز واقعة أو أكثر أقل أهمية من وقائع المقدمة •

(ج) انها قد تفسيح المجال لتسبحيل تصريح منسوب الى شخصية رسمية وهذا التسبحيل يعطى قيمة للخبر ، وفي نفس الوقت يدعم ما جاء في المقدمة •

( د ) تفسر واحدة من الشبقيقات الحمس ، وهي في الغالب «لماذا ؟» ·

(ه ) تلخص ما سبق حدوثه في فترة سابقة ، اذا ما كان الموضوع الصحفي تكملة لموضوع سبق نشره في اليوم السابق ، أو منذ فترة زمنية غير محددة •

ويذهب بعض العلماء (٢) الى أن الجهد المستمر لتقصير الجمل يكون في الغالب على حساب الوضوح ، ولذلك يجب على محرر الأخبار ، أن يكون أثناء معالجته لمادة خبرية ، هادئا متجردا موضوعيا ، في معالجة الحقائق التي قد يكون جمعها بنفسه أو تلقاها من مصادر أخرى ، وعلى أية حال عليه أن يختار أهم حقيقة في مجموعة الحقائق المعروضة أمامه ليصنع منها المقدمة ، ويأتى بعد ذلك دور تحرير هيكل الخبر ، وهنا عليه أن يشرح المقدمة ، وأثناء هذه العملية كلها عليه أن يتذكر ضرورة استعمال الجمل القصيرة نسبيا ، والمرتبة في فقرات قصيرة ، مكتوبة بألفاظ مألوفة وكثيرة التداول ، وبلغة واضحة قوية ، كما يجب أن يكون الخبر في مجموعه قصيرا ،

والاصرار على ذكر مصدر الخبر ـ شخصا أو مؤسسة أو جماعة ـ سبب للمحرد غير الخبير الوقوع في حيرة تؤدى الى تشويش مقدمته • وليس من الضرورى أن تذكر أسماء المصادر أو القابهم أو أماكن عقد المؤتمرات الصحفية في المقدمة ، ذلك أنها ستجد مكانها الطبيعي في حلقة الاتصال التي تمثل الفقرة الثانية في أغلب الأحوال •

<sup>(</sup>۱) المندوب المسعفى ص ۸۸

<sup>(</sup>٢) جون هوهنبرج : المرجع السابق ص ٩٥

وعلى الرغم من الحرية الجديدة في نقل المعلومات ، الا انه لا يجوز لأى محرر أن يضمن وجهه نظره الخاصة في خبر ما ، وانما يحتفظ بها ليكتبها في مقال أو تعليق • ولذلك يلقى مبدأ فصل أعمدة الاخبار عن أعمدة المقالات الافتتاحية تأييدا عاما من جميع الأوساط الصحفية المسئولة • وان لم توجد هناك اتفاقية عامة حول أين تبدأ هذه وأين تنتهى تلك • فالهدف واضح على أقل تقدير ، وعندما يوضع موضع التنفيذ يصبح موضوع معالجة خاصـة (١) •

ويرتبط اصطلاح « التنويع اللطيف » بحلقة الاتصال وهيكل الحبر بوجه عام اتصالا وثيقا ، ويعنى به علاج الرتابة في تحرير الأخبار ، فمثلا كثيرا ما يلاحظ في نشرات وكالات الانباء ان كلمة « قال » استعملت في كل فقرة من فقرات الخبر ، ولما كانت كلمة « قال » هي الكلمة الصحيحة ، وتمنع « التنويع اللطيف » فليس هنالك من سبب يحول دون استعمالها مرة بعد أخرى (٢) ولكننا يمكن ان نستخدم كلمات مثل « صرح » و « أعلن » و « أكد » النج وفقا لطبيعة المعلومات المتضمنة في الخبر بطبيعة المعالى •

ويقوم تحرير الخبر على مبدأ وضع فكرة واحسدة فى كل جملة ، كوسيلة لتوضيح كتابة الأخبار ، ومن المؤكد أنه لا توجد قاعدة سواء أكانت مكتوبة أو متفقا عليها ، تجبر محرر الأخبار على تكديس كل المعلومات فى المقدمة ، ولذلك فان حلقة الاتصال تقوم بدور أساسى فى تحقيق هذا المبدأ ، بحيث تظل أقوى المقدمات تأثيرا هى التى تقود اهتمام القارىء الى هيكل الخبر ،

وغالبا ما يكون اختصار فقرات الأخبار من المعضلات بالنسبة الى محرر الأخبار عديم الخبرة • ولعله يكون قد اعتاد على الجمل الطويلة التى يبدأ المبتدأ فيها فى أول الصفحة ولا يأتى الخبر الا فى آخرها ، ولذا فانه يشعر بأنه من الصعب عليه فهم معنى الفقرة فى دنيا الصحافة ولا يمكن أن يدرك بسرعة أن المقصود بالفقرة هو خلق انتباه عند القارى و (٢) •

وعندما يكتب الخبر بطريقة الفقرة الكاملة فان كل فقرة باستثناء الأولى يمكن فصلها عن الأخرى • ويقصد من هذه الطريقة اتاحة الفرصـة لاختصار الخبر من نهايته ، ولو افترضنا أن المحرر المسئول عن الاخراج

<sup>(</sup>۲۰۱) تأس الرجع ص ۸۶ ، ۹۲

لم يكن منتبها وقطع فقرة من آخر الخبر فان ذلك لا يسبب الا مشكلة ضئيلة • • وانه لتقليد متبع أن تحرر الأخبار بصيغة الماضى للصحف ، والعناوين بصيغة الحاضر في معظم الأحيان • • وذلك بهدف تحقيق صفة الفورية الاعلامية على صفحات الصحف •

واذا كان النقاد يذهبون الى أن أسلوب الهرم المقاوب يرغم المحرر على ذكر القصة الخبرية ثلاث مرات أو أربع ، مرة فى العنوان وثانية فى المقدمة ، وثالثة فى حلقة الاتصال ورابعة فى صلب الخبر ذاته ٠٠ فأن هذا التكرار ليس عيبا فى الأسلوب الصحفى فى التحرير كما يذهب الى هؤلاء النقاد ٠

وفى ذلك يذهب ابن وهب (١) الى أن الاطالة مستحبة « فى مخاطبة العوام ، ومن ليس من ذوى الافهام ، ومن لا يكتفى من القول بيسيره ، ولا يتفتق ذهنه الا بتكريره ، وايضاح تفسيره » • والمعروف أن جمهور الصحافة جمهور عام وليس جمهورا خاصا • ويقول ابن وهب : « ولهذا استعمل الله عز وجل - فى مواضع من كتابه تكرير القصص ، وتصريف القول ، ليفهم من يبعد فهمه ، ويعلم من قصر علمه • واستعمل فى مواضع أخرى الايجاز والاختصار لذوى العقول والابصار » •

ويقول ابن وهب أن الاطالة « تحسن وسط الكلام في تفسير الجمل، وتكرار الوعظ ، وافهام العامة ، ويليق ذلك بالأثمة والرؤساء ، ومن يقتدى به ، ويؤخذ عنه » •

## ثالثا: الأنماط التحريرية في بناء الهرم:

وشكل الهرم المقلوب الذي توجد قاعدته الى أعلى يصبح أسلوبا خبريا عاما ، يقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ « الأهمية والدلالة الخبرية » ولذلك تتضمن المقدمة « أهم » حادث أو حقيقة ، ثم يستمر بناء الهرم قائما على ما يلى ذلك أهمية ، سواء أكان حادثا أم حقيقة أم تفصيلا من التفصيلات ، ثم الأقل أهمية ، فالأقل أهمية ، وهكذا • •

على أن هذا الأسلوب الهرمى فى تحرير الحبر ، يمكن أن يتضمن فى ثناياه ، ثلاثة أنواع من الأنماط التحريرية ، تقوم فى منطلقها وصلبها على طبيعة المادة الحبرية ذاتها ، فالحبر الذى يقوم فى جوهره على الوقائع أو

<sup>(</sup>١) البرهان في وجوه البيان ص ١٩٦

الحقائق يصلح له : النهط السردى ، والخبر الذى يقوم فى طبيعته على « العمل » أو « الحركة » أو « التصادم » يصلح له نمط « القصة الخبرية » وأما الخبرالذى يتعلق بتصريحات أو أقوال منسوبة الشخاص أو « حديث منقول » فيصلح له : « النهط الاقتباسي » •

على أن هذه الأنماط التحريرية ليست قوالب جامدة تصعب على التجديد ، ففى مقدور المحرر المتمرس أن يتبع نمطا جديدا يتفق وشخصيته ، وطابع الخبر ذاته ٠

#### ١ ـ النوط السردي:

ويقوم هذا النمط السردى فى تحرير الخبر ، على أساس من طبيعة الحبر كما تقدم ، وهى هنا تقوم على « الوقائع » أو « الحقائق » المرتبطة برباط وثيق • ويتطلب هذا النمط التحريرى (١) :

- (أ) التوفيق في احتيار المقدمة وتطبيق ما درسناه حولها ٠
- (ب) ترتيب الوقائع بعد ذلك حسب أهميتها \_ (وهذا هو الأهم) •
- (ج) الربط بين هذه الوقائع أو الحقائق ـ ربطا متجانسـا بحيث يخرج الخبر مستكملا في نهاية الأمر ، لكل الاعتبارات الفنية ٠

وهكذا نجد أن الأسلوب الهرمي في هذا النمط السردي يتكون على النحو التالى:

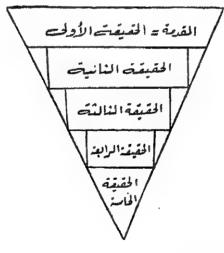

(١) الحمامص : الرجع السابق عن ٥٩

فالأجزاء التي يتكون منها النهط السردى ، هي المقدمة والتي تتضمن الحقيقة الأولى التي تمثل الأهمية الأكبر بين زميلاتها ، ثم تليها الحقيقة الثانية وهي التي تمثل بعدها مكانا مهما ، وهنا نتوسيع في سرد الحقائق التي أجملتها المقدمة •

#### مثال ١ \_ القدمة \_ الحقيقة الأولى:

« مصر تشهد اليوم أول انتخابات من نوعها لاختيار مجلس الشعب الجديد • • يتوجه اليوم ٥ر٩ مليون ناخب وناخبة الى ١٥ ألف لجنة انتخابية في أول انتخابات من نوعها لمجلس الشعب يتم اجراؤها في اطار التنظيمات السياسية الجديدة •

## الحقيقة الثانية

« وقد بلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات ١٦٦٠ مرشحا يجرى التنافس بينهم لاختيار ٣٤٦ عضوا للمجلس الجديد الذي حدد يوم الخميس ١٦ نوفمبر موعدا لعقد جلسته الافتتاحية ٠

#### الحقيقة الثالثة

« ومن هذا العدد من المرشحين ۱۷۱ من تنظيم الأحرار الاشتراكيين ( اليمين ) ، و۲۷٥ من تنظيم مصر العربي الاشتراكي ( الوسط ) و٦٥ من تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ( اليسار ) ، و٨٩٧ مرشحا٠٠الخ

وهكذا لا نجد صعوبة في تركيب النمط السردى القائم على الحقائق أو الوقائع ، ومفتاح التنظيم الصحيح في هذا النمط التحريري هو تقدير قيمة المعلومات ثم جمعها حسب ترتيب أهميتها ، في فقرات مختصرة مركزة يزيد الارتباط بينها من قوة الخبر وتسلسله بحيث ينتقل الخبر من الحقيقة الأولى الى الثانية الى المثالثة وهكذا ٠٠٠

## ٢ ـ نمط القصة الخبرية:

القصص في اللغة هو تتبع الأثر لمعرفة المكان الذي نزل به أصحابه ومملكوم، والمعنى اللغوى أقرب الى الدلالة الصحفية للقصة كما سنرى • ومن هنا ـ كما يقول الأستاذ العقاد (١) رحمه الله ، للحكاية عن القوم أنها

<sup>(</sup>٢٤١١) حياة قلم ص ٢٦٠

قصة ، لان من يحكى عنهم يتتبع أثرهم ليعرف خبرهم فهو يقص سيرتهم في الزمان ، كما تقص السير في المواقع والجهات •

وقد وردت الكلمة فى القرآن الكريم بالمعنيين فى سورة واحدة • فجاء فى سورة الكهف : « فارتدا على آثارهما قصصا » بمعنى تتبع الأثر لمرنة الطريق ، وجاء فيها : « نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » بمعنى تتبع الخبر فى التاريخ •

ويذهب العقاد (١) الى أن كلمة القصص فى القرآن الكريم تنصرف على عمومها الى معنى الهداية الى الأخبار والآثار الباقية من سير القرون الغابرة ، وهى تساق فى الكتاب لمقاصد كثيرة تجمعها كلها هذه المقاصد الثلاثة :

فهي تساق للعبرة والموعظة ، أو تساق للقدوة وتثبيت العزيمة أو تساق للتعليم والهداية •

وتتلى قصص العبرة والموعظة في القرآن الكريم لتذكير الأحياء بمصائر الغابرين من الأمم الأولى ، وكانت توصف بأنها أساطير الأولين من الكلام المسطور أي المكتوب ، وقد تكون الكلمة احدى الألفاظ التي تعربت عن اليونانية لأن « الاستوريا » عندهم بمعنى الخبر المسجل أو المعروف ، ولا يبعد أن يكون اليونان قد أخذوها عن العرب ، لأنهم أخذوا الكتابة عن الأمم السامية وسبقهم عرب الشمال وعرب الجنوب الى رسم الحروف ، ولا تزال أسماء « الالفا والبيتا والجما » عندهم منقولة من الألف والباء والجيم • بل يرجع أن كلمة « كلموس » اليونانية أي « القلم » منقولة عن العربية ، لأن القلامة أصيلة فيها ، ومن مادتها « القصم والقضم والقضم والقحم والقرم » وكلها تفيد القطع كما يفيده التقليم ، وكذلك السطر والشطر بمعنى الخط أو القط في العربية ، يقال سطره وشطره وخطه وقطه بمعنى واحد ، فليس من ألبعيد أن تنتقل هذه الكلمات وخطه وقطه بمعنى واحد ، فليس من ألبعيد أن تنتقل هذه الكلمات المساحبة للكتابة التي لا شك في انتقالها من الأمم السامية الى اليونان •

وقد ترددت فى القرآن الكريم أخبسار الأولين على سبيل العبرة والموعظة وكان مدارها جميعا على تحذير الأمم الباقية من الاغترار بالمتعة • كما اغترت بها الأمم الخالية ، وكانت هذه العظات ـ كما يقول العقدد كذلك (٢) ـ ألزم العبر لتلك الأمم التى آمنت بالأوثان والأرباب ولم

<sup>(</sup>۲۴۱) نفس المرجع ص ۲۹۲

تؤمن بالوحدانية ، فانها اذا علمت أن أربابها لن تحميها من الكوارث ، ولا تقدر على اصاباتها بها ، ذهب ايمانها بتلك الأرباب ، ووجب عليها أن تبحث عن قوة الهية تملك القدرة التي عجزت عنها معبوداتها •

وفى القرآن غير القصص التى تدعو الى العبرة بمصير الكافرين أنباء تروى عن الأنبياء الذين أرسلوا الى الأمم الغابرة فكذبتهم وتنكرت لهم ، ثم ظهرت دعوتهم ، وحاقت النقمة بمن كذبوهم وأنكروهم ، وبقيت قدرتهم لينتفع بها من يعمل عملهم ، ويقفوا أثرهم ، ويلقى من قوله مثل ما كانوا يلقونه من أقوامهم ٠٠٠ ، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، كما جاء في سورة هود ٠٠٠ وهذه على الجملة حكمة القصص ، كما ذكرها العقاد ـ والتى جاءت في الكتاب عن جهاد الرسل وعاقبة الصبر على الدعوة ، تثبيتا للأفئدة وتبشيرا للدعاة والمصلحين بعاقبة الصبر على الجهاد ٠

والقصة الحبرية ، لا تخرج فى دلالتها الحديثة ، عن المثل القرآنى الأعلى ، فى قص النبأ بالحق ، ومن هنا كان الفرق كبيرا بينها وبين القصة الأدبية الخالصة ، فالقصة الأدبية ليست مقيدة بقص الحقيقة ، لأن مجال الحيال أمامها طلق فسيح ، والوصف فيها أدبى من حيث وصف الحياة والأشخاص ومجال الأحداث ، وصراع الأشخاص النفسى ، ولذلك كانت القصة الأدبية حديثة النشاة ، تختلط فيها الحقائق الانسانية بالامور الحيالية فتبعد كثيرا عن حقيقة الواقع ، لما يتميز به الأدب من ذاتية يستبعدها التحرير الصحفى الموضوعى من خصائصه .

وليست القصة الأدبية الحديثة تقريرا عن التجربة ، كما نجد في القصة الخبرية ، ولكن الأدبية تصوير حى للتجربة ، يوحى بمعان تعتمه على خيال الكاتب وتتراى من خلال موقفه الخاص فضلا عن الموضوعية التى تتميز بها القصة الخبرية ، فان هناك اختسلافا في البناء الفني بين النوعين القصصيين ، فالنوع الأدبى يقوم على التسلسل من البداية حتى الرسط والذروة ، في النهاية ، أو كما يذهب أ ، م فورستر في كتابه عن « القصة ، فانها تقوم على السرد المجرد لعنصر أساسي وبدائي ، وهو يسسميه الاغراء الواقع تحت باب « ثم » ، وهو يبرز بين سواه على أنه الموهري الوحيد بينها ، لانه سيبقى دائما هو الجوهر في رواية القصص ، والحيط الذي يربط بين مراحل السرد ، فقد تحاشت شهر زاد بلوغ المصير والحيد

الذى بلغته الفتيات قبلها لأنها عرفت كيف تحسن استعمال هذا السلاح ، سلاح التشويق الذى هو ، كما يشير اليه « فورستر » مرة أخرى ، الأداة الأدبية الوحيدة التى لها أثرها فى الطغاة والمتوحشين ٠٠٠ فهى لم تعش الا لانها عرفت كيف تجعل الملك شهريار حائرا باستمرار فيما سيحدث بعد ذلك ٠٠٠

وكانت تتوقف كلما يدركها الصباح ، في منتصف جملة ما وتتركه فاغرا فاه · فتسكت شهر زاد عن الكلام المباح ·

واذا كانت الصحافة تفيد من هذا العنصر ، الا انها تطوعه لطبيعتها وخصائصها وأسلوبها المتميز ، ونعنى به أسلوب الهرم المقلوب ، حيث تبدأ القصة الخبرية بالذروة في بداية الهرم ، على النقيض مما تفعل القصة الأدبية التي ترجى الذروة حتى يدرك شهر زاد الصباح .

فالقصة الخبرية تنشر الفكرة الأساسية أولا ، ثم جسم الخبر أو التفاصيل بعد ذلك ، بمعنى أنها تورد أحدث تطورات الخبر فى المقدمة أو الصدر ثم تتبعه بسرد بسيط يلتزم فيه المحرر جانب التتابع الزمنى بعد ذلك ، فالصحيفة حين تستعمل كلمة « القصة » كلفظ عام يشمل المواد الخبرية ، بمعنى مختلف عن المعنى الأدبى للقصة ، حيث تلتزم الصحيفه بالوقائع الحية التى تحدث بالفعل ، فهى تحكى عن المجتمع متتبعة « أثر » كل « عمل » أو « حركة » تتميز بها الأحداث ، وهى تقص « سيرة » الأشخاص والشهود وبيانات أخرى تفصيلية من الواقع اليومى المعاش ، فهى اذن تجد مثلها الأعلى فى الدلالة القرآنية لقص « النبأ » بالحق ، وتتبع الخبر والآثار تسوقها للعبرة والموعظة ، والمقصدة ، وتثبيت العزيمة ، وللتعليم والهداية ، أو هكذا نتصور رسالة القصة الخبرية من وحى كتابتا الكريم ،

والقصة الحبرية على هذا النحو ، هى التى تروى « الأنباء » المتعلقة « بعمل » أو « حركة » أى أن طبيعتها تشتمل فى الغالب على الوقائــــع والأحداث ووصف الاشخاص ، وشهادة الشهود والمذكرات وما الى ذلك ، مما يتصف بالحركة والحيوية فى واقع الحياة اليومبة .

وفى بناء هذا النمط الخبرى لا ينبغى على المحرر أن بصوغها على الساس من النمطين السابقين ، فيكتفى بكتابة المقدمة أو صدر الخبر ، ثم

ينتقل الى سرد الموضوع بترتيب الحوادث دون اعتبار للمعلومات الهامة التى قد تتضمنها القصية أو تفسير تلك الحوادث وتصويرها • ولكنه حرصا على ألا تفقد القصة أهميتها يجب أن يحرص على أن يكون ، هناك رباط وثيق بين وحداتها المختلفة وان كان على حساب تطور الحوادث فى بعض الأحيان •

ومنا ينهض سؤال هام هو: كيف يستطيع المحرر أن يصوغ قصته متناسقة قوية الاسلوب ويبقى فى الوقت ذاته الحقائق بارزة فى ذهن القارىء ؟

والجواب على ذلك انه يمكن بلوغ هذا الهدف بسرد ملخص كامل للقصة في المقدمة ، أي يضع فيها كل النقاط الهامة ، ثم يتبع ذلك بملخص أوسع وفي النهاية يعرض ، التفاصيل • وكل جزء من هذا التصليم الثلاثي يمكن نشبيهه بمثلث ذي أربعة اضللاع يضيق من أسلفل تدريجيا (٢) ، ولكن في نطاق الاسلوب الهرمي الذي يتميز به تحرير الاخبار:

الفقرة الأولى: مقدمة تمثل ملخصا كاملا للقصة .

الفقرة الثانية: تفاصيل جديدة

الفقرة الثالثة: تفصيل أكثر

وهكذا تمضى الفقرات موضحة التفاصيل الجديدة الواحدة تلو الأخرى •

## المقدمة \_ رواية الحادث

« فوجىء العالم أمس بنبأ اغتيال الملك فيصل ابن عبد العزيز على يد ابن أخيه الامير فيصل بن مساعد والذى وصفه البيان الرسمى السعودى بأنه « مختل العقل والشعور » •

ومن الواضح أن هذه المقدمة على الرغم من ايجازها الشديد ، قد وضحت ماذا أجدت ؟ ومن الذى اغتيال ؟ وما هى صفته ؟ • وفى الامكان بطبيعة الحال أن تتسم المقدمة لتشمل بيانات أكثر من ذلك •

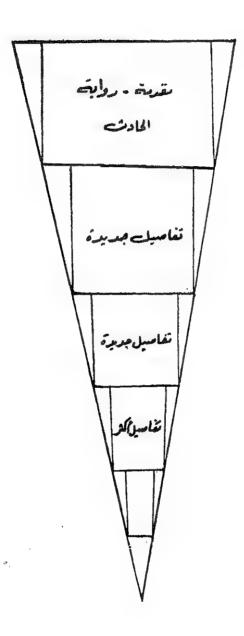

ولكن ـ كما يقول الأستاذ الحمامصى (١) ، ليس من المصلحة ان نزيد فيما تتضمنه المقدمة من معلومات مادامت قد اشتملت على الأهم ، ذلك لأن رواية الوقائع الأخرى بعد ذلك قد تتطلب التوقف عن المضى فى السرد المسلسل ، لأن ما جاء فى المقـــدمة نفسها يحتاج الى مزيد من التفصيلات •

والصعوبة التي يواجهها المحرر بعد كتابة المقدمة هي كيف ينتقل منها الى الفقرة الثانية ومنها الى الثالثة وهكذا • ولكي يتغلب على هذه الصعوبة فان عليه ان يجعل الفقرة الثانية مخصصة لتفاصيل جديدة تلى المقدمة في الاهمية • فمثلا السؤال الذي يتبادر الى الغرض بعد قراءة المقدمة هيو:

« كيف تم اغتيال الملك فيصل ؟ ولماذا سمح للقاتل «المختل الشعور» باقتحام مجلس الملك ؟ وهنا يجب أن نحدد ما نكتبه في الفقرة الثانية :

#### ٢ \_ تفاصيل جديدة

« وقد جرى حادث الاغتيال أثناء وجود الملك في مجلسه الذي تعود أن يحضره صباح كل يوم ويستقبل فيه أفراد أسرته في قصره بالرياض •

وكان « الأمير » القاتل أحد الذين حضروا هذا المجلس أمس وقد تقدم الى الملك الذي كان يتصدر قاعة المجلس فتظاهر بالسلام عليه • ولكن ما أن اقترب منه حتى أخرج مسدسا أطلق منه الرصاص على الملك عدة طلقات ، وقد نقل الملك على الفور الى مستشفى الرياض فى محاولة مستميته لانقاذه الا انه لفظ انفاسه هناك » •

وهنا نجد ان هناك اعادة لرواية بعض ما جاء في المقدمة ولكن مع شيء من التفصيل وخاصة في الاجابة على السؤالين الخاصين بكيفية الاغتيال، ودخول القاتل الى مجلس الملك ، وكان من المفروض أن نأتي على سرد أسباب ارتكاب هذه الجريمة ، ولكن صحيفة الاهرام التي نشرت هالحادث في صفحتها الاولى تذكر في الفقرة الثالثة :

(١) المرجع السابق من :

فن التحرير الاعلامي ـ ١٩٣

## ٣ \_ تفاصيل أكثر

« ورغم أن الحادث كما ذكر اول بيان سعودى قد وقع فى الصباح فان راديو الرياض الذى كان المصدر الوحيد للخبر الذى صدم الأمة العربية ومختلف العواصم لم يشر اليه الا فى الساعة الثانية عشرة ظهرا ٠٠٠

ولم يشر البيان الاول الى موت الملك ولكنه أشار فقط الى حادث الاغتيال ونقل الملك الى مستشفى للعلاج وان وضح ان البيان قد أكد على عدة نقاط اراد ابرازها وهى : -

أن الحادث وقع أثناء وجود الملك فيصل في مجلسه أي بحضور كل الذين تعودوا أن يحضروا هذا المجلس •

ان مرتكب الحادث مختل الشعور •

أنه قام بما قام به منفردا ٠

أنه « ليس لأحد علاقة بما أقدم عليه » •

ونلاحظ هنا أن الصحيفة قد أعادت رواية بعض ما جاء ذكره في المقدمة ولكن مع شيء من التوثيق والتفصيل ، وخاصة حول علامات الاستفهام التي تدور في الاذهان عند قراءة مقدمة وعنوان القصة الخبرية ٠

وبنفس الطريقة التي ينبغي فيها تحديد الوقائع التي وردت في المقدمة فان على المحرر أن يختار منها الواقعة التي تلى ما سبق في الاهمية ويزيدها تفصيلا لتتضمنها الفقرة التالية وهكذا الى نهاية القصة الخبرية •

وهكذا نلاحظ أننا لا نمضى في تسجيل الوقائع كما حدث ، بل نقدم ونؤخر ما نشاء لنجعل القارىء على بينة من الظروف التي أحاطت بهذا الحادث ، ونحن بهذه الطريقة \_ كما يقول الاستاذ الحمامصى (١) \_ لا تسبب له ارتباكا ، أو ننقله من واد الى آخر ، لأن كافة البيانات الهامة قد سجلت في المقدمة ، وهي بعد أن يقرأ قصة روعى في تكوين هيكلها أن توفر له البيانات التي تجعله يعيش في الجو الكامل للحادث وما أحاط به من ملابسات قد يرجع تاريخ بعضها الى أسابيع و الى شهور مضت ،

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ١٠٤

ومع المضى يعد ذلك في سرد ما تجمع لدى المحرر من بيانات تكمل القصة على أساس مراعاة الدقة في جمع المعلومات ·

فالمندوب \_ المحترف حين يستقى الانباء المتعلقة بعمل او حركة مثل الحوادث المفاجئة \_ الصدام \_ الحريق . الخ . بعرف ان مهمته هى لجمع الحقائق واضحة بارزة ، حقائق واضحة ملموسة وعندما يذهب الى مكان الحادث يلقى ضجيجا واختلاطا وهستيريا واشاعات ولكنه يتخطى تلك العقبات \_ كما يقول وارين (١) اذ أن عليه أن يحتفظ بتوازن تفكيره وأن يسئل كثيرا وينحى المبالغات والتحسينات جانبا ، وأن يميز بين الحقيقة والكذب ، ويجب أن يصل الى الاشخاص الذين يستطيعون ذكر الحقيقة وأن ينقل أخباره الى الصحيفة دون ابطاء ، حتى يكون حقيقة قد قص الأنباء بالحق » .

## ٣ - النمط الاقتباسي في تحرير الخبر:

وطبيعة هـ ذا النمط الاقتباسى فى تحرير الخبر تقـ وم على الخطب والبيانات والرسائل والى حـ د ما الأحاديث الخاصــة والصحفية ، والتى تعتمد جميعها على تسجيل المعلومات التى تذاع مكتوبة أو شفوية ويدونها المندوب فى ملحوظات صغيرة وهـ ذه الأنباء جميعا يمكن وصفها بأنها تعتمد اعتمادا كليـا على أقوال مقتبسة (٢) والاقتباس هنا ينصب على ما تضمنته البيانات أو الخطب أو التصريحات ، أو ما يرد فى الاحاديث الصحفية .

وقد برز هذا النمط الاقتباسى في تحرير الحبر ، قبل احتراع الراديو ، لأن الصحف كانت وحدها هي الأداة التي تنقل الى الناس الخطب العامة · وحتى الراديو كما يذهب الى ذلك وارين (٣) ـ لم يستطع أن يقلل من اعتماد الجمهور على الصحف في هذه الناحية · لأن الصحف تلخص الحطاب وتركزه فيقبل القارىء عليه ·

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص ٨٦

<sup>(</sup>٢) الحمامصى: المرجع السابق ص ١٠٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٠٠

وتعامل جميع الخطب على حد سواء ، سواء اكانت رسمية القيت في مناسبات خاصة أم ملاحظات مرتجلة قيلت في اجتماع عادى • وهناك ثلاثة عناصر لابد من مراعاتها عند تحرير النمط الاقتباسي :

- ١ \_ المتكلم
- ٢ \_ السامعون
- ٣ ــ الخطبة أو البيان

وهناك اعتبار رابع وهو ما قد يحتاج اليه أى من العناصر الثلاثة من تفسير أو شرح أما نسبة كل من هذه العناصر الثلاثة فى الحبر الاقتباسى ، فانها تتوقف على الأهمية النسبية لكل منها ، ولكن لا تكمل الخطبة أو البيان مالم يتوافر لها العناصر الثلاثة جميعا (١) •

والأغلب أن تكون الخطبة أو البيان أهم هذه العناصر الثلاثة و فطبيعى أن يكون السؤال الأول الذي يعرض للمحرر عند الاستفسار عن اجتماع ما هو:

« ماذا قال المتكلم ؟ » فاذا كانت لكلامه أهمية ، استحق النشر ، ولم يكتف المندوب بايراد خبر موجز عن عقد الاجتماع ، وكثيرا ما يكون خبر الاجتماع ذريعة ـ كما يقول جونسون وهاريس(٢) ـ أو سبيلا لنشر الخطبة أو البيان .

والحطب العامة والمحاضرات والأحاديث والعظات والبيانات التي تذاع ، بالراديو تعتبر مادة للصحافة لا تنضب ويعتمد عليها المحررون كثيرا • وقد أصبحت الخطب والمناظرات تلعب دورا هاما في حياة الناس ، ويستطيع الصحفي أن يجد فيها مادة لصحيفته ، ولابد للصحيفة أن تختار أحسنها مثبتة بذلك نظرية داروين التي تقول ان البقاء للأصلح (٣) •

وتتطلب هذه المهمة من المندوب مقدرة على تدوين النقاط والملاحظات وجمع الحقائق الأخرى ، فأن لم تكن لديه نسخة من الحطاب أو البيان تلقاها مسبقا وجب عليه أن يدون البيانات العامة ونقط التحول في

<sup>(</sup>۲٬۱) جونسسون وهاريس : المرجع السمايق س٢٤٣

<sup>(</sup>٣) كادل وادين : المرجع السابق ص ١٠٠٠٠٠

الموضوع وأن يلخص الحجج التي يسوقها المتكلم مقتبسا أقواله حرفيا في بعض الأحيان • ويعمد المندوبون الأذكياء الى حديث خاص مع المتكلم بعد انتهاء حديثه ، وقد يطلب منه معلومات أو احصاءات لمساعدة القراء على تكوين فكرة أوضح عن الموضوع (١) •

وعند ترتيب المواد المتعلقة بخطاب أو بيان أو حديث الغ ، يتعين على المندوب أن يبحث عن موضوع الحديث وعن أقسامه المنطقية وعن الأقوال المنيرة أو الغريبة الواردة فيه ، لأن الحديث قد يشسمل على عنصر هام واحد أو أكثر من عنصر شأنه في ذلك شأن بقية أنماط التحرير الخبرى والأحاديث الجيدة تدور عادة ـ كما يقول جونسون وهاريس (٢) حول مؤضوع رئيسي ويشتمل على الحجج التي تؤيد هذا الموضوع · غير انه ليس من عمل المندوب أن ينقل الخطاب أو الحديث كله ، فمستوليته أمام القراء نقتصر على كتابة خبر صحيح دقيق ذي أهمية خبرية · وقد يبرز المحرر في صدر الخبر ما يراه باعثا على اهتمام القراء ، وقد لا ينقل منه الا الأجزاء التي يرى أنها تستحق النشر ·

على أن هناك اعتبارات كثيرة تحدد أهمية أى خطاب أو حديث هام · أولها شخصية المتحدث ، فكل كلمة يقولها رئيس الجمهورية تعتبر خبرا ، بينما يصيح صبى المدرسة بأعلى صوته طوال النهار وصياحه لا يهم الناس فى قليل أو كثير فاذا قال الصبى : « يجب ابادة الذباب من الشوارع جميعا ، فلن يهتم أحد بهذا القول ، أما اذا قال هذا الكلام وزير الصحة مثلا فان الصحف تنشر هذا التصريح · وحين يقول السادات « ليس أمامنا سوى التضامن والعمل الجماعي » فان هذا القول يجب أن يتصدر الصفحة الأولى •

هذا هو الاعتبار الأول ٠٠ أما الاعتبار الثانى فيتعلق بمدى اختصاص المتحدث فى الموضوع (٣) فحديث الامام الأكبر عن الاسلام وعالم الفلك عن الكواكب أو الشهب، وعضو البرلمان عن السياسة، ومغنى الأوبرا عن الصوت، ورجل الأعمال عن المنافسة التجارية ٠٠ كل ذلك يكون مادة للقراءة ٠

<sup>(</sup>۱) كادل وارين : المرجع السابق ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٤٥

<sup>(</sup>٣) كاول وارين : المرجع السابق ص ١٠٢

والاعتبار الثالث هو عامل التوقيت ، فاذا أصاب البلاد وباء الانفلونزا فان بيانا لوزير الصحة عن طريق الوقاية والاحتياطات التي اتخذتها الدولة قد ينشر في الصفحات الأولى ، أما اذا تحدث في نفس الوقت عن الطاعون البقرى . فينشه حديثه في سطور قليلة في ذيل احسدي الصفحات الداخلية (۱) .

والاعتبار الرابع هو الأثر الذي يتركه الحديث ، فاذا وقف زعيم منبر اليسار وأثار هذا التصريح منبر اليسار وأثار هذا التصريح موجة من المناقشات كان لدينا موضوع هام ، ولكن يجب على المندوب أن يتوخى الدقة والحذر في مثل هذا المناسبات حتى لا يخرج بالموضوع عن غرضه الحقيقي ، وآخر هذه الاعتبارات أن يطمئن المندوب أن الحطاب أو البيان الذي ينقله جديد اذ الملاحظ كما يقول وارين (٢) \_ أن بعض رجال السياسة خاصة يرددون خطبا قالوها من قبل في أماكن أخرى ،

وقبل أن نبدأ فى كتابة موضوع للصحيفة عن بيان أو حديث أو خطاب نذكر ما سبق من قبل عن ربط عربات القطار ، اذ ينطبق المثل على هذه الناحية •

وأحسن الوسائل \_ وأقربها الى قلوب القراء \_ هى ألا نقدم هـ في التصريحات كما يوزعها اصحابها ، بل نقدمها وفقا للشكل الهرمى ، فكثيرا ما نقرأ فى الصحف (٣) :

« أذاعت وزارة التموين البيان التالى ، وفيما يلى نص البيسان » تم تنشر الصحف البيان بعد ذلك كله كما وزعته الوزارة بلا تدخل من جانبها يهدف الى « اراحة القارىء » عن طريق غربلة ما جاء فى هذا البيان وتقديم الفقرات الهامة على الاقل أهمية مدعمة بما جاء فى بيان الوزارة من أقوال مقتبسة ٠٠ ان القارىء فى الحالة الأولى يحس أن ذلك اهمال من الجريدة وعدم تقدير له • فالذى لا شك فيه أن المحرر فى مثل هذه الحالة لم يفكر فى أن يقرأ البيان الا لكى يشتق منه سطرا أو أكثر للعنوان • أو ربما قرأه ولكنه لم يفكر فى تقديمه للقارىء بالصورة التى تريح أعصابه وتجعله يضع عينيه مباشرة على ما يهمه فى هذا البيان •

<sup>(</sup>۱) كادل وادين : المرجع السابق ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) كادل وادين : المرجع السابق ص ١٠٢

<sup>(</sup>٣) الحمامص : المرجع السابق ص ١٠٥

والنمط الاقتباسي هو أصلح الأنماط التحريرية للخبر القائم على الحديث المنقول ، تصريحا أو خطبة ، أو بيانا ، ويقوم هذا النمط على شكل مستطيلات كبيرة وصغيرة ، ويمكن تبويبها في : « ملخص ـ وكلام منقول . وملخص ـ وكلام منقول • • وهكذا » أي عبارات منقولة رأسا عن المتحدث تربطها فقرات تفسيرية •

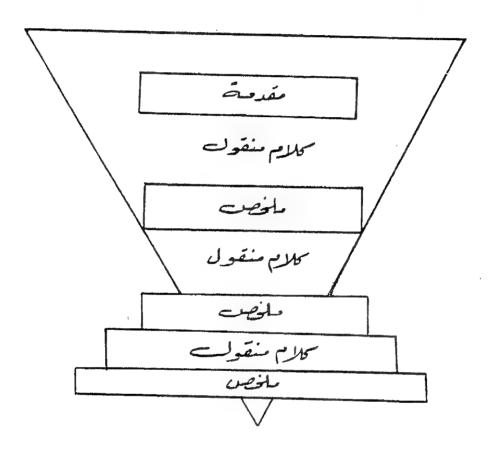

واليك مثل نشرته صحيفة « الاهـرام » (١)

### للقدمية \_ ملخص

أعلن الرئيس السادات أن نتائج مؤتمر القمة السداسي في الرياض والتي جاءت عميقة ومدروسة وعلى مستوى المرحلة سوف تنعكس على القضايا العربية الرئيسية وسوف تنقل القضية العربية بالتأكيد الى مرحلة جديدة •

<sup>(</sup>۱) ۲۰۰ آکتوبر ۱۹۷۲ .

وقد أدنى الرئيس السادات بهذه التصريحات قبل أن يغادر الرياض فى طريق عودته الى أرض الوطن ، حيث وصل الى القاهرة بعد ظهر أمس يرافقه أعضاء الوفد المصرى • وكان فى استقباله لدى وصوله الى مطار القاهرة السيد حسنى مبارك نائب الجمهورية وكبار رجال الدولة والمسيئولين •

### عبارة منقولسة

وقال الرئيس فى تصريحاته التى أدلى بها لوكالة الأنباء السعودية: « ان ما حدث فى اليومين الماضيين خلال اجتماع الزعماء العرب كفيل بالرد على كل من تصور ان الخلافات بين الاشقاء العرب قد عصفت بالاجماع العربى • وما حدث فى الايام القليلة الماضية هنا فى الرياض ، أمر لابد أن يلتفت له كل من حاول أن يرسم للعرب صورة غير صحيحة • وأظن ان الذى حدث فى اليومين الماضيين ، على المستوى العربى والمستوى العالمى كفيل بالرد على كل من تصور أن التضامن العربى قد انتهى » •

### ملخص

وأكد الرئيس في تصريحاته ان ما أسفر عنه مؤتمر الرياض لن يظهر أثره فقط على الأمة العربية أمام العالم الخارجي ، بل سينعكس أيضا على قضايانا الاساسية في العالم وهي قضية النزاع العربي الاسرائيلي ٠

### عبارة منقولـة

وأضاف الرئيس أن « بقية القضايا الأخرى الخاصة بنا ، وهى وجود بعض الخلافات بين بعض الاخوة والاشقاء ، لابد وأن تنتهى ، كما انتهت في الرياض في اليومين الماضيين خلافات كثيرة ، واتفقنا على بناء كبير وأسس كبيرة ، ستعود بغير شك على لبنان وشعبه وعلى الفلسطينين بالحير ، بمعنى أننا سنخرج من هذه المحنة الأليمة التي تعرض لها اللبنانيون والفلسطينيون خلال السبعة عشر شهرا الماضية وكان المفروض أن تخرج هذه القرارات في هذا الوقت بالذات لكي يعرف العالم من هم العسرب ، ، » ،

### ملخص

وأكد الرئيس أنه كان في قمة السعادة لأن القادة العرب في الرياض ، واجهوا العالم كله بحقيقة فهمهم للمسئولية سواء على مستوى الأمة العربية أو على مستوى العالم الذي تعيش فيه .

4

### عبارة منقولسة

ثم قال الرئيس: « أنه بعد حبرب أكتوبر أصبح العبرب القوة السادسة في العالم، ولكن البعض تصور أنه بالخلافات التي تحدث بيننا أننا فقدنا مركزنا ولكنه قد ثبت اليوم أننا القوة السادسة وفي سبيلنا أن نتقهم لنكون أقرب من ذلك كقوة خامسة وكما ثبت لهم أنه مهما حدث ومهما كان فاننا عندما نجتمع كأخوة ، فكل شيء يذوب ونعود أخوة متضامنين »

### ملخـــم

وكان الرئيس السادت قد غادر الرياض ظهر أمس ، حيث كان على رأس مودعيه الملك خالد بن عبد العزيز والامير فهد بن عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة •

وهكذا يحس القارى، أن المحرر قد بذل جهدا في تحرير التصريحات، واستخلاص النقاط الأساسية التى يهمه الاطلاع عليها، ثم ابرازها وتدعيمها بألفاظ وجمل مستخلصة من واقع البيان وذلك لأن الجمهور كما يقول الاسستاذ / الحمامصى (١) - كلما رأى هسذا الذى ترويه الصحيفة مدعما بكلام رسمى وجمل مختارة، كلما ارتاح الى ذلك، ولان القارى، يهمه أيضا ان يحكم بنفسه وأن يقرأ الكلام الرسسمى ويقسمه ويحلله والصحفى هنا يحلل البيان ويختار بياناته ويقدم للقارى، مهجزءا، ثم يدعمه بالكلام الرسمى، فيعطى للقارى، ما يريحه، وفى نفس الوقت يقدم له ما يمكنه من الاطلاع على البيانات والاقوال الرسمية ليفسرها تفسيره الشخصى ولهذا السبب، فان بعض الصحف لاتكتفى ليفسرها تفسيره الميكل الهرمى للبيان وانما تورد نص البيان بعد الانتهاء من وضع البيانات الهامة في صسورة الهيكل الهرمى وعلى هذا الأساس فهناك حالتان: (٢) و

الاولى: أن نفدم الهيكل الهرمي من غير نص البيان ، وفي هذه الحالة يتحتم أن يكون الهيكل متكاملا · كما رأينا في النموذج المتقدم ·

والثانية: أن نقدم البيان مع الهبكل الهرمى ، وعندئذ فان تقديم الهيكل الهرمى يكون ملخصا ومركزا منعا للاطالة والتكرار · كما نجد فى النموذج التالى :

<sup>(</sup>٢٠١) المندوب الصحفى مرجع سبق

# قرار من مؤتمر الرياض بوقف القتال فورا في لبنان ٩ قرارات هامة يصدرها مؤتمر القمة السداسي

- ➡ قــوة أمن عربية رادعة من ٣٠ ألف جندى تتولى تنفيذ القرار تحت اشراف الرئيس سركيس ٠
  - وقف القتال تماما اعتبارا من بعد غد الخميس •
- لجنة من السعودية ومصر وسيوريا والكويت لتنفيذ اتفاقية القاهرة في وم
  - رفض تقسيم لبنان واجراء حوار للمصالحة الوطنية
    - جدول ذمني لاعادة الحياة الطبيعية الى لبنان •

أصدر مؤتمر القمة السداسي قرارا بوقف اطلاق النار فورا وانهاء الفتال بصورة نهائية في لبنان • وطالب المؤتمر كافة الأطراف الالتزام بوقف القتال التزاما كاملا كما قرر المؤتمر تعزيز قوات الأمن العربية ليصل عدده الى ٣٠ ألف جندى ولتصبح قوة ردع تعمل داخل لبنان تحت امرة الرئيس اللبناني الياس سركيس شخصيا •

وأجمع المؤتمر في بيان رسمى صدر مساء أمس بعد اجتماع ختامى عقده الملوك والرؤساء للتوقيع على القرارات التى اتخذها رؤساء الدول الست على رفض تقسيم لبنان تحت أى صورة والحفاظ على وحدته، وعدم التدخل في شئونه الداخلية ، كما دعا البيان الى اجسراء حوار سياسى ، يهدف الى تحقيق المسالحة الوطنية الداخلية في لبنان ، وتم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية القاهرة وملحقاتها التى أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عرفات التزامه الكامل بها ،

وتقرر \_ تدعيما لذلك \_ تأليف لجنة تضم ممثلين لكل من مصر وسوريا والكويت والسعودية ، تتولى بالتنسيق مع الرئيس اللبنانى . كل ما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية القاهرة ، وذلك لمدة ٩٠ يوما تبدأ من تاريخ اعلان وقف اطلاق النار ٠ كما جددت الدول العربية المجتمعمة التزامها بمقررات مؤتمرى القمة في الجزائر والرباط ، بدعم المقاومة واحتزام حق شعب فلسطين في الكفاح ٠

وكان المؤتمر قد بدأ اجتماعه الاخير في الساعة السابعة والنصف مساء أمس ، للنظر في البيان والقرارات التي أعدها وزراء الخارجية العرب ، وأنهى المؤتمر الذي عقد حول مائدة مستديرة بقصر الضيافه بالرياض اعماله في الساعة الحادية عشرة والنصف ، وشهده الملك خالد بن عبد العزيز والوقد السعودي ، والرئيس أنور السادات وأعضاء الوقد المصرى ، والرئيس السورى حافظ الاسد والوقد السيورى ، والرئيس اللبناني الياس سركيس والوقد اللبناني ، والسيد ياسر عرفات رئيس اللحنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء الوقد الفلسطينية وأعضاء الوقد الفلسطيني .

### نص البيسان الرسمي

وفيما يلى نص البيان الصادر عن مؤتمر القمة السداسى فى ختام جلسته التى عقدها مساء اليوم ، بناء على مبادرة من الملكة العربية السعودية ودولة الكويت :

اجتمع فى الرياض ، فى الفترة من ١٦ الى ١٨ اكتوبر ، كل من الرئيس محمد انور السمادات رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية ، والرئيس الياسس سركيس رئيس الجمهورية اللبنانية والسيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، وصاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت وصاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك الملكة العربية السعودية فى مؤتمر سداسى لبحث الأزمة فى لبنان ودراسة وسائل حلها والاتفاق على الخطوات اللازمة لوقف نزيف الدم فى لبنان ، واللجوء الى الحوار بدلا من القتال ، والحفاظ على أمن لبنان وسلامته واستقلاله وسيادته ، وحماية المقاومة الفلسطينية ، ممثلة فى منظمه التحرير الفلسطينية ، ممثلة فى منظمه التحرير الفلسطينية ،

### وقف اطسلاق النسار

وانطلاقا من موقع الالتزام بالمسئولية القومية والتاريخية ، بوجوب تعزيز الدور العربي الجماعي ، بما يكفل حسم الموقف في لبنان والحيلولة دون تفجره في المستقبل ، وانطلاقا من الحرص على تجاوز سلبيات الماضي ورواسبه ، وضرورة التحرك الى المستقبل بروح المصالحة والسلام والبناء والتعمير ، وتوفير الضمانات اللازمة لاستقرار الحياة الطبيعية في لبنان والحفاظ على مؤسساته السياسية والاقتصادية وغيرها

وصيانة السيادة اللبنانية واستمرار الصمود الفلسطينى ، درس المؤتمر الوضع فى لبنان والخطوات والاجراءات اللازمة لاعادة الحياة الطبيعية فى اطار الحفاظ على سيادته واستقلاله وتضامن الشعبين اللبنانى والفلسطينى والضمان العربى الجماعى لكل ذلك ·

وقرر اعلان وقف اطلاق النار وانهاء القتال بصورة نهائية والالتزام به التزاما كاملا من كافة الاطراف ، كما قرر تعزيز قوات الامن العربية الحالية لتصبح قوة ردع تعمل داخل لبنان تحت امرة رئيس الجمهورية اللبنانية شخصيا .

### تنفيذ اتفاقية القساهرة

وقد اجمع المؤتمر على رفض تقسيم لبنان تحت اى صورة وبأى شكل قانونيا او واقعيا ، صراحة او ضمنا ، وعلى تأكيد الالتزام بالحفاظ على وحدة لبنان الوطنية وسلامته الاقليمية وعدم المساس بوحدة اراضيه او التدخل في شناونه الداخلية بأى صورة .

ودعا المؤتمر كافة الأطراف اللبنانية لاجراء حوار سياسى يهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية وتثبيت دعائم الوحدة بين ابناء الشعب اللبنانى وتم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية القاهرة وملحقاتها التى أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التزامه الكامل بها ، وفي هذا الصدد قرر تأليف لجنة تضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية ، والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت ، تقوم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القساهرة ، وتكون مدتها تسعين يوما من تاريخ اعلان وقف اطلاق النار •

### الالتزام بقسرارات الرباط والجزائر

وقد اكد المؤتمر التزامه بمقرارات مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط باعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعب فلسطين •

### ٤ \_ النبط المركب:

والنمط المركب هو النمط التحريرى الذي يتناول وقائع متعددة ، فلقه تناولنا فيما تقدم الأخبار التي تتعلق بحادث واحد فقط ، سبواء كان

واقعة من الوقائع أو قصة خبرية تقوم على حركة أو عمل ، أو خطبة أو تصريحا أو بيانا من البيانات ، على أن مهمة المندوب أو المحرر ليست دائما على هذا النحو اليسير ، فقد يقف أمام خبر ننعدد فيه الحوادث الهامة أو الزوايا التى تتساوى فى أهميتها الظاهرة فكيف يتسنى له أن يعالج الحبر المتعدد العناصر ؟

ان النمط المركب في تحرير الخبر هو الحل لهذه المعادلة الصعبة ، فهو يحتاج الى تنسيق وقائع كثيرة ، ويتضمن وحدات كثيرة كلها أخبار جديدة وقد يتناول بعضها المستقبل · ويضرب كارل وارين (١) مثلا على ذلك :

مات أربعة من سكان احدى المدن الكبرى بالأنفلونزا فى أربع وعشرين ساعة وقد فهم المحرر المسئول أن هذا المرض منتشر ، فيكلف أحد المندوبين بمقابلة وزير الصحة ، ويعلم المحرر المسئول ان هناك خمسين اصابة بالانفلونزا وفى الوقت ذاته يتقرر اغلاق مدرسة وعزل فندق ويجتمع المسئولون فى وزارة الصحة لبحث التدبيرات الوقائية .

\_ وفي يوم آخر تشتعل سنة حرائق في حي من أحياء هذه المدينة نشبت أربعة منها بسبب خرق بالية مبللة بالكيروسين ويعلم الندوب الصحفي أن البوليس قد عثر على قنابل حارقة يشتبه في أمرها ، وبينما كانت وابوارات الاطفاء في طريقها إلى أماكن الحريق انقلبت احداها وأصيب سائقها وبعض من فيها .

وكل واحدة من هذه الحقائق - على الرغم من أنها تصل الى مكتب المحرر المسئول بطرق مختلفة ومن مصادر مختلفة - تعتبر جسزا من موضوع واحد • ونشر كل منها على حدة ينتج عنه تكرار لا مبرر له وضياع لوقت القارى، وشغل حيز اكثر من الورق وقضاء على الموضوع فاهتمام القارى، لا ينصب على الحوادث في ذاتها بل على الربط بينها وكثير من الصحف تضع عناوين ثابتة للاخبار المركبة التي تحدث بين وقت وآخر ، فجميع حوادث السياسة ، وأخبار الموليس تحت عنوان المبرعة ، والاخبار السياسية نحت عنوان المسياسة ، وأخبار البوليس تحت عنوان الجريمة وأخبار التعليم تحت عنوان المدارس ، وهكذا •

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٢٦

# واليك مثل عن خبر مركب (١):

تعرضت مدينة ٠٠ والمناطق المحيطة بها لأمطار غزيرة لا تنقطع منذ يومين ، وقد بلغ المطر اشده ليلة أمس ، وفاضت مياه النيل وكلف أحد المندوبين بكتابة خبر تحت عنوان الفيضان ٠

وعندما زار هذا المندوب منطقة الرياح وجد أن عشرات البيوت قد غرقت وأن مائة وخمسين شخصا قد خرجوا من بيوتهم الى العراء · وعلم أن رجلا فقيرا كان ينام على حافة النهر قد غرق وهو يسبح طلباللنجاة وأن سيارة تقل بعض السياح قد أشرفوا على الموت ولكنهم أنقذوا في أخر لحظة ·

ووجد المندوب أن خمسة وسبعين شخصا من اللاجئين يقيمون الآن في المساجد ومراكز الشرطة وأن الهلال الأحمر يتولى العناية بهم ، وعلم أيضا أن البوليس أقام دوريات تطوف أثناء الليل بالاحياء الغارقة وأن جثة الغريق قد وجدت وعرف صاحبها .

وتلقى أحمد المراجعين بالصحيفة بالتليفون أن رجال الأعمال بدأوا حملة الاكتتاب بعشرة آلاف دولار لمساعدة الضحايا ويتلقى مراجع آخر من مصاحة الارصاد أن الطقس غدا سوف يكون صحوا وأن الأمطار سوف تتوقف ، بينما تصل أنباء من المدن الواقعة عند أعلى النهر تقول أن المياه آخذة في الارتفاع وأن ذروة الفيضان سوف تصل تلك المدينة ظهر غد

وعندما يصل المندوب الى مكتبه يتلقى المعلومات التى جمعها الآخرون ويجد رسائل تلقتها الصحيفة من مدن أخرى وقصاصات مما نشر فى الصحف المسائية • وعليه بعد ذلك أن يعرف المساحة المخصصة للموضوع ليبدأ فى صياغة قصة شاملة مركبة •

وكتابة الخبر المركب ، لا تختلف عن كتابة الأنماط التحريرية الأخرى من حيث عنايتها بالمقدمة والهيكل الخبرى ، ولكن كيف يتسنى للمحرر أن يكتب المقدمة من مجموعة مختلفة من الزوايا ؟

### هناك ثلاثة أنواع لقدمات هذا النوع من الأخبار:

اولا: تركيز جميع النقاط الهامة في فقرة واحدة شاملة ٠

ثانيا: اختيار أهم نقطة للبداية بها ٠

ثَالِثًا : الربط بين الطريقتين الاولى والثانية ، ونخرج منهما بمقدمة متكاملة

<sup>(</sup>١) نقس المرجع ص ١٢٨

والقدمة الشاملة: وهى اكثر المقدمات شيوعا ، تستعمل عادة عندما تتساوى الأهمية بين جميع النقاط ، كما يذهب الى ذلك « وارين (١) منلا:

« قتل شخصان وأصيب أربعة بجراح في سلسلة من حوادث المرور وقعت أمس عندما خرجت آلاف السيارات الى الحدائق تقل الناس الذين جذبتهم شمس الشتاء الدافئة » •

وهكذا نلاحظ أن المقدمة قد اتسعت فلم تركز على حادث واحد بل انها ربطت بين الحوادث جميعا وتركزت حول الزاوية العامة وهى حوادث المرور ، وأوضحت النتائج الإجمالية ثم تركت التفاصيل لهيكل الموضوع الصحفى نفسه ٠٠ أما عن هيكل الخبر الصحفى فيجب ـ كما يقول الأستاذ الحمامصى (٢) ـ أن يراعى في كتابته الانتقال من المقسدمة الى ابراز النقاط الهامة التى جاءت في المقدمة نقطة نقطة نم يعود الى ابراز التفصيل الكامل لكل نقطة من هذه النقاط (٣) ٠

وهناك بعض المصاعب التى يواجهها المحرر المبتدى، وتحرير الخبر المركب على هذا النحو ، فهيكل الخبر تبسيط فى شرح النقاط التى وردت فى المقدمة ، وقد يعمد المبتدى، بعد أن يهتدى الى العناصر التى لها جاذبية فى المقدمة ، الى التخلى عن بعض تلك العناصر تماما فلا يشير اليها بعد ذلك هيكل الخبر ، أو لعله لا يعود الى الاشارة اليها الا فى موضع من الرواية سحيق ، ويحذر « جونسون وهاريس (٤) من ذلك لأنه يخل بالغرض المقصود من الهيكل الخبرى وهو الاسهاب فى شرح عناصر المقدمة ، كما أنه يخل بمبدأ الترتيب المنطقى ،

فاذا كانت لعنصر ما قدرة على استمالة القراء سوغت تقديمه فى المقدمة وابرازه فى صدر الخبر ، فلا ريب فى أن ذلك العنصر يستحق أن يكون له موضع فى هيكل الحبر ، وأن يكون الموضع ظاهرا « فلا يدفن تحت أطباق من الوقائع التى تقل عن هذا العنصر شأنا وأهمية » •

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ۲۸

<sup>(</sup>٣،٢١) المرجع السابق ص ١٢٦

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٣٧

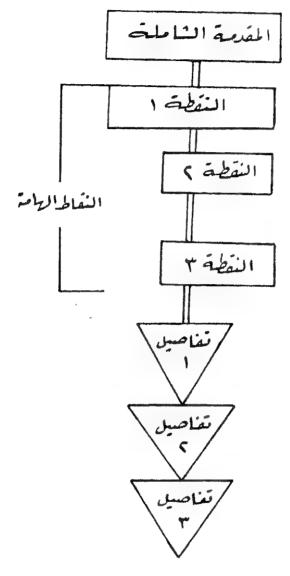

ويقول جونسون وهاريس (١) كذلك: أن جسم الخبر أو هيكله معالى لاضافة ، عناصر ثانوية وللتوسع في ايرادها ، وهي عناصر لم ترد معملة في المقدمة ، ولتحقيق هذا الغرض يتعين على المندوب أن يكون قادرا على التفرقة بين تفاصيل العناصر التي ترد في المقدمة من ناحية ، والعناصر الثانوية الأخرى من ناحية أخرى ، وحتى تتضح هذه التفرقة بجلاء ، نجد ان القاعدة الثابتة في هذا الشأن هي : اذا كانت العناصر الهامة تلخص في المقدمة قبل الاستطراد في ذكر تفصيلاتها ، فان جميع العناصر الثانوية ينبغي تلخيصها عند تقديمها الى القراء قبل الاستطراد في عرض ينبغي تلخيصها عند تقديمها الى القراء قبل الاستطراد في عرض في موضعها المنطقي من فيه عناصر الخبر وانه وجب تلخيص تلك العناصر في موضعها المنطقي من هيكل الخبر قبل الاستطراد الى ذكر التفاصيل ،

أما المقدمة الثانية: فهى التى تقوم على اختيار أهم نقطة أو عنصر للبدء بها ، وهنا يمكن أيراد العناصر الثانوية الإخرى ملخصة فى الفقرة الثانية ، حيث لا يقتصر الأمر فى هذا النوع على جملة استهلالية واحدة أو اعتبارها « كتلة استهلالية » على تعبير « جونسون • • وهاريس» ومتى أورد الخبر الفقرة المستملة على تلخيص للعناصر الثانوية ، عادت الى العنصر الهام البارز فساقت جميع التفاصيل المتعلقة به • ويراعى الترتيب المنطقى عند تناول كل من العناصر الثانوية والعنصر الهام البارز • والمنال التالى يوضح هذا المنهج (١) •

أكد الملوك والرؤساء العرب في البيان الذي صدر أمس في ختسام أعمال المؤتمر الاستثنائي للقمسة العربية ، التزامهم بالعمل على توفير الضمانات اللازمة لتثبيت وقف اطلاق النار في لبنان والحفاظ على المقاومة الفلسطينية • كما أعلن الملوك والرؤساء رفضهم تقسيم لبنان تعت أي صورة وأكدوا الالتزام بعدم التدخل في شئونه الداخلية •

وقد جاء بيان الملوك والرؤساء العرب متضمنا قرارات محددة فى ثلاث من القضايا العربية المصيرية وصفها الرئيس السادات فى خطابه فى ختام المؤتمر بأنها تشكل خطوة هامة ورئيسية على طريق التحرير واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والقضايا الثلاث التى تناولتها القرارات بالعلاج هى القضية اللبنانية وقضية التضامن العربى وقضية حماية المقاومة الفلسطينية ٠

### أولا - القضية اللبنانية:

تفاصيل العنصر الهام البارز

۱ ــ الترحيب بأعمال مؤتمر القمة السداسى فى الرياض ، والمصادقة على قراراته .

٢ - التزام الملوك والرؤساء العرب بالعمل على توفير الضمانات اللازمة لتثبيت وقف اطلاق النار ، واستعادة الحياة الطبيعية ٠٠ كما أكدوا على تعزيز قوات الأمن العربية ودعمها لتصبح قوة ردع تعمل تحت امرة رئيس الجمهورية اللبنائية شخصيا ٠

<sup>(</sup>۱) جريدة الاهرام في ١٩٧٦/١٠/٢٧

٣ ... رفض تقسيم لبنان ، تحت اى صورة وبأى شكل ، قانونا أو صراحة ، او ضمنا ، وتأكيد الالتزام بالحفاظ على وحدة لبنان وعدم التدخل في شئونه الداخلية •

٤ ــ درس الملوك والرؤساء الوضع في الجنوب اللبناني وأعربوا عن قلقهم البالغ ازاء الاعتداءات الاسرائيلية .

٥ ــ التأكيد على تنفيذ اتفاقية القاهرة التي تنظم العلاقة بين المقاومة الفلسطينية والسلطة اللبنانية ، والتي اعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التزامه الكامل بها •

٣ ـ تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المملكة السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية ، ودولة الكويت تقوم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القاهرة وتكون مدتها ٩٠ يوما من تاريخ اعلان وقف اطلاق النار ٠

٧ ـ مساهمة الدول العربية في اعادة تعمير لبنان واذالة آثار النزاع المسلح والاضرار التي حلت بالشعبين اللبنائي والفلسطيني ٠

٨ ــ اقرار انشاء صندوق خاص للانفـــاق على قوات الامن العربية
 الرادعة على ان تساهم كل دولة من الدول العربية فيه حسب طاقتها

ويشرف رئيس الجمهورية اللبنانية على الصندوق ويضع بالتشاور مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والدول المساهمة بنسبة ١٠٪ على الاقل ، نظاما عاما للصندوق يوضع طريقة الانفاق منه وتصفيته عنسد انتهاء مدته ويعمل بالنظام الحالى لقوات الأمن العربية الى أن يتم وضع نظام جديد لها ٠

وقد تقرر تحديد مدة الصندوق بفترة ستة شهور قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الجامعة الذي ينعقد بطلب من رئيس الجمهورية اللبنائية •

(علم مندوب الاهرام أن نفقات قوات الامن تبلغ ١٥ مليون دولار شهريا وقد أعلنت السعودية اسهامها بـ ٢٠٪ من النفقات والكويت بـ ٢٠٪ والامارات بـ ١٥٪ وقطر ١٠٪ وعلم المندوب أن مصر اعلنت مساهمتها بمليون دولار كما اعلنت موريتانيا مساهمتها بمبلغ ٢٥٠ الف دولار) ٠

### ثانيا \_ القضية الفلسطينية:

ا ... أكد الملوك والرؤساء العرب الالتزام بمقررات مؤتمر الرباط باعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعب فلسطين •

٢ \_ مطالبة دول العالم وشعوبه بادانة العدوان الاسرائيلي المستمر في الأراضي المحتلة ، وأعمال الارهاب والتشريد ومصادرة الأراضي وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وخاصة الحرم الابراهيمي .

### ثالثا - التضامن العربي:

۱ ـ دعم التضامن العربى بوصفه قاعدة أساسية لنجاح العمل العربى المشترك \*

۲ \_ الالتزام الكامل بأحــكام
 وقرارات مؤتمر القمة •

٣ ـ الالتزام بميثاق التضامن
 العربى الصادر فى قمة الدار البيضاء
 ووضعه بموضع التنفيذ •

تفاصيل العنصر الأول من العناصر الأخرى



تفاصيل العنصر الثاني

من العناصر الأخرى



### بيسان المؤتمر ووثيقته

### فيما يلى نص البيان:

ان ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية ، في اجتماعهم بالقساهرة بمقر جامعة الدول العربية يومى ٢ ، ٣ من ذى القعدة لعسام ١٣٩٦ هـ ، الموافقين ٢٥ و ٢٦ من أكتوبر (تشرين الأول) لعام ١٩٧٦ م ٠٠٠

تفاصيل العنصر الثالث من العناصر الأخرى



وبعد ان تدارسوا الوضع الراهن في لبنان ، ونتائج اعمال مؤتمس القمة العربي السداسي بالرياض ، الصادر في ١٩٧٦/١٠/١٨ ، وأهمية دعم التضامن العربي يقررون ما يأتي :

### اولا \_ الوضع الراهن في لبنان:

۱ ــ المصادقة على البيان والقرارات وملحقاتها الصسادرة عن مؤتمر القهة العربي السداسي بالرياض في يوم ١٩٧٦/١٠/١٨ ، والموافقة بهذا (لم يوافق وفد الجمهورية العراقية على هذه الفقرة) .

٢ ـ ان تساهم الدول العربية ، كل حسب امكانياتها ، في اعادة تعمير لبنان وتقديم الاحتياجات المادية المطلوبة لازالة آثار ألنزاع المسلح والاضرار التي حلت بالشعبين اللبناني والفلسطيني ، وأن تبادر الدول العربية بتقديم العون العساجل للحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية ،

### ثانيا \_ دعم التضامن العربي:

تآكيد التزام الملوك والرؤساء العرب بأحكام قرارات مؤتمرات القهة ومجلس الجامعة في هذا الشأن ، وخاصة ميثاق التضامن العربي الصادر في قمة الدار البيضاء في ١٩٦٥/٩/١٥ ، والعمل لوضعها جميعا موضع التنفيذ التام الفوري ٠

### ثالثا \_ تمويل قوة الامن العربية:

توفيرا للموارد المالية اللازمة للانفساق على قوات الامن العربية في لبنان ، والمنصوص عليها في القرار الثاني من مقررات مؤتمر قمسة الرياض ٠٠

وبعد الاطلاع على تقرير الامانة العسكرية لجامعة الدول العربية في هذا الشان ٠٠

### يقرر مؤتسر القمة ما يأتي:

۱ ـ انشاء صندوق خاص للانفاق على متطلبات قوات الامن المربية في لبنان ٠

٢ ـ تساهم كل دولة من الدول الاعضاء في الجامعة العربية في الصندوق بنسبة مئوية تحددها كل دولة حسب طاقتها •

٣ ـ يشرف رئيس الجمهورية اللبنانية على الصحيدوق ويضع ،
 بالتشاور مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والدول المساهمة بنسبة ١٠٪ على الاقل نظاما عاما للصندوق ، يوضع طريقة الانفاق منه وتصفيته عند انتهاء مدته ، ويعمل بالنظام الحالى لقوات الامن العربية الى ان يتم وضع نظام جديد لها •

عدد مدة الصندوق بفترة ستة شهور قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة الذي ينعقد بطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية .

السادات يعلن:

تفاصيل العنصر الهام البارز

المصالحة الوطنية اللبنانية تمثل خطوة السلام القادمة



وفي الكلمة التي ألقاها الرئيس السادات في ختام أعمال المؤتمر أكد الرئيس على الحقائق التالية:

- و أن القرارات التي صدرت عن المؤتمر بوقف نزيف الدم في لبنان والحفاظ على المقاومة انما تمثل خطــوة هامة ورئيسية على طريق التحرير واسترداد حقوق شعب فلسطين الوطنية ٠
- ان الدعوة للمصالحة الوطنية اللبنانية انما تمثل الخطوة التالية المنطقية في مسيرة تحقيق السلام في ربوع لبنان .
- ان قوة الردع العربى المقدمة الى لبنان للمساعدة في اقرار السلام فيه ودعم العلاقة اللبنانية الفلسطينية في اطار اتفاقية القاهرة انما هي دليل آخر على فعالية العمل العربي الجماعي في مسساعدة قطر عربي على النهوض من كبوته والحفاظ على المقاومة الفلسطينية •
- العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان يشكل تهديدا خطيرا للأمة العربية ، ولن نسمح مطلقا للعربدة الاسرائيلية بأن تنطلق من جديد مهددة حياة أبنائنا وحقوق شعوبنا وسلامة أراضينا .

تفاصيل العنصر الهام البارذ

نشاط واسع للرؤساء في سلسلة المشاورات الجانبية

)

وقد سبق الجلسة الختامية اجتماع عقده فى السادسة والنصف مساء ملوك ورؤساء سبع دول عربية هى مصر والسعودية والكويت وسوريا ودولة الامارات العربية والبحرين وقطر

وعقد الاجتماع في جناح الملك خالد بفندق الهيلتون وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات والمشاورات الجانبية بين الملوك والرؤساء العرب "

وكان الرئيس السادات قد اجتمع أمس فى اطار هذه المشاورات مع كل من الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت والرئيس السودانى جعفر نميرى والرئيس اللبنانى الياس مركيس والرئيس الصومالى محمد سياد برى ، والشيخ خليفة بن حمسد أمير دولة قطر والشيخ عيسى بن سليمان حاكم البحرين والدكتور سعدون حمادى وزير خارجية العراق ورئيس وفدها فى اجتماع القمسة ، وحضر المقابلات جميعها السيد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية ،

كما اجتمع الملك خاله بن عبد العزيز ملك السعودية مع الرئيس جعفر نميرى وحضر الاجتماع الامير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع ، واجتمع الملك حسين ملك الاردن مع كل من الشيخ صباح السالم الصباح والسيد ياسر عرفات ، واستقبل الشيخ خليفة بن حمد أمير قطر كلا من الملك خالد ثم السيد سالم ربيع رئيس اليمن الديموقراطية • كما قام الشيخ خليفة بزيارة الملك حسين والرئيس حافظ الاسد •

جميع الفقرات الأخرى

# ٤ اجتماعات لوزراء الغارجية لاعداد مشروع البيان والقرارات



وقد جاءت قرارات الملوك والرؤساء بعد ٣ اجتماعات لوزراء الخارجية العرب كان أطولها اجتماع أمس الذى وضح فيه اجماع كل المستركين على التمسك بمقررات قمة الرياض وميثاق التضامن العربي كقاعدة للعمل العربي المشترك كذلك استعرض وزراء الخارجية في اجتماع أمس الصباحي ورقة عمل قوات الردع العربية من حيث تشكيلها وتمويلها واستغرق موضوع التمويل وقتا طويلا طرحت خلاله ٣ اقتراحات ١٠ اقتراحاول بان تساهم كل دولة عربية في تمويل القوات بقدر مساهمتها في ميزانية الجامعة العربية وكان معنى ذلك أن تتحمل مصر العبء الاكبر باعتبار فيه كل دولة عربية الجامعة ١٠ ثم اقتراح بانشاء صندوق تساهم فيه كل دولة عربية حسب قدرتها المالية ، ثم اقتراح من الكويت باقامة صندوق تساهم فيه أساسا كل من الكويت والسعودية بنسبة ٢٠٪ باعتبارهما الدولتين الداعيتين الى مؤتمر القمة المحدود ، على أن تساهم الدول العربية الاخرى القادرة بالنسبة الباقية ، وأسفرت المناقشات عن التراح وافق عليه الجميع بانشاء صسندوق تساهم فيه كل دولة عربية اقتراح وافق عليه الجميع بانشاء صسندوق تساهم فيه كل دولة عربية اقتراح وافق عليه الجميع بانشاء صسندوق تساهم فيه كل دولة عربية التراح وافق عليه الجميع بانشاء صسندوق تساهم فيه كل دولة عربية التراح وافق عليه الجميع بانشاء صسندوق تساهم فيه كل دولة عربية حسب طاقتها حيث لا تقل المساهمة عن ١٠ في المائة ٠

كما طرحت منظمة التحرير الفلسطينية وجهة نظرها في نقطتين اساسيتن هما :

ا \_ الا يزيد تمثيل أية دولة في قوات الأمن العربية عن الثلث •

٢ ــ أن تشسمل قوات الردع قوات من أية دولة عربية راغبة فى المشاركة • فى حين أعلن وفد لبنان أن قوة الردع طبقا لمقررات الرياض
 لا تتبع أية هيئة أو دولة معينة وأنها تخضع للرئاسة الكاملة والمباشرة للرئيس سركيس ومن ثم فأن سلطات الرئيس اللبناني في ادارة شئون هذه القوات نعطيه الحق في قبول أو رفض مشاركة أية قوات (١) •

<sup>(</sup>۱) الأهرام في ۱۹۷۱/۱۰/۱۹۷۱,

وأحيانا تكون العناصر الثانوية أقل شأنا من بعض التفاصيل المتعلقة بالعنصر الهام البارز • وللمحرد في هذه الحال أن يرجىء ايراد الفقرة المستملة على تلخيص العناصر الثانوية ريثما يورد التفاصيل الخاصة بالعنصر البارز ما دامت تستحق التقديم •

أما المقدمة الثالثة وهي المزج بين البيان الشامل والحادث المعين يستعمل عندما تبرز أهمية حادث واحد، ولكن أهميته لاتبرز أغفال الوقائع الأخرى ، ويذهب الأستاذ الحمامصى ، الى أن هذا النوع يحتم على المحرر المكلف بكتابته وكتابة الموضوع الصحفى كله الا يزحم المقدمة بالشرح ، ذلك لأن الاصل في هذه المقدمة يجب أن تكون شديدة ، جامعة ، متماسكة ، مرتبطة ، مجردة من كل شيء الا المواجهة التي سنقدم بها القصة الكبيرة التي ستنشر فيما بعد المقدمة •

الرسم التوضيحي

القدمة = ملخص لعنصرين وليس للعناصر جميعا



ملخص لعنصرين آخرين

وفى القاهرة أعلن السبد اسماعيل فهمى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن الرئيس السادات تلقى في الساعات الأخبرة رسالة عاجلة من ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير



الفلسطينية يشرح فيها أبعاد الهجوم السبورى الشامل •

وقال السيد اسماعيل فهمى ، أن السادات ، امضى يوم امس فى متابعة أنباء الغزو السورى الذى يستهدف وضميع مؤتمر القمة العربى الموسع المقرد عقده فى القاهرة يوم ١٨ الحالى أمام الامر الواقع ،

وأعلن اسماعيل فهمى ، أن مصر تدين الغزو السودى ادانة كاملة وانها ترى أن التصرف السودى ينطوى على تحد سافر للملوك والرؤساء العرب •

وفيما يلى تفاصيل الموقف في لبنان وردود افعاله في القاهرة والعواصم العربية الاخرى:

تفاصيل العنصرين الأول والثاني في المقهدة

المقاومة: معادثات شتورا كانت لعبة تمثيلية

بيروت في ١٢ ـ وكالات الانباء ـ تحركت صحباح اليوم القوات السوريه التي تعززها الدبابات المتمركزة في الجبال جنوب شرقى بيروت ، نحو ميناء صيدا ( في الجنوب ) لشن هجوم كبير على الميناء ، بعد أقل من ٢٤ ساعة من التوصل الى اتفاق مبدئي لانهاء الحرب الاهلية في لبنان ، وبعد مرور ١٢ ساعة على ما أعلنه الدكتور حسن صبرى الخولى المستشار السياسي للأمين العام للجامعة العربية ، من أن وقف اطلاق النار يمكن أن يسرى مفعوله صباح غد ( الاربعاء ) اذا وافقت جميع الاطراف على مشروع الاتفاق ، الذي أرسل الى الرئيس الياس سركيس ، والرئيس حافظ الاسد، وياسر عرفات للموافقة عليه ٠

وأعلن متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية أن وقوع هذا الهجوم بعد التوصل الى اتفاق فى شتورا لانهاء القتال ، يؤكد شكوك الفلسطينيين من أن محادثات شتورا كانت بالنسبة للسوريين مجرد « لعبة تمثيلية » •

وقد عقدت قيادة المقاومة الفلسطينية اجتماعا اليوم برئاسة ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحسرير الفلسطينية وذلك في أعقاب الهجوم وذكرت المصادر الوطنية أن عرفات قد طلب عقد اجتماع

طارى، لوزرا، الخارجية العرب لبحث الموقف المتفاقم في لبنان في أعقاب الهجوم الجديد على جنوب لبنان ·

وذكرت المصادر أن قيادة المقاومة قد أجرت اتصالات بعد ظهر اليوم بحسن صبرى الخولى ممثل جامعة الدول العربية في لبنان وطلبت التوجه الى القاهرة للاعداد لعقد الاجتماع الطارى، •

وقد غادر الخولى بيروت اليوم متوجها الى دمشق حيث من المتوقع أن ينتقل منها الى القاهرة ٠

وأعلن مصدر فلسطيني انه قد تم الاجتماع الثلاثي اللبناني السورى الفلسطيني الذي كان من المقرر عقده في شتورا غدا الأربعاء (١) وذلك بسبب الهجوم الذي شنته القوات السورية على جنوب لبنان ٠

وقد انهالت منات القدائف الثقيلة على هذه المواقع ، ولكن القوات المستركة التي تدافع عنها ، قابلت بشراسة ، ضد قوات المشاة السورية المقدمة ه

تفاصيل العنصرين الثالث والرابع



# چنبلاط: مقترحات مصرية أمام القمة لوقف الغزو

علم مندوب « الاهرام » الدبلوماسى ، أن الرئيس السادات قد أمضى يوم أمس فى بحث الموقف المتدهور فى لبنان بالاشتراك مع عدد من مساعديه ـ وقد اضطر السيد اسماعيل فهمى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الى الغاء كل مقابلاته ليكون على اتصال دائم بالرئيس •

وكان الرئيس السادات قد استقبل أمس السيد كمال جنبلاط زعيم القوى الوطنية اللبنانية ، وأعلن جنبلاط فى نهاية المقابلة أن الرئيس السادات يتابع أولا بأول أنباء الغزو السودى ، وأنه بحث مع الرئيس السادات المقترحات التى يمكن أن يناقشها مؤتمر القمة العربى لوقف الغزو السودى .

وقال جنبلاط ، أن الوئيس السادات أبدى اهتماما كبيرا بضرورة العمل على عودة المهجرين اللبنانيين الى مناطقهم في اطار حل للمشكلة اللبنانية •

ومن المقرر أن يغادر كمال جنبلاط القاهرة اليوم الى السعودية على طائرة خاصة لاجراء معادثات عاجلة مع المسئولين السعوديين ، وسوف يطير جنبلاط من السعودية الى عدد من دول الخليج لمحادثات مماثلة تتعلق بتدهور الاوضاع في لبنان نتيجة تجدد الغزو السورى ثم يعود الى القاهرة للالتقاء بالملوك والرؤساء العرب خلال مؤتمر القمة للتباحث معهم بشأن القضية اللبنانية •

ومن ناحية أخرى أبدت الدوائر المسئولة فى القاهرة دهشتها الكامئة من التصريح الذى أعلنه حسن صبرى الخولى ممثل الجامعة العربية فى لبنان ، والذى أعلن فيه أنه يتوقع تقدما فى محادثات شتورا بالرغم من الغزو السورى ، وأكدت هذه الدوائر ، أن المعلومات والوقائع التى تلقتها القاهرة وتلقتها فى نفس الوقت عواصم عربية أخرى كانت تؤكد أن الغزو السورى سيقع قبل ٤٨ ساعة من اجتماع وزراء الخارجية العرب ، وقبل أيام محدودة من اجتماع مؤتمر القمة ،

وقالت صده الدوائر ، أنه من الواضسيح أن الاجماع العربي على الاشتراك في مؤتمر القمة وتخلف سوريا يوضع أبعاد المؤامرة التي بدأ تنفيذها •

وفى الكويت حدر ممثل منظمة فتح من التفاؤل الذى أبداه ممثل الجامعة العربية فى بيروت ، ذلك ان سوريا لن تلتزم بهذا الاتفاق الذى تم خرقه بالفعل ، وأشاد ممثل فتح بالدور الذى يقوم به الرئيس السادات لدعم نضال الثورة الفلسطينية ووقف المذابح فى لبنان •

وقد يجد المحرر المبتدىء صعوبة فى صياغة الموضوع عندما يجد المامه عناصر كثيرة ، أنه يعرف أن هناك حقيقة واحدة ذات أهمية كبيرة ، ولكنه يضمع معها حقيقتين أخريين أو ثلاثا لا يستطيع اغفالها فكيف يربط بينها ؟ يذكر « وارين » طريقة واحدة لمعالجة تلك المسكلة وهى تحليل مادة الموضوع قبل الكتابة ، ويستطيع المحرر أن يدون على ورقة أمامه أهم العنصاصر فى الموضوع ويدرسها ويوازن بينها ، ثم ينظم المعلومات حسب قراره فى أهمية كل واحدة منها ويحرر الموضوع وفقا للقواعد العلمية المدروسة ،

### ه \_ النمط التتابعي:

ويقصد بهذا النمط الأنباء التي تعيش فترة طويلة وتتوقعها الصحف مرة ومرات وتنقسم الأخبار الى ثلاثة أقسام (١):

١ \_ الخبر القادم:

۲ ـ خبر اليـوم ٠

٣ \_ الحبر التتابعي المستمر •

أما الخبر القادم فهو الذي تتوقع الصحيفة حدوثه في موعد معين ، وخبر اليوم يعالج حادثة جديدة غير متوقعة ، أما الحبر التتابعي المستمر فهو الذي توالى الصحف معالجته فترة طويلة من الزمن .

واذا كانت المهمة الأولى للصحافة هي اعلام للقــــاريء بما ســـوف يحدث ، فانها لذلك تؤدي خدمة جليلة للجمهور ، وأبلغ مشــل على ذلك تحديد مواعيد الجولات الانتخابية التي يقبوم بها المرشحون وبرامجهم ووعودهم . ولولا «الصحيفة للهبالناخبون الى صندوف الاقتراع وهم لايعلمون شيئا عن الشخص الذي سوف ينتخبونه ولا عن برنامجه ومساسة المنير الذي ينتمي اليه سواء آكان اليمين أم الوسط أم اليسار • والذي يحدث أن الصحيفة تستمر قبل موعد الاقتراع بأسابيع في نشر كل شيء عن المعركة الانتخابية وقد يذهب البعض الى التنبؤ بنتيجة معــركة (٢) . ولقد وجدنا جريدة « الأهرام » يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٧٦ ، أى يوم أجراء الاقتراع ، تتوقع « اجراء الاعادة في دوائر كثيرة » وأن « عددا كبيرا من المرشحين لن يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للنجاح في انتخابات اليوم بسبب كثرة عددهم في معظم الدوائر يوم الحميس القادم » • وقد صبح تنبؤ هذه الصحيفة ، فظهرت النتائج مؤكدة دور الصحافة التنبؤي الذي لا يقتصر على المعارك الانتخابية ، وانما يشمل مجالات كشيرة كالرياضة • وفي كل صحيفة عدد من المندوبين الذين تخصصوا في معرفة اتجاء النتائج الرياضية • واتجاهات التنسيق والقبول بالجامعات وهناك أخبار أخرى من هذا النوع ولكنها \_ كما يقول

<sup>(</sup>۲،۱) كارلى وارين : المرجع السابق من ٩٤ -

وارين (١) \_ أقل أهمية لتذكير القراء بما سيقع من أحداث في بلادهم كأن يقول لهم مثلا أن غدا هو عن السويس أو أن الجامعات ستفتتح يوم ٢٣ أكتوبر أو أن تقول لهم أن احتفالا معينا سيقام يوم كذا أو ( أن مسرحية لشوقي مثلا سوف تقدم على المسرح القومي يوم كذا ) •

ويجب أن يدرك المندوبون أنه لا يوجد شيء مؤكد في هذا العالم، ولذلك يجب عليهم ألا يلبسوا تيساب العرافين ، فأذا كلفوا بمهمة استقصاء ما سوف يقع من أحداث فعليهم التزام الحرص وخاصة أذا كان الحادث يتناول أسماء وأرقاما وفي بعض الأحيان يلجأ الصحفيون الذين يكلفون بمهمة من هذا النوع الى اقتباس قول شخص مسئول عن حادث سوف يقع ثم يردفون ذلك القول بتحفظ لانقاذ الصحيفة أذا لم يتحقق ما قاله المسئول (٢) •

أما الخبر التتابعى المستمر فهو يبدأ عادة بحادث حديد ، وعلى المندوب الذى روى الحادث أول مرة أن يوالى الكتابة عنه ، فاذا حدث انفجار فى مدينة مثلا ، وروى التفاصيل على الحو المعروف ، عليه أن يجيب على عدة أسئلة : كيف دخل الديناميت الى المدينة ؟ لماذا انفجر ؟ كيف حال ضحايا الانفجار ؟ ٠٠ وعليه أن يتبع حالة كل ضحية فى المستشفى وتطور صحته الى أن يخرج من المستشفى اما الى بيته واما الى مشواه الأخير ٠ ويضرب « وارين » (٣) مثلا لقصته جريمة وتطوراتها :

- ٢٥ مايو لص يطلق النار على صاحب متجر ثم يفر ٠
- ٢٦ مايو يموت صاحب المتجر ويبـــدأ البوليس في البحث عن
   اللص ٠
  - ٢٧ مايو البوليس يقبض على المتهم ٠
  - ٣ يونيو النيابة تحقق مع المتهم وتعد صيغة الاتهام ٠
    - ١٧ يوليو تبدأ المحاكمة أمام القضاء ٠
  - ١٨ يوليو الشهود يدلون بأقوالهم وينسحب القضاة للمداولة ٠
    - ١٩ يوليو يعلن القضاة قرارهم ويصدر الحكم ٠
      - ١٠ أغسطس يقدم المتهم استئنافا ٠
      - ٣١ أغسطس محكمة الاستئناف تؤيد الحكم ٠
        - ٣ سبتمبر تنفيذ العقوبة على الجاني ٠

<sup>(</sup>٣٠٢٠١) نفس المرجع ص ٩٥٠

وعلى المنسدوب أن يرجع بين وقت وآخس الى الأرشيف كلما عاود الكتابة عن الموضوع حتى لا يخطى، في سرد المعلومات وقد يضطر في بعض الأحيان الى أن يعيد بعض وقائع القصة التي نشرت من قبل ، وعندما يريد أن يضيف اليها معلومات جديدة لابد من أن يحكم على علم بالقصة وأن بعضا آخر لم يقرأها بالمرة، وهذا يتطلب أن يتضمن الجزء الجديد من الخبر التتابعي المستمر ملخصا قصيرا لما سبق سرده من حوادث هامة في الحبر ، وفي بعض الحالات يضطر المندوب الصحفى الى رواية معلومات غير جديدة ، في أكثر من فقرة (١) .

ويتكون ـ على ذلك ـ النمط الخبرى التتابعي المستمر ، على النحو المبين بالشكل (٢) ٠

على أن الصحفى المبتدى، يجد صعوبة فى تحرير الأخبار المتنابعة بسبب التعقيدات التى تنشأ عن الحاجة الى ربط المعلومات القديمة بالحديثة، وقد يحاول بعض هؤلاء أن يحشد اكبرعدد ممكن من المعلومات فى فقرات الربط ، وهذا يعوق تطور الحوادث وما عليه الا أن يسرد الحقائق عارية مجردة من العبارات الطنانة والمبالغات ثم ينتقل الى التطورات الجديدة فى بساطة متناهية (٣) .

وحينما يجد الصحفى نفسه في مأزق بين ضغوط مواد لا حصر لها

حتى فى الأخبار البسيطة نسبيا وبين حدود ثابتة لحيز الصحيفة . فلا سبيل له الى دفع هسذا الضغط أو الافلات من تلك الحدود والقيود ، سيس امامه الا سسبيل التركيسز والاقتصار على المعلومات الجوهرية والهسامة وتحريرها وفق القواعد التفكد وتجنبه مزالق الوقوع فريسة التفكد وتجنبه مزالق الوقوع فريسة سسعحيه المقوتة • والواقع — كما يقول جونسون وهاريس — ان جميع يقول جونسون وهاريس — ان جميع التفاصيل المتعلقة بأحداث معنية



جمسلة الربط



<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٩٨٠

رور) والحدامصي الرجع والسابق ص ١٣٤٠٠

<sup>(</sup>٣) وادين : المرجع السابق ص ١٩

هامة ينبغى ادراجها ضمن الحبر ، ولكن هناك تفاصيل كثيرة لموادث متعددة وليس من شأن تلك التفاصيل الا أن تضيع حيز الصحيفة فيما لا يجدى أو ينفع •

### مراجعة الأخبار وتحريرها:

تعرير الأخبار ومراجعتها مما يدخل في صلب الدراسة الاعلامية ، وقد تحدثنا فيما تقدم عن الأسس الصحفية في كتابة الأخبار وتحريرها ، ولكن هذه الأسس تضم أساسا راسخا في العملية التحريرية ، ونعنى به : مراجعة الأخبار ، فبعد كتابتها وقبل طبعها يمر النص المكتوب على أشخاص كثيرين متخذا طريقه الذي قد يعرج على ضرورة اعادة كتابة النص الخبرى الضعيف ، ومراجعته بمعرفة المراجعين ، ووضع عنوانات له ، ثم جمع حروفه بآلات اللينوتيب ، تجاربه أو بروفاته ، وتخصيص حيز له في الجريدة يحدده المحرر المسئول عن تنسيق الصفحات واخراج الجريدة ويتولى قسم التحرير العمليات الأولى وهي اعادة الكتابة والمراجعة ووضع العنصوانات وتخصيص الحيز الكافي أما الأخرى فيتولاها قسم هندسة التحرير ، والتي نراها أدق بالنسبة لمصطلح الاخراج الصحفي . . فمهمة هندسة التحرير هي الاخراج المادي للصفحة ، من حيث مساحتها فمهمة هندسة التحرير هي الاخراج المادي للصفحة ، من حيث مساحتها التوزيع التيبوغرافي على الصفحة أهدافا معينة باستخدام أسساليب معينة (۱) .

ويشترط في المراجع أن يكون قد عمل مندوبا لفترة طويلة ، ويختاره المحرر المسئول لوظيفته هذه بعد أن تثبت مقدرته الفائقة على أن تكون الكلمات طوع ارادته وهو يعرف كيف ينظم الحقائق ويكتب موضوعا اخباريا أو قصية انسانية في سهولة تامة ويستطيع أن يكتب في دقة وسرعة فاثقتن •

وتتم عملية اعادة كتابة الأخبار في الصحف على أنواع ثلاثة (٢) : فهناك اعادة كتابة الأخبار التي قد تكون ظهرت على صحف منافسة ، وفاتت الجريدة يسبب ضيق الوقت ، وفي هذه العملية يتعين على المحرر أن

<sup>(</sup>١) وارين : المرجع السابق ص ١٩

<sup>(</sup>١) د. أحمد حسين الصاوى : طباعة الصحف واخراجها ص ١٦٠

<sup>(</sup>٢) جوتسون وهاريس : المرجع السابق ض ٣٥٩٠



يتحرى صحة الوقائع الواردة ، وعليه بعد ذلك أن يحاول الظفر بمزيد من الحقائق ليضيف كل جديد الى ما يكتبه عند اعادة صياغة الخبر حتى يسبغ عليه طابع « الجدة » ، وهو يبدأ مهمته : أولا بابراز الحقائق والوقائع الاضافية والجديدة ، وثانيا : اعادة ترتيب الخبر ان لم يتسن له الوقوف على وقائع جديدة ، ومن الواضح أن الأسلوب الأول مفضل على الثانى ، غير أنه يحدث أحيانا أن تكون هناك قواعد جديدة يتحتم الاهتداء اليها ، وأيا كان الأمر ، فان الخبر المكتوب \_ لا سيما صدره أو مقدمته \_ ينبغى أن يبدو مختلف كل الاختلاف عن الصيغة الأصلية ما كان الى ذلك سبيل .

وهناك نوع آخر يتعلق بالصياغات الخبرية التي يكتبها المحررون الجالسون في مكاتب الصحف بناء على حقائق يتلقونها بالتليفون من

المندوبين المتجولين ، فالمحررون الأولون هم مندوبون لا يغادرون ادارات الصحف ، بينما المندوبون يتنقلون من مكان الى مكان طلب اللخبر الجديد الهام ، أما النوع الثالث من اعادة كتابة الأخبار ، وهو النوع الذى نتناوله هنا ، فيتعلق باعادة صياغة الأخبار لخطأ في صياغتها أو لضعف في تحريرها .

فقد يخلو صدر الخبر أو المقدمة من العنصر الرئيسى البارز أو الهام ، ويدفنه المنسدوب في مكان سلحيق من صياغته الخبرية ، ولنفترض أن مندوبا تحدث فني المقدمة عن حادث سيارة واصفا الحادث في ثلاث أو آلابع فقرات وأشار في الفقرة الخامسة الى أن خمسة قتلوا في الحادث ، ففي مثل هذه الحال تعد كتابة الصياغة الخبرية ، أو تعاد في القليل صياغة المقسمة (١) .

وقد تفتقر الصياغة الخبرية الى الترتيب الاعلامى ، على الرغم من ابراز العنصر الهام فى المقدمة • ولعل المندوب قد تسرع فسرد الحوادث حسب ترتيبها الزمنى مغفلا تلخيص جميع العناصر الهامة قبل سرد التفاصيل ، وأحيانا يحتاج المحرر الى تغيير بضع فقرات من الصياغة الخبرية ، كما قد تكون الصياغة خاطئة من حيث الشكل ، فيجوز أن يغفل المندوب جانبا طريفا هاما عند رواية هادئة تماما ، فيرويها بوصفها خبرا • • مجردا بسيطا دون أن يحفل بهذا الجانب الطريف • ولا سبيل أمام المحرر الا أن يعيد كتابة الرواية كلها حسب الشكل الملائم(٢) •

وقد يعيد المحرر صياغة رواية خبرية لأنها قد لا تلائم أسلوب الصحيفة ، أو لأنها تكون أطول مما يجب ، أو لأنها نشرات دعائية ، وعندما يعالج المحرر مثل هذه المواد ، فبوسعه أن يحقق غايته بالتشذيب والتغيير أو باعادة كتابة الموضوع من جديد ، مختارا الحقائق التي يستخدمها ، ويمكن اجمال مهمة المحرر المراجع في عبارة واحدة عريضة هي (٣) ، « أن عليه أن يصوب كل خطأ ، صحفيا أو لغويا النج • ولما كان المراجع آخر شخص تنتهي اليه الرواية الاخبارية المكتوبة قبل ارسالها الى المطبعة فانه والحالة هذه يشبه « الحاجب » في الجريدة ، ساهرا على أعمال المندوبين بعين يقظة ، ويمكن تلخيص مهام المراجع فيما يلي (٤) :

<sup>(</sup>۲،۱) نفس المرجع ١ ص ٣٦٠٠

٣٦٣ من المرجع ص ٣٦٣٠

فعلى المراجع أن يتحرى صحة الرواية الخبرية ، ومن عادته مراجعة كل بيان يرتاب في صحته ولديه من المعلومات ما يستعين به على التثبت من الوقائع المختلفة ، وعليه أن يصحح أخطاء اللغة و نحوها وصرفها ، فان فات المندوب شيء من ذلك تداركه المراجع بالتصحيح والتقويم ، وعلى المراجع أن يحذف كل حشو لفظى في النص المكتوب سبواء آكان هدذا المشو لفظا واحدا أم فقرة كاملة ، كما يحذف المراجع كل بيان منطو على قذف ، ويتثبت من أن لكل عبارة ما يسوغها حتى وان كان فيها ما يشين ويقوم المراجع بدور أساسي في تبسيط الرواية الخبرية ، فيحذف العبارات الغامضة أو المضللة ، وكذلك الالفاظ التي يعز فهمها على القارىء العادى ، وعرضها للقراء ،

وللمراجع أن يحذف كل رأى مقحم في الخبر ، حفاظا على الموضوعية الاعلامية ، غير أنه اذا كان الموضوع منشورا بامضاء كاتب معين ، فله أن يعبر عن رأيه في حدود مرسومة ، كما يراجع المراجع جميع الروايات الخبرية ليطمئن الى وفائها بالقصد ، فاذا اتضح أن المندوب قد حذف بعضا من الحقائق الجوهرية ، أعاد المراجع الى المخبر نصه المكتوب ليضيف اليه تلك الحقائق الهامة ، ويتعين على المراجع أحيانا أن يختزل الروايات الخبرية أو يشذبها وفقا للمقتضيات الصحفية ، كما يتوخى المراجع جعل الرواية الخبرية مطابقة الأسلوب الجريدة وقواعدها الخاصة من علامات واختصار وهجاء وما الى ذلك ،

فالمحرد المراجع - بعسامة - يسعى الى صسقل الرواية الخبرية وتقويمها ، وزيادة النص المكتوب وضلوحا وسلاسة بتغيير بعض العبارات أو باضافة ألفاظ معينة أو بحذف غيرها ، أو باعادة ترتيب الفقرات أو الجمل

# الرموز في المراجعة (١):

رغبة من الصحف في اتمام ممهة المراجعة بأسرع ما يستطاع ، وضعت لنفسها رموزا يستعين بها المراجع عند قيامه بعمله في مراجعة المواد التحريرية وفيما يلي طائفه أو في من تلك الرموز :

| مشسسال                             | تعريفه                 | الرعز          |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| كان الرجل جالسا هناك               | نقطـــة                | <b>⊙</b> .     |
| كان الرجل جالسا ٠٠٠                | فقرة جديدة             | $\widehat{11}$ |
| كان الرجل جالسا ٠٠٠                | فقرة جديدة ل           | أو لـ          |
| كان الرجل جالسا ٠٠٠                | فقرة جديدة سا          | أو ــا         |
| وكان الانتاج الكلى للسكر           | فصل الكلمات            | ++             |
| ولم يعرف هـــل وصـــل أو لا أو     | ربط الحروف             | $\Box$         |
| ٠٠٠ مقب                            |                        |                |
| وكان هنساك كثيرون من السذين        | ربط الجمل المتباعدة    | رسم خط         |
| يشمهدون ٠                          |                        |                |
| غير أن جميع الحاضرين قالوا وكان    | حذف كلمة               | Х              |
| المتبع في مثــل هاته الحال وجاء من | اضافة كلمسة            | ٨              |
| بعده كشيرون يطالبون                | وضع كلمة مكان أخرى     | ×              |
|                                    |                        |                |
| ول عن حذف ) ومضى في حديثه فقــال   | اعادة الى الاصل ( العد | X              |

### وقال كبير المذيعين : أعلنت الحرب

وكثيرا ما يتعين على المراجع ، وهو يصقل رواية خبرية أو يصححها أن يكتب كلمات أو يضيف عبارات في صلب النص المكتوب ، فأن لم تتسبع لها الورقة ، أشار الى موضع الاضافة برمز آخر ودون تلك الاضافة على هامش الورقة أو في ذيلها ، ثم أن طابع السرعة في كتابة النص كثيرا ما يجعل خط المخبر رديئا ، مما قد يحدث لبسا عند جامع الحروف ،

<sup>(1)</sup> تفس المرجع ص ٣٦٧

ورغبة فى تلافى هذا اللبس، يعيد المراجع كتابة الكلمة المبهمة بخط فوقها حتى يسهل الأمر على عامل اللينوتيب، لأن كل لبس يستهين به المراجع قد يتحول الى خطأ غليظ يظهر على الصفحة الأولى للجريدة •

ومن العرف المرعى عند معظم مراجعى الاخبار تنبيه عمال الجمع الى 
هداية كل فقرة جديدة ، وذلك بأضافة الرمز الخاص ببدء الفقرات ( وقد 
أوضحناه فيما تقدم ) عن بدء كل فقرة ، منعا من الخطأ ، لأن معظم المخبرين 
يقدم نصوص الاخبار مكتوبة على عجهل ، فتختلط بدايات الفقرات مع 
نهايات الفقرات السابقة لها ، ولا ريب في أن عامل اللينوتيب يحتاج الى 
تنبيهه الى مكان بداية كل فقرة •

### الاخبار الواردة بطريق البرق:

تحتاج نصوص الاخبار الواردة الى الجريدة بطريق البرق أو الآلات البرقية الكاتبة الى مراجعة يتولاها المراجع بنفسه • فهذه الأخبار مكتوبة باسلوب تلفرافى يقتضى حذف بعض الكلمات المفهومة ، ولكن لابد من اضافة تلك الكلمات عند تهيئة الخبر للنشر ، ثم ان كثيرا من الأخطاء الهجائية والجوهرية يقع فى الأخبار الواردة عن طريق الآلات البرقية الكاتبة أو التلغرافات ، ولابد من تصحيحها قبل ارسالها الى غرفة الجمع • وقد يحتاج الأمر الى ربط برقية بخبر مكتوب محليا ، فيقوم المراجع بهسده المهمة منعا للتكرار أو للتضارب فى الرواية الواحدة • وعليه بعد ذلك أن يضع للخبر التلغرافى العنوان الملائم له ، مشيرا الى أن تلك البرقية وردت من مراسل خاص أو من وكالة أنباء معينة مبينا مكان صدور البرقية وتاريخ ارسالها (۱) •

### تحرير العنسوان:

يقال : عنوان وعلوان ، والجمع عناوين وعلاوين • وقال أبو على الفارسى : يقال عنوان الكتاب ، وعلونته ، وعنينته ، وعلينته ، وزاد غيره : عننته (خفيفة ) ويقال عنوان (بضم العين) وعنوان (بكسرها) وعنيان (بفتحها) ، وعلوان (يضمها) وعلوان (بكسرها) وعلوان (بفتحها) ، وعلوان : مادل عى وعلوان (بكسرها) وعلوان (بالشاعر : مادل عى الشيء • قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) تقس الرجع ص ۲۹۷

<sup>(</sup>Y) الكلامي : أحكام صنعة السكلام ( تحقيق محمسة رضوان الداية ) ص إه وما بعدها .

ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليسل تسسبيحا وقرآنا

وهذا البيت يصدق ما روى من أنه قتل صبيحة يوم الاضحى رضى الله عنه ٠٠٠ ويحتمل أن يسمى عنوان الكتاب عنوانا لوجهين : أحدهما انه يدل على غرض الكتاب ، والوجه الآخر أنه سمى عنوانا لأنه يدل على الكتاب ممن هو وألى من هو ٠ وقد تأولوا على هذين الوجهين قول الشاعر :

بعثوا الى صحيفة مطوية بختامها ، عنوانها كالعقرب فعرفت منها الشأن حين رأيتها ففضضتها عن مشل ديح الجودب

قال بعضهم: شبه العنوان بالعقرب فان ساغ له فمن وجهين أحدهما: أنه شبه حروف العنوان بالعقرب، والثانى أنه شبه احتضائه للنتن ودلالته عليه بالعقرب فى احتضائها السم ودلالتها عليه وقال الاصمعى: « انما أراد أن عنوانها كهمس » يعنى أن كتابة كلمة كهمس قريبة الشكل من صورة العقرب (١) ـ وقال غيره ، أداد « عمير ، فذهب الاصمعى الى أنه سمى عنوانا لأنه يدل على الكتاب ممن هو والى من هو وهذا القول ـ عند الكلاعى (٢) صحيح » •

والعنوان الصحفى عنصر تيبوغرافى أساس فى بناء الصفحات وتحديد هيكلها العام ولكن أهميته تتفاوت بين صفحة وأخرى • فالصفحة الأولى مثلا تمتاز بالعناوين كبيرة الحجم ، بينما صفحة الاعلانات المبوبة لا تتضمن عادة الا عناوين تجمع من حروف صغيرة ولا يتجاوز اتساعها العمود الواحد أو جزءا منه • وهكذا (٣) •

والعنوان الصحفي عنوان وظيفي يسعى الى تحقيق وظائف معينة ، فهى الى جانب ما يتميز به الطالع التيبوغرافي والمذهب الاخراجي للصحيفة تسعى الى استرعاء اهتمام الناس بالأخبار وأن يروى موضوع المخبر بقدر ما يمكن من التمام حتى ليتهيأ للقارىء العجلان - كما يقسول جو نسون وهاريس (٤) - أن يعرف الخبر من القاء نظرة عابرة عليه به ولما كانت المقدمة تلخص الخبر كله ، فأن العنوان يستمد في الاغلب الاعم من صدر الخبر ، والواقع أن العنوان هو المقدمة مترجما الى عبارات واضحة مركزة ، وأن كانت المعناوين الطويلة التي تتألف من مقاطع متعددة قد تتجاوز المقدمة وتمتد الى هيكل الخبر نفسه بحثا عن مزيد من المواد .

<sup>(</sup>۲۴۱) الكلاعى : احكام صنعة الكلام ( تحقيق محمد رضوان الداية ) ص اه وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۲) د . احید حسین الصادی : الرجع السابق ص ۱۲۹

<sup>(</sup>٤) الرجع السابق ص ٣٧٤

واذا كان العنوان استهلالا مركزا ، فواضح أن واضع العنوان سيجابه مشكلات تضاهى تلك التى يصادفها المندوب الصحفى عند حشد قدر وفير من المعلومات فى بضع كلمات ولو استطاع المندوب أن يلخص الحادث كله بايجاز فى المقدمة لفعل ذلك ، ولكن اذا كانت للحادث عناصر هامة كثيرة بحيث يؤدى تلخيصه على هذا النحو الى اطالة المقدمة دون مقتض ، فأن المندوب يبدأ بعنصر واحد ثم يلخص سائر العناصر الهامة فيما بعد ، وواضع العنوان يتبع هذه القواعد عينها ، فاما أن يلخص صدر الحبر كله أو أن يختار أبرز عناصره ،

فالخبر الصحفى يبدأ بالعنوان الدال على الخبر المطابق لحقيقته ، ولكنه لابد وأن يكون مثيرا للانتباه ، دون تهويش أو خداع وقد يكون للخبر أكثر من عنوان و ومع ذلك فان العنوان يجب أن يكون قصيرا ودالا وامينا ولقد كانت الاخبار تنشر في الماضي تحت عتاوين عامة مشل : تلغرافات رويترز أو تلغرافات هاواس أو أخبار اللواوين أو أخبار خارجية أو أخبار حكومية ٠٠٠ لكن الصحافة الحديثة تفضل ابراز موضوع الجبر وتحديده في العنوان ويفضل الصحفيون الابتعاد عن العناوين السلبية التي تعبر عن النفي أو التساؤل مثل : « لا ينتظر صدور القانون اليوم » أو : هل قتل الفدائي رئيس الوزراء ؟ (١) .

ومع مرور الزمن ، كان التطور يحدث تعديلا فى فكرة العنوان ، ومن هنا ٠٠ ظهرت فكرة «الهرم المقلوب» فى كتابة العنوان ، عندما كانت الكلمات التى يختارها المحرر للعنوان تزيد عما يمكن أن يستوعبه السطر الواحد ، فالتجأ المحرر الى توزيع الكلمات على أسطر متتالية تقل كلمات السطر الثانى عن كلمات السطر الأول ، وتقل كلمات الثالث عن الثانى ، كما هو مبين فى العنوان التالى : (٢) .

<sup>(</sup>١) د٠ ابراهيم أمام : دراسات في الفن الصحفي ص ١٣٨

<sup>(</sup>٢) جلال الدين الحمامصي : المرجع السابق ص ٢٠٦

# الوصول الى معلومات جديدة بشان الجريمة الكبرى التى هزت المدينة امس

وهكذا يظهر العنوان بشكل الهرم المقلوب كطريقة لابرازه ، ولكن التطور الاخراجي للصحف هيأ لها عددا لا يكاد يحصى من تشكيل الطباعة ، وهناك خمسة أشكال أساسية للعناوين ، تختار الصحف منها ما يتفى وطابعها العام ، وهي :

| ، مثال على ذلك               | نوع العنوان الرسم المعبر عنا    |
|------------------------------|---------------------------------|
| عادة الانتخابات في ١٣٨ دائرة | ۱ ــ عنوان بعرض السطر   × × × × |
|                              | ۲ ـ هرم مقلوب : وقوامه ××××     |
| هجوم صيني جسديد              | سىطران أو ثلاثة أو   × × × ×    |
| على دبلوماسية موسكو          | أربعة تتدرج في ××××             |
| في الشرق الأوسط              | طولها رتكون جميعها              |
| ي حدري المرتب                | في وسبط السبطر                  |
|                              | ٣ ـ العنوان المدرج: × × × ×     |
| كلمة للسادات                 | وقوامه سيطران أو ثلاثة × × × ×  |
| في العيد القومي              | أو أربعة من نفس XXXX            |
|                              |                                 |
| لمديئة السويس                |                                 |
|                              | كدرجات السلم                    |
|                              | \$ _ العنوان المعلق : × × × ×   |
| أخر رصاصة في حرب فيتنام      | وقوامه سطران أو ثلاثة           |
| عند منتصف ليلة السبت         |                                 |
| 1                            | أو أربعة أطولها                 |
| اتفاق السلام يوقع في         | السطر الأول أمسا                |
| باريس ويتوقف القتال في       | الاسطر التاليـــة               |
| انحاء فيتنام ٠               | فمتساوية في الطسول              |
| •                            | والحجم مع بعسدها                |
|                              | قليلا عن حد العمود              |

(١) جونسون وهاريس : المرجع السابق ص ٣٧٥

العنوان الموحد البداية: وقوامه سطران أو ثلاثة أسطر
 او اربعة ، تبدأ جميعها من نقطة واحدة الى اليمين وتنتهى كيفما اتفق فتجىء أسطر العنوان مختلفة الأطوال دون أن تكون هناك قاعدة معينة

وزراء خارجية دول الاتحــاد ينسقون خطهم في اجتمـاع مجلس الدفاع واستعادة حقوق شعب فلسطين

ويذهب جونسون وهاريس (١) الى أنه يجوز الجمع بين نوعين أو أكثر من هذه العناوين للراواية الاخبارية الواحدة • ويجوز اتباع هذه الطريقة عينها اذا جرى العنوان على عمودين أو ثلاثة أعمدة أو أربعة أما العناوين العريضة ( المانشتات ) التى تنشر بعرض الصفحة أو على خمسة أعمدة أو سبة أو سبمة ، فيحسن أن يكون فيها عدد كاف من الكلمات بحيث تملأ جميع الفراغ المخصص لها دون أن تترك بياضا في الصفحة • ولا مانع من اضافة نوع سادس الى الانواع المتقدمة ، وهو جعل جميع أسطر العنوان في وسط العمود ، مهما تكن أطوالها مثل :

×××××

 $\times \times \times \times \times$ 

 $x \times x \times x$ 

 $\times \times \times \times \times$ 

الحامون ينتخبون مجلس نقابتهم في اجتماع اليـــوم توقع معركة حامية بين الرشحين مرشيح يطالب باغلاق باب القيد في النقابة

والحروف الطباعية - ان استخدمت في العنوان بدلا من الخطوط كما تجد في جريدة الاهرام - تتفاوت في احجامها طولا وعرضا  $^{\circ}$  ويستخدم الاهرام في عناوينه أبناطا على جهاز Nebitype  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٧٣١ .

# دلیل حروف العناوین

بنط الأهرام على جهاز NEBTTYPE

۲۷ - ۲۰ أسود وأبيض ۱۶ - ۲۰ - ۱۰ أسود وأبيض ۱۰ أسود قديم ۱۶ أسود قديم

بنط انترتایب ۱۸ - ۱۲ - ۱۲ - ۹ أبیض وأسود بنط ۷ أسود فقط

بنط لاينوتايب ١٨ - ١٢ - ١٠ - ٩ - ٧ أبيض وأسود

ولكى نصل الى مبادىء أساسية فى تحرير العنوان الناجح فان على المحرر أن يسأل نفسه ، وهو يحرر الخبر ، أسئلة ستقوده الاجابة عنها الى العنوان السليم (١) :

أولا: ما هو « الشيء ، الذي يدور حوله الخبر ؟

وهــذا السؤال أهم الأسئلة جميعا لأن « الشيء « الذي يدور حــوله الخبر هو العنصر الاساسي الذي يعكس الجانب الهام في الحادث الخبري ويجذب العين الى قراءته •

ثانيا: ما هو العنصر « البارز » في الخير ؟

هل هو شخص ۰۰۰ ؟ أم أن عنصرا من العناصر الأخرى له دلالة معينة ؟

فمثلا حين تقرر تأجيل الانتخابات في الدوائر الثلاث التي الغيت فيها الانتخابات وهي : الزاوية الحمراء بالقاهرة ، وصدفا بمحافظة سوها والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، فإن العنصر البارز في هذا الخبر هو تأجيل الانتخابات ، ولذلك نجد العنوان يركز على هذا العنصر •

#### « تأجيل الانتخابات

### في الزاوية الحمراء وصدفا والسنبلاوين »

ثالثًا: ما هي الحقيقة الاساسية في الخبر؟

ولنضرب مثلا على ذلك بالخبر الذى نشرته الاهرام فى ٣١ أكتوبر ١٩٧٦ عن وكالة وويتر: «أعلن اليوم كينج هال أحد كبار المسئولين فى هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية أن اشارة لاسلكية ذات قوة عالية تصدر من الاتحاد السوفيتى وتشوش بصورة واضحة على الاتصالات اللاسلكية فى جميع أنحاء العالم، وقال هال أنه لا يبدو أن التشويش من الاتحاد السوفيتى على الاتصالات الدولية أمر متعمد ١٠٠ النح » وهنا لابد أن يركز العنوان على الحقيقة الاساسية فى الخبر وهى:

اشارة لاسلكية « سوفيتية » تشوش على الاتصالات اللاسلكية العالمية

<sup>(</sup>۱) جلال الدين الحمامص : المرجع السابق ص ٢٠٦٠

وابعا: « ما هو عنصر الوقت » ؟ أو بعبارة أخرى « متى حدث الجبر ؟ » فاذا كان مضمون الخبر قد حدث « اليوم » فان الفعل المضارع يمكن أن يؤدى الغرض ولكن اذا كان هـذا المضمون يتعرض للتطور الجـديد فى الخبر ، فهنا يتحتم أن نبرز فى العنوان ما حدث فى هذا التطور بالذات ، ذلك لأن العناوين يجب ألا تكتب فى صيغة الفعل الماضى حتى ولو كانت الحوادث قد وقعت فى الماضى .

وذلك مثل من الواقع: دلت تقارير أمس على ان طائرة قد سقطت فوق جبل وأن فرق الانقاذ قامت للبحث عن الضحايا أو المساعدة فى انقاد الناجين من الموت • وهنا نختار العنوان من الوقائع الجديدة ، ولتكن هذه الوقائع: أن الظلام قد حل دون الوصول الى تحديد مكان الطائرة المحطمة ، فيقول العنوان (١):

## الظلام يوقف

## البحث عن مكسان الطائرة المفقودة فوق الجبل

خامسا : هل تمنح الكلمات للخبر طابعه الميز؟

ان على المحرر أن يختار الكلمات التى تؤكد الطابع المميز للخبر ، ومن أكثر الكلمات استعمالا كلمة « أول » • فاذا حدث شىء لأول مرة تكون هذه الكلمة فى موضعها ، وفى كثير من الاحيان تجسم الاحداث الروتينية بواسطة استعمال هذه الكلمة فى العنوان ، مع مبررات واهية ، فلو جاءت فى عنوان مثـل :

#### أول رجل يصعد الى القمر

فهذا استعمال صحيح • أما اذا وردت في عنوان مثل:

#### اول رجل يدخل الى محل جديد للبقالة

فانها لن تكون فى موضعها ٠٠ وكذلك الحال بالنسبة لاستعمال هذه الكلمة مرات كثيرة فى العناوين ، فعلى الرغم من أنها تستعمل كثيرا الا ان مبررات استعمالها قليلة (٢) ٠

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) جون هوهنبرج : المرجع السابق ص ٨٨

وذلك أنه يجب مراعاة التناسب ، فلا يظهر أحد السطور مزدحما بالكلمات والآخر خلوا منها · مثال ذلك (١) ·

عنوان أفضل هنه المدرسة العليا تنال كأس المحافظة

عنوان خطأ المدرسة العليا تستولى على كأس المحافظة

عنوان أفضل منه

آلاف يشهدون

افتتاح مسرح سيد درويش

عنوان مزدحم

الجماهير تشهد افتتاح مسرح سيد درويش الجديد

سابعا : هل العنوان يناسب الرواية الطريفة ؟

ذلك أن الروايات الخبرية الطريفة ينبغى أن تختار لها عناوين طريفة ٠٠

ثامنا : ما هو الفعل المستخدم في العنوان ؟

ذلك أن الفعل المعلوم يفضـــل على المبنى للمجهول ، وأن كانت الحاجة كثيرا ما تدعو إلى استخدام المبنى للمجهول مثل :

عثوان افضــل مثه المجلس يرفض مشروع اصدار السندات

ضعيف رفضت السئدات بوساطة مجلس الشعب

وفى كل الحالات يجب أن يكون العنسوان « دقيقا » و » دالا » و المينا ، معبرا عن حقيقة الخبر وطبيعته ، فى كلمات معبرة موجزة ، تخبرنا بسرعة بمضمون الخبر ، والحقيقة حكمال يقول « وستلى » (١) فى كتابة تحرير الاخبار أن العناوين يجب ألا ننظر اليها على أنهسسا

١١) جولسون وهاريس : المرجع السابق ص ٣٨٢

Westley: News Editing.

(٢)

النوافذ التى نطل منها على الصحف فحسب ، بل يجب أن ننظر اليها كذلك على انها من المصادر الرئيسية للاعلام · وخاصة بالنسبة للقراء الذين تضطرهم ظروفهم دائما الى القراءة العاجلة ·

#### 

رأينا أن كلمة « مجلة فضلا عن أنها تغطى قطاعا صحفيا كبيرا ، ولها من سعة الشمول ما لا يجعل تحديدها بدقة أمرا ميسورا ، أن المعنى الاشتقاقى لها يجعل « المجلة » تسعى أو تحاول أن « تستجلى » أى توضيح حقبة من العالم ، وأن لها على الحوادث اليومية من الرقابة وهى تصفى تلك الحوادث - أو كما يقول ديهاميل ترفع من قيمتها .

وكلمة « المجلة ، التي أصبحت ذات دلالة خاصة في التعبير ، اذ تطلق على الصحف الدورية التي تصدر أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو موسمية ٠٠ عربية فصيحة ، لها في اللغة تاريخ! (١) ٠

أما اشتقاقها فهو من جل شيء: أي عظم قدره وارتفع شأنه · وأما حياتها اللغوية فقد مرت بمراحل مختلفة:

أطلقت أولا على الكراسة أو الكتاب ، وفى ذلك يقول « أبو عبيدة » : « كل كتاب عند العرب : مجلة » وحدثنا « ابن الاعرابي » عن نفسه أنه كانت فى يده كراسه ، فلقى اعرابيا فسأله : ما المجلة ؟ فأجابه : التى فى يدك !

وقد اشتهر اطلاق المجلة في العصور الأولى على كل ما فيه حكمة ، فسميت أمثال « لقمان » الحكيم : « مجلة لقمان » ، وسمى شعر « أمية ابن أبى الصلت » - وكان شعره زاخرا بالحكم - : « مجلة أن أبى الصلت » . ويقول « الراغب » : « سمى المصحف مجلة » .

وبقيت الكلمة في هذا النطاق ، الى أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر • فمنذ مائة سنة رأت الدولة العثمانية أن يدون كتاب يتضمن أحكام القوانين المدنية ، مستنبطة من أحكام الشريعة ، بحيث يستغنى بها عن القوانين الأوربية ، فألفت الدولة لذلك جمعية أسمتها «مجلة جمعيتي أي «جمعية المجلة» أو «لجنة المجلة» ، ولما فرغت الجمعية من تدوين الأحكام في مواد قانونية ، أصدرتها الدولة باسم « مجلة الأحكام العدلية » ، وقد

<sup>(</sup>١) هجلة الهلال ... ابريل ١٩٦٠

تعاقب عليها الفقهاء والعلماء يشرحونها ويتولون تدريسها في جملة من البلاد الاسلامية ، وأطلق لقب « استاذ المجلة » على من يقوم بتدريس أحكامها للطلاب في بعض معاهد الحقوق .

وفى أثناء ذلك طاب للرعيل الأول من رجال الصحافة الحديثة أن يسموا الصحف الأسبوعية أو الشهرية باسم « المجلة » ٠٠٠ فشاعت الكلمة بهذا المعنى الحديث ، ولم يعد لها مدلول سواه ٠

ولقد أصبحت المجلات - على اختلاف أنواعها - تستفيد من الخبر والتحقيق الصحفى مع الصورة والرسم والكاريكاتير استفادة أعمق وهى فى ذلك شأنها شأن الصحف قد أفادت من تطور فنون الاتصال التليفونى والتلغرافى ونقل الصور بسرعة ، وتعطش الناس فى الحرب العالمية الثانية الى معرفة الأخبار وتحليلها ، ودراسة أبعادها وآثارها (١) فأصبح التحرير الصحفى فى المجلات يقوم أساسا على جمع التفاصيل الواقعية ، ذلك أن أمام مندوب المجلة فسحة من الوقت لجمع المعلومات ، وقد يستخدم عددا أكبر من مصادر هذه المعلومات المختلفة للحصول على كيفية وسبب حدوث خبر من الأخبار وتلك هى ميزته الرئيسية على زميله المندوب فى الصحيفة اليومية أو الاذاعية أو التليفزيونية .

على ان بعض الباحثين المعاصرين (٢) يذهبون الى أن عهد المجلة الكبيرة الجامعة التي تعنى بكل غرض ، في بلد واسع غنى بأعماله الكبرى ووسائل اتصاله الجماهيرية قد مضى ، وهناك اليوم لون جديد من صحافة المجلات يشق طريقة في أمريكا والعالم ، أنه المجلات المتخصصة التي تصدر لفئة معينة من القراء ، مجلات لكل منها جمهورها الخاص وتتراوح بين مجلات فصلية ، وتجارية وتقنية ، ونشرات علمية ، ومجلات زراعية ، وترفيهية ، ودينية ، ونسائية ، ومجلات السباب الخاصة وتلبية رغباتهم واهتماماتهم الذاتية ، سواء كان من الشيئون المتعلقة بالعمل ، أو المنزل أو اللهو ، وهي موجهة الى فئات من القراء يمارسون بالعمل ، أو المنزل أو اللهو ، وهي موجهة الى فئات من القراء يمارسون

<sup>(</sup>١) د ا ابراهيم امام : دراسات في الفن الصحفي ص ١٥٨

<sup>(</sup>٢) نانسي ريتشارد ز التي أتبت دراسستها الصحفية في جامعة ميرلائد ، وعملت معد ذلك في وكالة اليونايتدبرس انترناشيونال في واشنطن .

لقد كانت المجلة العامة نتاج النصف الاول من هذا القرن ، يوم كانت التكنولوجيا أقل تعقيدا وأبسط كثيرا ، واليوم أصبحت تكاليف أصدار هذا النوع من المجلات العامة باهظة للغاية ، اذ زادت مصاريف البريد ، وارتفعت نفقات الطباعة ، الى أن المعلنين باتوا يجهون أن التليفزيون وسيلة اجدى في الوصول الى الكثرة من الجماهير ، والشيء الذي يريدون تحقيقه من الاعلام في مجلة ما انما هو بلوغ جمهور خاص من القراء للفئة التي يشعرون بأنها السلعة التي يعلنون عنها ويودون تصريفها ،

ولا شك في أن المجـــلات التي قامت في العقد الأخير قــد أثرت وتأثرت الى حد كبير ، القضــايا الاجتماعيه الكبرى التي تواجها البلاد ، قضايا مثل السلم والحرب والاصـــلاح التربوي وعلم البيئة والحقوق المدنية وحركة الشباب ، وهناك مجلات متزايدة تعبر عن وجهة نظر معينة تجاء القضايا الاجتماعية والكثير منها مكرس لمعالجة قضايا معنية أو موضوعات معنية .

ولقد كانت مجلة « أكتوبر » التى صدر العدد الأول منها فى ٢٥ أكتوبر ١٩٧٦ خير مثال على هذا الاتجاه العالمى فى صحافة المجلات فهى تذهب الى أن هناك صيغا « اجتماعية واخلاقية تنمو فى البيت وفى المدرسة وفى المجتمع أقوى وأعمق « كما يقول أنيس منصور فى افتتاحية العدد الأول ، فكأن هذه المجلة جاءت تجسيدا لشمخصية مصر بعد حرب أكتوبر » ومايزال هناك الكثير الذى يجب أن يفعله الجميع فلا الحرب انتهت ، ولا السلام يتنسمه الجميع (١) ويذكر رئيس تحرير « أكتوبر » (٢) انه سأل سومرست موم « وكان يومها فى القاهرة » شيخا فى الثمانين يرتجف ، وكانت الصحف البريطانية قد نشرت أنه عمل فى المخابرات أثناء الحرب العالمية الثانية وأدهشنى ذلك ، وذهبت عمل فى المخابرات أثناء الحرب العالمية الثانية وأدهشنى ذلك ، وذهبت اليه كأننى أحاسبه أو لعل أربأ بالمفكر أن يعمل جاسوسا على أحسد لصالح أحد ، وأيا كان هذا الاحد ، ولكن الرجل كانت وهشته من الصالح أحد ، أيا كان هذا الاحد ، ولكن الرجل كانت وهشته من المناجتى أعظم بكثير من دهشتى ، ورأيت وراء يديه المرتجفتين وعينيه سنداجتى أعظم بكثير من دهشتى ، ورأيت وراء يديه المرتجفتين وعينيه سنداجتى أعظم بكثير من دهشتى ، ورأيت وراء يديه المرتجفتين وعينيه سنداجتى أعظم بكثير من دهشتى ، ورأيت وراء يديه المرتجفتين وعينيه سنداجتى أعظم بكثير من دهشتى ، ورأيت وراء يديه المرتجفتين وعينيه

<sup>(</sup>۲۴۱) أنيس منصور : « تعالوا نصنع مستقبل مصر » مجلة اكتوبر ع أم ا ت الآوبر ۱۹۷۳ .

الزائغتين حقيقة اضحكتنى على نفسى • قال : اذا كان في بلد من البلاد طاعون فمن هو الشخص المناسب ليعالج مثل هذا الموقف ؟ هل هو المحامي أو المهندس ٢ • • قلت : الطبيب • • عاد يقول : واذا كانت الاحتمالات بترولية في منطقة من المناطق فمن تبعث به الدولة ؟ هـل الطبيب أو المحامي ؟ • • قلت : المهندس وجاءت النتيجة : أن بريطانيا قد ارسلتني الى منطقة الشرق الأوسط لاعرف الحالة المعنوية للناس • واكتب لها عن ذلك • • أنها اختارت الرجل المناسب اختارت طبيب العلاقات الانسانية • ومحامي القيم الاخلاقية والجمالية • فهل أخطأت ! » •

ان الایجاز والوضوح هما أبرز ما یمیز المجلة الجدیدة و وهی علی حد تعبیر « نانسی رتشاردز » تجاری أسلوب الحیاة السریع الخطی وهی ذات الوان مشرقة براقة لکی تجتذب النساء والرجال الذین تتوافر لهم مصادر اعلامیه أخری تشدهم الیها و لکن نجاح المجلة فی اجتذاب اهتمام القاریء لیس هو کل شیء اذ أن القاریء در لیس هو کل شیء اذ أن القاریء العربی ینشد المضمون الجاد المفید فیما یطالعه من فنون صحفیة ، و کما قال مؤخرا مدیر احدی المجلات العالمیة : « لم یعد یکفی الآن اجتذاب عین القاریء ، اذ المهم هو اجتذاب فکره لکی نحقق تقدما صحفیا جدیدا » ن

ويمكن القول أن اخبار المجلات تمتاز عن اخبار الجرائد من حيث البحث عن التفاصيل ، وذلك هو ما يجعل جمع الاخبار للمجلات اكش استهلاكا للوقت منه في أي وسيلة أخرى من وسائل الاعلام ، كما يقسول دافيد بوتر (١) فاذا كان لدى المنسدوب مزيد من الوقت فان المفروض عليه أن يستخدمه في الحصول على المزيد من الاخبار لتحقيقه وهو يحصل على أكبر قدر من المعلومات ، ولديه وقت أكثر لكي يبرز وقائعه ٠٠ فأحداث الأخبار العامة لها في الفالب آثار تستمر طويلا ، هذه الاثار تجعل تفاصيل الحدث أكثر أهمية كلما مضي الزمن قدما ٠

وبالاضافة ألى الوقت الزائد الذي يتمتع به مندوب المجلة ، فأن الايدي التي تلمس عمله أكثر من تلك التي تتعلمات لمندوب الجديدة اليومية ، فأن قدرا قليلا من التحقيق ٠٠ الخبرى الذي تنشره ، المجلة مو تتيجة لعمل مباشر قام به المندوب ، أذ أن البحث يقوم به في الغالب

<sup>(</sup>١) مغبر والصحف ( ترجبة محمد مصطفى غنيم ) ص ٢٢٧

اشخاص آخسرون ويجمعون قصاصات الصحف ، والوثائق والحرائط بل ويساعدونه أحيانا في الحصول على الاحاديث ، ولدى مندوب المجلة وقت كاف ، • • لراجعة تقارير العلاقات العامة ليعرف أية خلافات في وجهات النظر في حاجة الى ايضاح ، ويعرف رجال العلاقات العامة ذلك ولا يحاولون في أغلب الاحوال محاولة تضليل مندوبي المجلات (١) .

والمعلومات المتخصصة متاحة كذلك لمندوبي المجلات أكثر مما هي متاحة لغيرهم ويحكي « كين بيردي » مندوب المجلات الذي يعمل حرا ، قصة عن مندوب ، افتراضي يعمل في اعداد موضوع صحفي عن صيد الحيتان فهناك مكتبة كاملة عن صيد الحيتان • والموضوعات البحرية التي قد تكون في متناول يده • ولدي مندوب المجلة وقت يتيح له الذهاب الى حيثما تكون المادة ، والتأكد من صحة وقائعه • أما المندوب الذي يواجه موعدا يوميا لتقديم مادته ، فانه مضطر لأن يقنع نفسه بالحصول على المعلومات تليفونيا • ففي هذين الموقفين ، قد يحصل المندوب الصحفي على ما طلبه ، ولكن مندوب المجلة سيكتشف على الارجح مزيدا من التفاصيل ، بل وقد يحصل على قصة مختلفة تماما بمتابعة السير وراء التفاصيل • على أن بعض مندوبي المجلات يقومون بالعمل في طروف تكاد تماثل ظروف الموعد اليومي المحدد — هؤلاء هم المصورون والكتاب الذين يعملون في المجلات الاخبارية الاسبوعية (٢) •

وهنا تلاحظ أن القوة النسبية في أخبار المجلات لاتتفاوت بينها وبين الصحف اليومية فحسب ، وانما تتفاوت بين مجلة وأخرى ·

وعلى ذلك يمكن ابجاز خصائص تحرير الخبر في المجلات : .

اولا: أن تحرير الخبر في المجلسات يجب أن يقسوم على جذب القراء، سواء كانوا جمهورا نوعيا أو عاما ، وبالتالي تختار المجلات أخرارها وفق طبيعتها •

كانيا: أن تحرير الخبر في المجلات يتميز بعنصر الحالية الاعلامية التي يتميز بها الخبر الصحفى ، فالخبر الذي يرتبط بموضوعات الساعة يتمتع بتقصيل وابراز في المجلة التي تعنى بنشره ٠٠ ذلك أن القراء يرغبون دائما في قراءة الجديد الذي يهمهم في الحال أكثر من غيره ٠

<sup>(</sup>۱) مكبرو المنحف ( ترجمة محمد مصطفى غنيم ) ص ٢٢٧

 <sup>(¥)</sup> تقس المرجع ص ٣٣٠ .

ثاثنا: أن تحرير الخبر في المجلات ينميز بالاصالة والابتكار ، بمعنى أنه يسعى الى عنصر أصيل لم تتناوله الصحف اليومية ، ويجمع حوله المعلومات الجديدة ثم يعالج تحريريا معالجة فيها طابع الابتكار في الشكل ومنهج البحث •

رابعا: بلاغة التعبير الاعلامى ، من أهم مميزات أخبار المجلات . بمعنى أن تكتب بوضوح مشرق ، وبشكل مقنع ، ودقيق ، ولذلك تخضع أخبار المجلات لتنقية أكثر وتقويم أدق · فحيث فى مقدور الجريدة اليومية أن توسع أو تغير أو تصحح نفسها فى خلال دقائق أو ساعات ، فان المجلة يجب أن تبقى صامته لمدة أسبوع أو أسبوعين أو بعد شهر · فمندوبو المجلات لايكتبون للنشر كل ساعة ، بل لابد من الحصول على معلومات تجعل قصصهم دقيقة بعد وقوع الحادث ، وهو الأمر الذى يجب أن يرتفع اليه مستوى التعبير فى المجلة ·

وهذه الخصائص تمتاز بها المجلات على اختلافها ، ولكن هناك مجلات كثيرة ذات طبيعة اكثر تخصصا ، قد تعتمد هى الاخرى على تحرير الاخبار ، فالصحف الفنية والصناعية والمهنية والتجارية وكل أنواع الصحف تتطلب خدمات مندوبين تقع فى مجالهم الخاص ، كما يقول « بوتر » •

وفى تعرير الأخبار السياسية يجب الحرص على الدقة وعدم اعطا، الأخبار لونا معينا، وكذلك عدم ابداء الرأى الشخصى فى صلب الخبر فللرأى مكانه فى الجريدة أو المجلة، فالصحف المحترمة لا تحوز الحقائق بما يتمشى مع أهدافها ولكنها تبرز الأخبار لتأكيد سياستها، أما تحوير الخبر فهو خروج على مبدأ الصحافة •

والمجلة اذ تروى الاخبار السياسية ، فهى فى اطار طبيعتها العامة تقدم الى الجمهور تقريرا مفصلا عن النشاط السياسى ، داخليا أو خارجيا ، ومن الضرورى التثبت من صدق الأنباء المتعلقة بالمسكلات الرئيسية وذلك بمارجعتها وزيادة تفاصيلها بمعاونة المصادر الخبرية .

أما الأخبار الرياضية: فهى تقوم فى جوهرها على التنافس والدراما، والمجلات تشترك مع الصحف فى ابراز هلا الجوهر، ولكنها تلتزم بطبيعتها الدورية والزمنية فى اختيار الزوايا الجديدة وابرازها وتفصيلها، وهنا أسباب ثلاثة يذكرها « وارين » تجعل المندوب الرياضى يتمتع بعرية كبيرة ليكون أديبا صاحب أسلوب •

أولا: أن من حقه أن يكتب في موضوعه تعقيباً عن المباراة ليدخل الحياة في الوصف ٠٠

وثانيا : أن الجمهور ليس ناقدا فحسب ، فكل قارى، يعتبر نفسه خبيرا ، بل يتجاوب بسرعة مع العبارة الخلابه والوصف الجميل ٠٠

وثالثا: أن القدرة على وصف تطور المباراة يتطلب قدرا من البلاعه يرتفع في المجلات عن الصحف .

ونجد في بعض الاحيان أن المحرر الرياضي يضطر الى استعمال التعبيرات العامة ، ولكن ذلك لا يكون الا نادرا حتى لا يصبح الموضوع مبتدلا ، وقد تطور عالم الرياضة في الجرائاء والمجلات فأصبحت له تعبيراته الخاصة مثل عالم الاعمال والقانون والفنون الجميلة ،

غير أن لمجال المحرر الرياضي من السعة ما يجعله يفيد من هده التعبيرات فلكل رياضة قواعدها وأرقامها القياسية ، ولها أعلامها وأبطالها المسهورون ثم أن في الرياضة عوامل نفسية يتعين على المندوب والمحرر الالمام بها والسعى الى اماطة اللثام عنها · وهناك عوامل أخرى كالخلق الرياضي والجمال الرياضي ، ونواح متعلقة بالترفيه الشامل والفسائدة الاجتماعية ، وهناك عيوب في الرياضة يتعين تصحيحها ، وحملات يصح أن تشنها الجرائد والمجلات ، ولعله ليس بين مجالات استقاء الأنباء جميعا مجال أوسع من الرياضة يستطيع المندوب أن يتمكن فيه من الدراية الأساسية اللازمة ، ويستطيع أن يطبق قواعد للحكم على الناس يسترشد فيها بذوقه في النقد ·

وتنطبق على أخبار المجلات جميع المقاييس الخاصسة بتقويم الخبر • سواء في الأخبار السياسية أو الرياضية ، أو أخبار المال والأعمال والمرأة والمجتمع ، والجريمة ، والمحاكم ، والعلوم والآداب والفنون الغ • • فأن هناك عناصر مستركة ، تتفاوت في تقديرها النسبي بين طبيعة الجريدة والمجلة •

ويقوم المصور الصحفى بدور رئيسى في الجرائد والمجلات ، وقد رأينا مجلتى « لوك » و « لايف » تعنيان بالوضوعات المصورة ، كما نجد في مجلاتنا المصرية والعربية مثل « المصور » و « الكواكب » و « آخر ساعة » و « أكتوبر » وغيرها • والأساليب التى ابتكرتها هذه المجلات للجمع بين الكلمات والصور ، تتبعها الآن المجلات والصحف الأخرى على نطاق كبير •

ولكل جريدة يومية أو مجلة هيئة تصويرها الخاصة بها ، وعمل المصور الصحفى واحد فى الجريدة أو المجلة ، وهو الحصول على الصور ذات المغزى والتى تروى الاخبار ، وتصف مجلة « لايف ، عمل المحرر بأنه يربط بين الصور من حيث الزمان والمكان والشمخص ، وأن يشرح ما ترك بدون شرح ، وأن يذكر علاقة كل منها بالأخرى من أجل تكوين موضوع كامل يمكن فهمه ، ولابد من أن يفعل كل ذلك فى نطاق أكثر قيود المساحة صرامة ، وللتأكد من أن كلام الصمور والنص لا يتضمن الا أهم ما يمكن الحصمول عليه من المواد التى تثير الاهتمام والتنوير ، كثيرا ما يقدم الباحث للمحرر بحثا قد يصل الى خمس صفحات من أجل اعداد كلام الصور لا يزيد على ثلاثة أسطر (١) .

وتزداد أهمية التصوير بالنسبة للمجلات ، والجمع بين الكلمة والصورة المستخدمتين في الموضوع المصور أسلوب أخبارى مطلوب ، ولكن بغض النظر عن الاساليب الفنية ، فأن المطالب الملقاة على عاتق مندوبي ما حدث فحسب ، بل ولماذا أحدث ؟ وما هو أثر حدوثه في الناس ؟ وهل للحدث أهمية مستمرة مستمرة أكثر من ذاته .

واذا كانت الصورة الواحدة تعدل عشرة آلاف كلمة ، كما يقولون ، فان الصور اليوم أصبحت جزءا هاما من الصحافة المحديثة ، لأنها تتحدث عن الاخبار بسرعة ووضوح وبساطة ، كما أنها ، تزيد مظهر الجريدة أو المجلة بهاء وتهون على القارىء مهمة القراءة ، والصور عموما تكمل الروايات الخبرية وتستخدم في تصوير جوانبها اما بنشرها على صفحة واحدة مع الخبر ، واما بنشرها على صفحة أخرى من نفس الطبعة ، غير أن الصور كثيرا ما تروى حادثة خاصة بها فتنشر على حدة مكتفية بالعنوان الموجز وفقرة أو فقرتين تشرحان مضمونها .

وتقاس الصورة الخبرية بنفس المقياس الذى نقوم به الخبر، فالشهرة والصراع والدلالة والحالية الاعلامية وما الى ذلك من مقاييس هى التى تقرر القيمة الخبرية للصورة ومدى استهوائها للقراء ٠

<sup>(</sup>١) دافيه بوتر : نفس المرجع ص ٣٣٧ ٠

والعبارات الشارجة للصور ينبغى أن تكون موجزة الى أبعد حد أما عنوان الصورة فيكتب كما يكتب أى عنوان غيره ، مع مراعاة البساطة التامة ٠٠٠ أما الأسطر الشارحة للصورة التى تنسرج تحتيا فانها تكاد تشبه مقدمة خبرية من حيث أنها تورد العناصر الستة المتعلقة بالصورة (من ومتى وأين ٠٠٠ الغ) أو تقتصر على أبراز عنصر واحسد هام من عناصرها أو بمعنى آخر تنطبق جميع قواعد كنابة المقدمات الخبرية على تحرير كلام الصورة ٠

| onverted by Tiff Com | tbine - (no stamps are applied by | registered version) |  |   |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---|
| ·                    |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  |   |
| •                    |                                   |                     |  |   |
| ,                    |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  |   |
| •                    |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  |   |
|                      |                                   |                     |  | • |

البار الأداكي

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---|----|
|                                                                           |  |   |    |
|                                                                           |  |   |    |
|                                                                           |  |   | ٠. |
| ·<br>;                                                                    |  |   | :  |
|                                                                           |  | , |    |
| 14                                                                        |  |   |    |
| ·                                                                         |  |   |    |
|                                                                           |  | • |    |

«ستبدى لك الايام ما كنت جاهـلا وياتيك بالاخبـاد من لم تـزود وياتيك بالاخبـاد من لم تبـع له بتاتا ، ولم تضرب له وقت موعد ،

هذا صوت الشاعر القديم: طرفة ، قبل أن تذاع الاخبسار عبر الاثير بقرون تمتد من العصر الجاهلي ، حتى عام ١٩٢٠ ، عندما أذاعت محطة ك ١٠٠٠ في مدينة بتسبرج نتائج انتخابات الرئاسة في ذلك العام عن طريق الراديو •

وكانما هذا الصوت القديم هو الحدس نفسه ، بما يخفيه مستقبل الانسان من ممكنات ، وكانما أراد هذا الشاب أن يتكشف فكرة المصير التي تطرق وجدان الشعوب - كما يقول اشبنجلر - في بداية السلم الحضاري (١) • فاذا كانت الاذاعة من ولائد هذا القرن ، فان الخبر الشفوى المسموع قديم قدم الائسان ، لانه يتصل بحياة البشرية وحاجة المجتمعات • • فقد اعتادت شعوب العالم القديم أن تستخدم لهذا الغرض الاعلامي « الشهداء الاحياء » رسلا يحملون الرسائل المكتوبة أو الشفاهية عن هجمات الاعداء • • النح ، كما كانوا يستخدمون قرع الطبول الذي يمكن سماعه عبر مسافات بعيدة الى حد ما ولذلك يسمستخدمه « هنود

<sup>(</sup>۱) د . مصطفى ناصف : قراءة ثأنية لشعرنا القديم ص ١٧١

اكوادور وبيرو » للحديث الى الارواح والاسلاف القدامي ، اذ يعتقدون أن صوت الانسان لا يمكن أن يبلغ سمع « الارواح » البعيدة التي تسكن العالم الآخر ، كما كانوا يستخدمونه للاعلان عن نبأ عدو قادم أو عيد مقبل أو زفاف أو غير ذلك من شئون الحياة التي يحتفل بها أهل القبيلة . فكانت الطبول تستخدم أساسا للابلاغ عن « آخر الأنباء » اذ أن كثيرا من قبائل وشعوب أمريكا الشمالية وأفريقيا وغينيا الجديدة اصطنعت لنفسها نسقا اشاريا معقدا في نقل قدر كبير من المعلومات .

وبدایة السلم الحضاری ، بتعبیر اشبنجل ، هی ما نعنیه عند الحديث عن الخضارة السمعية عندما كانت الاتصالات بين الانسان والآخر أو الاخرين ، نعتمد على الاصوات فحسب ، وعندما كان الانسان يعيش خبرته الكلية المتكاملة الشاملة ، قبل ظهور اللغة الحديثة بحروفها الصوتية · وما يلبث الاعلام الشمفوى أن يزكو ، ويخطو الى أمام ، متوسلا بالمنشدين للقصص والشعر ، يرددون الأغنيات عن أعمال البطولة والمعارك والاحداث التي تصل الى أسماعهم ، وينشدون « ما حدث » للناس ، أو « ما فعله » الناس · وحين يختفي منشه و الأخبار الشعرية يظهر المنادون، يطوفون بأخر الانبساء والاوامر الحكومية وبعض قوانين الدولة وبعض الاخبار العسكرية ، كما وجدنا في العضارة الفرعونية ـ كما تدل قصص البردي القديمة التي جمعها فلندرز بترى والتي يحتمل أن تكون منه أربعة آلاف سنة قبل الميلاد ، اعلاما شفويا يثير السامعين ، وكانت الأخبار خليطا من الخيال والواقع تمشيا مع رغبات السامعين ، وتحقيقا للاعلام والترفيه والامتاع ، وفي الحضارة الاسلامية استخدمت المآذن في الاعلام السمعي ، كان يعلن المؤذن خبر وفاة أمير أو كبير أو قائد حربي أو زاهد متصوف كبير ، كما كان المنادون ينادون بالنفير العام - التعبئة العامة . في وقت الحروب ، ويشماركهم المؤذنون في هذه التعبئة باذاعة بعض الاحاديث النبوية الشريفة في الجهاد في سبيل الله •

والاعلام السمعى \_ فى الحضارة الاسلامية \_ يقابل ما يسميه ابن وهب (١) \_ « البيان بالقول » حيث يعتمد على « التوصيل بالخبر » والخبر : كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده (٢) كما يعتمد على « الخطب » فى « اصلاح ذات البين ، واطفاء نار الحرب ، وحمالة الدماء .

<sup>(</sup>١) البرهان في وجوه البيان ص ١١١

والتسديد للملك ، والتأكيد للعهد ، وفي عقد الاملاك وفي الدعاء الى الله عز وجل ، وفي الاشارة سالمناقب ، ولكل ما أديد ذكره وشره وشهرته في الناس (١) » والخطابة « مأخوذة من : خطبت - خطب - خطابة ، كما يقال : كتبت - أكتب - كتابة • واشتق ذلك من الخطب وهو لامر الجليل ، لانه انها يقال بالخطب في الامور التي تجل وتعظم (٢) » و « الخطابة والخطاب اشتقا من الخطب والمخاطبة ، لأنهما مسموعان (٣) ويذهب ابن وهب الى أن الاعلام السمعي يقتضي أن يكون « الخطيب عارفا بمواقع القول وأوقاته ، واحتمال المخاطبين به » واذا « رأى من القوم اقبالا عليه وانصاتا لقوله فأحب أن يزيدهم زادهم على مقدار احتمالهم ونشاطهم ، واذا تبين منهم اعراضا عنه وتثاقلا عن استماع قوله ، خفف عنهم ، فقد قيل من لم ينشط لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك » •

فأما ، المواضع التى ينبغى أن يستعمل فيها الايجاز والاكثار « فان الايجاز ينبغى أن يستعمل فى مخاطبة الخاصة ذوى الافهام الثاقبة الذين يجتزئون بيسير القول من كثره وبمجمله عن تفسيره ، وفى المواعظ والسنن والوصايا التى يراد حفظها ونقلها • ولذلك لا ترى فى الحديث عن الرسول عليه السلام – والأئمة – عليهم السلام – شيئا يطول ، وانما يأتى على غاية الاختصار والاقتصار – وفى الجوامع التى تعرض على الرؤساء فيقفون على معانيها ولا ويشغلون بالاكثار فيها • وأما الاطالة ففى مخاطبة العوام ، رمن ليس من ذوى الافهام ، من لا يكتفى من القول بيسيره ، ولا يتفتق ذهنه الا بتكريره ، وايضاح تفسيره (٤) » •

ومما يزيد في حسن الاعلام السممي ممثلا في الخطابة - عند ابن وهب (٥) جهارة الصوت ، فانه من أحد أوصاف الخطباء ، ولذلك قال الشاعر :

## ان صاح يوماحسبت الصخرمنحدرا والريح عاصفة ، والموج يلتطم

« وليس يلتفت في الخطابة الى حلاوة النغمة اذا كان الصوت جميلا ، لأن حلاوة النغمة انها تراد في التلحين والانشاد دون غيرهما ، وان ( يقل التنحنح ، والسمال ، والعبث باللحية ) ، فاذ ذلك من دلائل

<sup>(</sup>۳٬۲٬۱) نفس المرجع ص ۱۹۱ - ۱۹۶

١٤١٥) نفس المرجع ص ٢٩٧

الغى (١) ، ، وكانوا « يتعاطون سعة الاشداق ، وتبين مخارج الحروف ، ويمتدحون بذلك ، وبطول اللسان ، ويعدونهما من آلات الخطابة (٢) ، وينبغى « للخطيب أن لا يستعمل فى الأمر الكبير الكلام الفطير الذى لم يخمره الندبر والتفكير ، فيكون كما قال الشاعر :

وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب وما يعرض له فهو قائله »

ويذهب ابن رهب الى أن الاعلامي بالقول ينبغي « أن يكون لسانه سالًا من العيوب التي تشين الألفاظ ، فلا يكون الثغ ، ولا فافاء ( أي الذي يكثر ترداد الفاء اذا تكلم ) ولا تمتاما ( من يردد التاء في كلامه ) ولا ذا رتة ( ذا عجلة في الكلام وقلة أناة ، وقيل الرتة أن يقلب اللام ياء ) ، ولا ذا حبسه ( تعذر الكلام عند ارادته ) ، ولا ذا تعض ( ثقل وعي مع ضعف ) ، فان ذلك أجمع مما يذهب بها الكلام ، ويهجن البلاغة ، وينقص حلاوة النطق » (٣) .

ويدرج ابن وهب فن الحديث ضمن «البيان بالقول»، وهو فن اذاعى بطبيعة الحال، وقد قال الله عز وجل: « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » ٢٣/الزمر » وقال تعالى: « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله ، وعمل صالحا، وقال: اننى من المسلمين » ٢٣/فصلت ٠٠ ويذهب ابن وهب (٤) الى أن « كل ما كان من دعاء الى بر ، وتعطف، واصلاح، وتآلف، وخير يجتلب، وشر يجتنب، فهو من أحسن الكلام وجميله » ٠٠ و « من الصواب أن يعرف أوقات الكلام، وأوقات السموت ، وأقدار المعانى ومراتب القولى ، ومراتب المستمعين له ، وحقوق المجالس، وحقوق المخاطبات فيها ، فيعطى كل شيء من ذلك حقه ، ويصمه الم شكله ، ويأتيه فى وقته ، ويحسب ما يوجبه الرأى له (٥) » • وقال الله عز وجل فى وصف المؤمنين وتنزههم عن مقابلة الجاهلين: « واذا ضاطبهم عز وجل فى وصف المؤمنين وتنزههم عن مقابلة الجاهلين: « واذا سمعوا المغو أعرضوا عنه » ٥٥/ القصص ٠٠ وقال الشاعر:

وقد اسمح القول الذي كاد كلما فابدى لن ابداه منى بشاشـــه وما ذاك مـن عجب به غـــير انني

اذا ذكرته النفس ، قلبى يصدع وانى مسرور بما منسه أسسسمع ادى ان تسسرك الشر للشر أقطسع

<sup>(</sup>۲۰۲۰۱) تلس الرجع ص ۲۱۳ ۲۱۳ ۲۱۳ (۲۰۶) تلس الرجع ص ۲۵۰ ۲۵۰

وأما مراتب القول في الاعلام السمعي ومواتب المستمعين له (١) « فهي حسن التلطف فيه والاتيان به على تقدير وتمرين لسامعه ، وحسن حيلة في ايراد ما يقبل عليه ، وتجنيب ما ينسكره • وأن لايهجم منه عليسه بما يغضبه ، أو لا يحتمله قلبه ، ولا يسعه صدر ، ولا يليق به قبوله . ثم يزيده شيئا بعد شيء حتى يبلغ به أقسى مراده منه فيكون في ذلك مثل المربى للصبى فانه متى هجم عليه بالغذاء من أول مرة قتله • لكنه يسفيه اللبن ثم ينقله في الغذاء من حال لطيفة الى ما هو فوقها حتى يكمل تربيته ، او كالطبيب الحاذق الذي اذا رأى العليل يكره الدواء ، ويمتنع من أخذه لطف له واحتمال في اقامة شيء مكان شيء ، وخلط له ما يستبشع طعمه يما يذهب بشاعته ، والتدبير لذلك حتى يسهل عليه أخذه ويبلغ مراده من نفعه • ولذلك بدأ الرسول \_ عليه السلام \_ في أول النداره بالدعاء الى التوحيد بشمهادة الاخلاص ، فنظر ، ثم لم يزل يزيدهم فريضة بعد فريضة ، وأمرا بعد أمر ، إلى أن أكمل لهم دينهم وانتهى في ذلك • ولو هجم به عليه في أول وهلة السنتثقلوه ، ورفضوه ، وخالفوه ولم يتقبلوه • فينبغي للعاقل أن يكون بصيرا بترتيب قوله ، عالما بمراتب المستمعين له في قبوله، فلا يأتيهم منه بما ينافر طبائعهم ، ويكون سببا الى أعراضهم ، ثم لايزال يلطف لهم في ذلك ويوفيهم من حال الى حال فيه حتى يبلغ بهم مقصده ، فان ذلك أصوب في الرأى وأولى بالقبول • وقد أوصى بعض حكماء العرب بنحو ما قلناه فقال: اعلم أنه لايتهيأ لك نقل رجل عن طريقته بالناقضة والمكابرة لاسيما اذا كان ذا سلطان أو ذا نخوة ، ولكنك تقدر أن تعينه على رأيه وتنبهه على احسانه وتقربه من قلبه ، فانك اذا قربت منه المحاسن كانت هي التي تكفيك المساوىء ، واذا استحكمت منه ناحية من الصواب كان ذلك الصواب هو الذي يبصره الخطأ بالطف من تبصيرك ، واعدل من قصتك لأن الصواب يؤيد بعضه بعضا ، ويدعو بعضه الى بعض » (٢) •

تلك هي أصول الاعلام في الحضارة السمعية الاسلامية ، وهي أصول أثرت على الاعلام المكتوب أو المدون كما أثرت على الاعلام المسموع والمرتى ، فظهر الخبر الصحفي متأثرا بالخبر السمعي والخبر المخطوط ، فكان بشكل أغنية أو صورة شعرية أو نشرية ، ولكن الاذاعة أحيت الاعلام السمعي في قرننا هذا ، بمعنى أن الاعلام الاذاعي يرد الى صوت الانسان وظيفته في رواية الأحداث ، ولكن على نحو أكثر انتشارا من الاصغاء المباشر ، بحيث يصل الاعلام الاذاعي الى الجماهير على النطاقين القومي والدول ،

<sup>(</sup>۲۵۱) نفس الرجع ص ۲۳۰ .

وفي عام ١٨٩٦ ، اكتشف ماركوني ، وهو شاب ايطالي ايرلندي في الثانية والعشرين أن النقط والشرط يمكن أن تخترق الفضاء بدون أسلاك أو كابلات ، وأصبحت المسألة بعد ذلك مسألة وقت قبل أن يحدث نفس الشيء للمحادثات البشرية ، وراحت بلاد كثيرة تجموى التجارب على اللاسلكي أو الراديو ، فلما كانت الحرب العالمية الأولى كانت عشرات من أجهزة الارسال اللاسلكي تقوم بعملها في الولايات المتحدة ، ولم يكن لهذه الأجهزة حتى ذلك الحين أية صلة بالاعلام أو الامتاع ، وكان من شأن هذه الحرب مما يقول بارنو (١) من جعلت للراديو قيمة درامية ، واستتارت تعمس الجمهور له ، وخاصة الشباب ، وفي عام ١٩١٦ رفع أحد عمال التلغراف في شركة ماركوني الأمريكية في نيويورك مذكرة الى رؤسائه ، وكان هذا الشاب هو « دافيد سارنوف » ، مكبا على جهاز اللاسلكي في عام ١٩١٢ عندما بلغته أنباء اصطدام الباخرة « تيتانيك » بكتلة ثلجية ، تلقي سارنوف ذلك النبأ المفزع وأذاعه ، وظل ساعات مشدودا أمام جهازه اللاسلكي يوجه سفن الانقاذ الى مكان الحادث ، وبعد أربع سنوات من ذلك المين ، راح يقترح شيئا جديدا ، قال :

« يراود ذهنى مشروع سيجعل من الراديو أداة من الأدوات المنزلية ٠٠ هذا المشروع هو أن ننقل الموسيقى الى البيت باللاسلكى ٠٠ يمكن تصميم جهاز الاستقبال بحيث يستقبل عدة موجات مختلفة يمكن تغييرها بتغير المفتاح أو الضغط على أحد الأزرار ٠٠ ويمكن كذلك تطبيق هذه النظرية في ميادين أخرى متعددة ، كالاستماع الى المحاضرات في البيوت ، اذ يمكن الاستماع اليها بوضوح تام ٠ كما يمكن اذاعة واسستقبال الحوادث ذات الأهمية القومية في وقت وحد ٠ ويمكن اذاعة مباريات البيسبول على الهواء ٠٠ وسيكون هذا الاقتراح مفيدا بنوع خاص للفلاحين وغيرهم ممن يعيشون في الضواحي المتطرفة » ٠

وفى أوائل ثلاثينات هذا القرن نشب نزاع مرير بين محطات الاذاعة وناشرى الصحف أدى إلى الحد من الأنباء التى كانت تذاع على الأثير ولكن فى أواخر هذه الثلاثينات بدأت وكالات الأنباء تزود بأخبارها محطات الاذاعة بالإضافة إلى الصحف هذا بينما راحت الاذاعة تنشىء لنفسها جهازا خاصا بها لجمع الأخبار ، وتستخدم مراسلين خاصين ، وأصبح الاستماع الى أصوات المراسلين أمرا عاديا ومنتظما ٠٠ واذ بدأ هتلر يهدد سلم العالم ، أخذت برامج الراديو الاخبارية تستحوز على مزيد من المستمعين ،

<sup>(</sup>١) آديك بارنو: المرجع السابق ص ٢٢

كان الناس فى حالة عصبية ينتظرون الحرب مع كل تعليق يسمعونه من المعلقين الذين كانوا يذيعون تحليلهم المستمر للموقف • فلما بدأت الحرب ازداد الاستماع وتضاعف من جديد •

#### ماهية الخبر الاذاعي:

ومن آثار التليفزيون في الراديو ، تحويله من وسيلة ترفيه وتسلية الى نوع من « الجهاز العصبي الاعلامي » كما يقول ماكلوهان • فالنشرات الاخبارية واشارات ضبط الوقت ، وبلاغات المرور ، وقبلها النشرات الجوية ، تعمل الآن على تدعيم قدرة الراديو على اثارة اهتمام النساس ببعضهم البعض في مجال حيُوى سمعى •

والخبر الاذاعي، يرتبط بالجنس الاذاعي الاعلامي، كما تقدم، حيث يؤثر في معظم الناس تأثيرا حميما ، انها « علاقة شخص بشخص ، تفتع عالما كاملا من الاتصال الضمني بين المحرد المذيع والمستمع » وذلك هو الجانب المباشر للجنس الاذاعي المسموع ، بمثابة تجربة شخصية خاصة ، كما يقول ماكلوهان أيضا ، فمن الأعماق نصف الواعية للراديو يبرز صدى الأبواق القبلية وقرع الطبول القديمة ، وهذه سمة كامنة في طبيعة تلك الوسيلة من وسائل الاعلام ، التي تملك القدرة على تحويل الفرد والمجتمع الى حجرة واحدة تتردد فيها الاصداء ،

فاذا كانت الرسالة هي الوسيلة ، فان الخبر الاذاعي يرتبط بالدلالة اللغوية العربية لكلمة الاذاعة « التي تعنى اظهار الخبر وافشاؤه فيذهب كل مذهب ، والخبر « يذيع ذيعا وذيوعا » بالضم و « ذيعانا » محركة : « فشا وانتشر » و المذياع « بالكسر » « من لايكتم السر » أو من لايستطيع كتم خبره والجمع المذاييع ، ومنه قول على رضى الله عنه في صفة الأولياء : « الأولياء ليسوا بالمذاييع البذر » وقبل أراد لا يشيعون الفواحش وهو بناء مبالغة ، و « أذاع سره به وأفشاه وأظهره أو نادى به في الناس » وبه فسر الزجاج قوله تعالى : « واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » فسر الزجاج قوله تعالى : « واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » وأى أطهروه ونادوا به في الناس » وأنشد :

## اذاع به في النساس حتى كانه بعليساء نسار اوقدت بثقوب

ومن هنا كانت كلمة « الاذاعة » في لغتنا العربية أفضسل مقابل الكلمة الأوربية Broadcasting التي يقصد بها ارسال برامج الراديو والتليفزيون بقصد استقبالها بواسطة جمهور عام ، متميزا بذلك عن الرسائل اللاسلكية المعينة الموجهة لمحطات خاصة تستقبلها ، وفي أكثر أشكالها شيوعا تصف دائرة المعارف البريطانية (١) الاذاعة بأنها النشر المنظم أو الاذاعة للترفيه والامتاع والاعلام والتقافة وغيرها لاستقبالها في آن واحد بواسطة جمهور متناثر على هيئة أفراد أو جماعات بأجهزة استقبال مناسبة ، وقد تكون المادة مسموعة Audible أو مرئية الانتخال منهما و مرتبعا منهما و الانتفالة والمنها و مرتبعا منهما و الانتفالة والانتخالة والانتخالة والانتخالة والانتخالة والانتخالة والمنتخالة والمنتخال

وسنتحدث هنا عن فن الخبر في الاذاعة المسموعة التي وجدت عام ١٩٢٠ تقريبا ، أما الخبر فالاذاعة المرئية أو التليفزيون التي بدأت عام ١٩٣٦ تقريبا ، فسنتناوله في الباب القادم ٠

واذا كنا قد تحدثنا عن ماهية الخبر الاعلامى ، فاننا هنا حين نتحدث عن الخبر الاذاعى المسموع نعنى أن جوهره هو الجوهر الاعلامى العام ، ولكنه يكتسب من الجنس الاذاعى المسموع خصائص ومميزات مستمدة من طابع الوسيلة ذاتها .

فبين الخبر الصحفى والخبر الاذاعى صلات وشيجة على الرغم من الحتلاف الوسيلتين وهذه الصلات تنبع من الماهية المجردة للخبر الإعلامى وذلك على الرغم أيضا من المعركة التى دارت ، فى وقت من الأوقات بين الراديو ، والصحف ، وتعلقت الجماهير «غير المركزة » بجهاز الراديو وأصوات الحياة ، بينما فضلت الجماهير «المركزة » الكلمة المطبوعة ، واعترفت الصحف بأن للجماهير حقها فى العلم بالاخبار باسرع وسيلة ممكنة ، بل ان اذاعة الأخبار بالراديو قد زادت من توزيع الصحف زيادة كبيرة ، ثبت تماما أن الاذاعة لاتغنى عن الصحيفة وان الصحيفة لاتغنى عن الاذاعة : فليس فى وسع النشرة الاخبارية مهما طالت أن تستوعب النقاصيل التى يهتم بها القارى المركز ، كما أن السرعة التى يمتاز بها التفاصيل التى يهتم بها القارى المركز ، كما أن السرعة التى يمتاز بها نشر الأخبار عن طريق الاذاعة لايمكن أن تتوافر للصحيفة مهما بلغ التقدم في آلات الطباعة ووسائل النقل ، فموجات الأثير التى تستخدمها أخبار في آلات الطباعة ووسائل النقل ، فموجات الأثير التى تستخدمها أخبار

<sup>(</sup>۱) طبعة ١٩٣٥ م ٤ ص ٢٤٥

الاذاعة تفوقها جميعا سرعة وتبزها في ضمان الوصول الى طالبها (١) ٠

وقد ثبت من الاستفتاءات التى أجرتها بعض الصحف الأمريكية أن اذاعة نشرات الأخبار يزيد من توزيع الصحف ، فقد أجرت مجلة (فورتون) استفتاء لمعرفة أثر الراديو على الصحف الكبرى ، وجاءت نتيجة الاستفتاء مثبتة أن الاذاعة لن تقضى على الصحف بل على النقيض فأنها أصبحت من أهم عوامل زيادة توزيع الصحف واتساع رواجها •

أما في بريطانبا والمانيا فكانت اذاعاتها قد بدأت في السنوات العشر التي سبقت الحرب العالمية الثانية تطرق ميدانا جديدا في الدعاية الاخبارية الموجهة وفي هذه الفترة بدأت نشرات الأخبار تذاع من القاهرة ، فدخلت الميدان في مرحلة متطورة ، ولم تشارك في سلسلة الخطوات التي وصلت بالفن الاذاعي الى الدرجة التي التقت به معها ، وان كانت الأخبار في اذاعة القاهرة قد تطورت على الزمن تطورا حثيثا ملموسا حتى أصبحت تضارع من حيث القوة والتنظيم زميلاتها في أكثر دول العالم تقدما في هدا المضمار بل باتت في الوقت الحاضر تبز الكثير منها (٢) ،

والخبر الاذاعى كالخبر الصحفى لايعرض على العين ، وانما يوحى الى الذهن ، ومناظره وأحداثه تدور فى مخيلة جمهوره ، ومن هنا كان الخبر فى الجنسين الاعلاميين سهل الاستقبال ، فى حين أن الخبر المرئى فى السينما يعوقه عدم قدرة الجنس السينمائي على التخلص من فكرة المنظر ، وللاذاعى فى الراديو ، كما للصحفى فى الكلمة المطبوعة حرية التحدث من داخل زمان ومكان معينين أو من غير ما زمان أو مكان ، والاذاعى والصحفى يقومان بدور « الراوية » (٣) المقبول الشخصية ، وفى الجبر الاذاعى ، نجد هذا الراوية هو قوام الوسيلة ، بل ان الراديو كان فى أول أمره يعتمد على الراوية اعتمادا كليا ، على الأقل من ناحية الشكل الفنى ، فالمذيعون يروون : نتائج المعركة الانتخابية ، اصابات المباراة ، نتائجها ، أخبار الساعة ، اسم المعزوفة الموسيقية (٤) ،

ولكن الى جانب كل هذا فان عنصرا اضافيا جعل عمل الراوية الاذاعى مختلفا عن دور الراوية الصحفى ، ذلك هو عنصر الصوت والموسيقى • فهذا عنصر من النزعات الخفية في النفس ، وأطلق عملية التعرف وأخذ

<sup>(</sup>٢٤١) محمد اسماعيل محمد : الكلمة المذاهة ص ٥٠

<sup>(</sup>٤٤٣) أريك بارثو : المرجع السابق ص ١٤١

الناس الى أماكن سحرية نائية • وانجذبت الملايين الى قلب الصوت بفعل الصوت ، هذا الذى أصبح عاملا دراميا ، على حد تعبير « بارنو » ويذهب ما كلوهان ، الى أن الراديو يحيط نفسه بحجاب يمنع رؤيته ، شأنه شأن أى وسيلة اتصال أخرى • وللوهلة الأولى يبدو أن الراديو يتوجه شخصيا الى المستمع ، بصراحة مطلقة ، وبشكل خصوصى حميم ، فى حين أنه فى حقيقته صندوق رنان نصف واع ، له القوة السحرية بالضرب على أوتار سرية منسية • ولابد أن تكون كل امتداداتنا التكنولوجيا نصف واعية ومخدرة ، والا لما استطعنا تحمل تأثير الرافعة الذى تمارسه علينا وأكثر من التليفون ، أو التلغراف ، فان الراديو يعتبر امتدادا لجهازنا العصبى المركزى لا يفوق سوى الكلام البشرى نفسه •

والراديو - كما يقول - يتيح تسريع الاعلام الذى ينعكس على وسائل اتصال أخرى على أنه يجعل العالم يتضاءل حتى يصل الى حجم القرية الصغيرة ، كما انه يخلق أذواقا قروية لاتشـــبع من القيل والقــال ، والاشاعات ، والأحقاد الشخصية ، ولكن على الرغم من أن الراديو يجعل العالم يتضاءل حتى يصل الى حجم القرية ، فليست لديه القدرة على خلق التناغم والانسجام بين الأحياء المختلفة لهذه القرية ، وقد اتجه الراديو منذ ظهور التليفزيون ـ الى اشباع الاحتياجات الفردية لمستمعيه ، فى مختلف ساعات النهار ، وهى حقيقة تتفق وتعدد أجزة الاستقبال بحيث نجدها اليوم فى حجرات النوم والحمامات والمطابخ والسيارات ، بل وفى جيوب الناس اليوم ، فهناك برامج اذاعية مختلفة تستجيب لتنوع أدوار جيوب الناس اليوم ، فهناك برامج اذاعية مختلفة تستجيب لتنوع أدوار الستمعين ، وهكذا عاد الراديو الذي كان في يـوم ما شـكلا من أشكال الاستماع الجماعي ـ يخدم الاغراض الخاصة والفردية منذ ظهور التليفزيون ، فلم يعد الخبر الاذاعي متسما ـ كما كان من قبل بطابع الخطابة والمنادة فلم يعد الحديث ، وانما أصـبح يتسم بطابع « الحديث » الشخصي مع المستمع ،

ونجد ان الراديو في كثير من البلاد الناميسة هو المصدر الوحيد للمعلومات للسواد الأعظم من سكان هذه البلاد • وخاصة الذين لا يقرأون أو يكتبون منهم ، وهم لايزالون نسبة كبيرة من سكان هذه البلاد ، بل ومن سكان العالم بأسره • ونجد أن الراديو في كثير من هذه الحالات هو المدر الوحيد للاعلام الذي يصل اليهم ، وانه الرابطة الوحيدة لهم بالعالم الخارجي ، وخاصة اذا كانوا يعيشون في مناطق نائية تبد لاسباب جغرافية أو مناخية عن وسائل الاعلام الاخرى •

وقد كان لاختراع الراديو الترانزستور وانتشاره الواسع وبسعر زميد نسبيا أثره الهام في جعل استقبال برامج الراديدو من السهونة بمكان حتى في المناطق الفقيرة التي لا يوجد بها تيار كهربائي ٠ كما كان للسعر الزهيد لهذه الأجهزة أثره الفعال في انتشار الاعلام الاذاعي ٠

وتجوب الآن الأجواء ، أقمار صناعية اذاعية منها ( الطائر المبكر Early Bird ) ( مولنيا (Molynia ) و ( انتاسات (Early Bird ) الأقمار تقوم بارسال البرامج الاذاعية والتليفزيونية داخل القارات وعبرها الى قارات أخرى ، وان كانت التطورات الفنية الحالية لاتزال تحد من امكانات هذه الأقمار ، ونتيجة لذلك ينبغى اقامة محطات أرضية خاصة لها هوائيات ضخمة وشديدة الحساسية حتى تستطيع التقاط الاشارات من القمر المناعى وتضخمها حتى يتم الارسال (١) .

وسوف تشهد المنطقة العربية في السنوات القادمة شبكة مواصلات القليمية بواسطة قمر صناعي عربي يربط بين كافة البلاد العربية ، وسوف يحدث هذا التطور ثورة اعلامية بالمنطقة ، تيسر الى حدد كبير تبادل البرامج فيما بين بلدان المنطقة وكذلك الاتصال الدولي (٢) ، بل أن جهاز التبادل الاخباري الذي أقامته بعض الهيئات بالتنسيق مع اتحاد اذاعات الدول العربية قد أدى الى اجراء تحليلات مفصلة للبرامج الاخبارية لدى الكثير من الهيئات الاذاعية تنطوى على مجرد قراءة المذيع للمواد الاخبارية وسوف يؤدى هذا بالتالى الى جعل موعد الأخبار في الساعات التي تجنذب العدد الأكبر من المستمعين والمساهدين وفي أوقات ثابتة ، وان يتكرر تقديمها في نفس المساء \*

وفى ميدان الاعلام الاذاعى ، يجب من حيث المبدأ الا تكون هناك فوارق ملموسسة بين الراديو والتليفزيون والسينما والصحف مادامت المعلومات المراد « توصيلها » توجيد فى ظروف مماثلة ويتضمن نفس الموضوع وتخاطب نفس الجمهور • وقد أمكن اثبات هذا من خلال الابحاث التى أجريت على الكثير من المشروعات فى دول عديدة • فقد ثبت دون أدنى شك أنه مهما تكن وسيلة الاتصال فان كمية المعرفة التى يمكن أن يمتصها الشخص تتوقف على عدة عوامل منها : مدى صلة الاعلام وصحته

<sup>(</sup>۱) الاذاعة لتطيم الكبار تأليف، Ignacy Waniewicz دراسات ويموث اذاعية يصدرها العاد الاذاعات العربية .

<sup>(</sup>٢) مجلة الاذاعات المربية عدد ابريل ١٩٧٩ .

من حيث المضمون ، ومدى وضوحه عنه العرض ، وفي نفس الوقت مدى قدرات المستقبل واهتماماته ونشاطه في استيعاب المعلومات · والاذاعة تستطيع أن تقدم الرسالة الاعلامية بكل أساليب الكلمة المنطوقة ، الحوال ، المحاضرة ، المناقشة ، النعليق ، التمثيلية ، أو أي شكل آخر من أشكال البرامج الاذاعية فضلا عن الشكل الأساسي لنشرة الأخبار وفي كثير من الأحيان نجد أن الاذاعات الحية التي تنقل الأحداث لحظة وقوعها تمثل مكانا هاما في تطوير الرسالة الاعلامية ، لأن هذه الاذاعات الحية تشعر المستمع أنه يشارك فيها ويتواجد في مكان حدوثها ·

وتقوم أقسام الأنباء السياسية والاقتصادية والرياضية والماجربات والندوات والبرامج الاخبارية بمهمة الاعسلام في الاذاعة ، وهي تستقى أخبارها من وكالات الأنباء والمراسلين والاذاعات الحية ، وتقوم أيضا باعداد تقارير اعلامية في شريط الأنباء على نحو ما نجه في البرنامج الاذاعي « نافذة حول العالم » •

وتأسيسا على ما تقدم ، يمكن القول أن الاذاعة لا تنشر الا أنباء الوقائع التى حدثت بالفعل فقط ، وتختارها بدون تحيز من بين الأنباء ذات الأهمية المحلية أو الدولية وترويها بشكل موضوعى مرتبة على النحو الذى يناسب أهتمام الجمهور • وكل خبر ينبغى أن يروى حدثا بمجرد وقوعه ويأتى بجديد لم يكن معروفا من قبل • ولما كانت الاذاعة أسرع وسائل الاعلام فمن أهم هميزات الخبر فيها السرعة ، ولكن هناك فرقا بين السرعة والتسرع ، فلا ينبغى أيضا أن تتسرع في سسبق الحوادث باذاعة روايات مبنية على مجرد افتراضات أو اشاعات أو معلومات ناقصة أو تحريات مبتورة (١) •

فاذاعة الخبر انها هى ادلاء بشهادة وليست اصلارا لحكم ، هى وثيقة وليست نطقا ، هى سرد للحادث كما حدث ، وعلى ذلك يجب تجريد الخبر من كل تفسير شخصى أو طائفى ، فاذا ما أذيع التفسير لا يكون فى ذاته متضمنا لواقعة جديدة ، وانما يكون تفسيرا لواقعة عرفت : مثل البيانات الرسمية والأحاديث العامة واعلان المعارضة أو التأييد والتصريح بوجهات النظر المختلفة حيال الواقعة ، ذلك أن الاذاعة لاتذيع باسمها على الاطلاق، وانما تقوم فى وظيفتها الاعلامية على الحياد والموضوعية (٢) ،

<sup>(</sup>۱) محمد اسماعيل محمد : الرجع السابق ص ۵۳ ، ۳۰

<sup>(</sup>٢) محمد اسماعيل محمد : المرجع السسابق ص٥٢ ، ٥٣

وتحتم طبيعة الاذاعة أن يتعلد الحبر عند اذاعته صورة تبليغية ، كما يقول المرحوم محمد اسماعيل محمد(١) ، أى اذاعة واقعة حقيقية فى أسلوب يمتاز بالجلاء والوضوح والدقة والتأثير ، ومن ثم كان العمل الروتيني أبعد ما يكون عن فن تحرير الحبر ، الذى يبتعد عن الجمود الديواني والتقاليد المكتبية ، وتقضى قسواعد فن تحرير الخبر الاذاعى أن تكون له حيسوية القصص ، ودقة البلاغات ، وعذوبة المحادثات ، وايجاز الاحكام .

ويتفوق الخبر الاذاعى ، فيما تصفه الاذاعة البريطانية بحق ، بالاخبار د الحية ، فهنا يقدم المندوب وصفا وتعليقا مباشرين من مسرح الحادث ويفترض فيه أن تكون الكلمات طوع لسانه بالسرعة والكفاءة والطلاقة التى تكون فيها الكلمات طوع بنان زملائه العاملين في غرفة الأخبار فعليه أن يصف لمستمعيه الصورة الفعلية للحادث كما يراها بنفسه مع اشارة الى الجو العاطفى الذي يحيط بمسرح الحادث من أسى وتوتر أو ابتهاج أو مرح ويمكنه بعد ذلك أن يتبع رسالته هذه ، من مسرح الحادث بتعليق تال لوقوعه قد يضمنه رد الفعل العام على تقريره الاول .

وتزداد أهمية مندوب الاذاعة بازدياد أهمية اذاعة الانباء في المحطات الكبرى • ويؤكد هسندا الاتجاه سـ كما يقول بوند سـ جسدوى النشرة الاذاعية التي تستغرق خمس عشرة دقيقة ، والتي تفسيح المجال أمام المحرر للتعمق قليلا في تحرير الانباء والتعليق عليها بشيء من التفسير والايضاح • وتذاع هذه النشرات في مختلف الاذاعات طبقا لجدول زمني يلبي أولا رغبات الاشخاص الذين يستيقظون باكرا من النوم ، ثم تتبع ذلك الانباء حوالي موعد الافطار ، ثم الغداء ، ثم العشاء ، وأخيرا وقت النوم .

#### تحرير الخبر الاذاعى:

ويقوم تحرير الخبر الاذاعى على الاسس الصحفية لتحرير الخبر ، والتى تناولناها فى الباب المتقدم ، فهذه الاسس تمثل خصائص فن الاعلام الكلاسيكى ـ وهو الفن المحفى ـ الذى تعلمت منه سائر الفنون الاعلامية الاخرى ، على أن تحرير الخبر الاذاعى يكتسب من طبيعة الوسيلة الاذاعية ما يجعلة يقوم على أساس التوجه الى جمهور أعم من جمهور الصحف رهذا الجمهور ليس فى مقدوره متابعة الصحف لأى سبب من الاسباب .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٩٣

وتقوم نظرية التحرير في الاعلام الاذاعي على أسساس من التركيز للعناصر الاعلامية الدالة وتقديمها لهذا الجمهور العام الذي يحرم من فرصة الاختيار المتاحة أمامه في قراءة الصحف ، فعليه أن يتلقى المواد الاعلامية التي تقدم اليه مادة تلو الاخرى من غير أن يختار أو يفاضل بين عناوينها الصحفية ، فيركز على ما يريد قراءته ، بل ان الراديو قد أخذ يفقد قناعته بحدود الراوية والاشكال السردية وأراد أن يصبح فنا استعراضيا وعندما جاء التليفزيون اتضح ضيق حدود الراديو ، وظهر أنه لا يمكن أن يصبح فنا استعراضيا لانه ببساطة لا يعرض مادته أمام العين ، وإذا ما قامت منافسه بين الكلمات والصور واستولى التليفزيون على غرفة الجلوس فانسحب تكسب المباراة من الصور واستولى التليفزيون على غرفة الجلوس فانسحب الراديو الى غرفة النوم والسيارة ٠٠ الخ ٠ وكان على الراديو ــ كما يقول بارنو (۱) ــ أن يجد ملجأ فوجده في نقطة ضعفه ٠

فالراديو هو الوسيلة الوحيدة التي لا تأسر العين ، ولذلك فهسو وسيلة الاعلام الوحيدة التي يمكن أن تخدم جمهورا نشيطا : أثناء نهوضه من النوم ، واستحمامه ، وتناوله الطعام ، وقيامه بالعمل المنزلي ونزهاته الخلوية ، وطهو الطعام وذهابه للنوم ، فأصبح الراديو رمزا لاصرار الوسيلة الاعلامية على التنافس من أجل الاحتفاظ بأي قطاع متبق من اهتمام الجماهير أصبح دور الراديو هو دور الرفيق الدائم ، ولكنها تطلبت وضع أشكال تحريرية مختلفة ، فالنمئيليات التي تستفرق ساعة لا تصلح لمستمع في طريقه الى المطار بسيارته ، وكذلك الحال في النشرة الاخبارية الطويلة ، ولذلك أصبحت البساطة هي القانون السائله في التحرير الاذاعي ، وكذلك الاقتصاد ، وهكذا عاد الراديو من جديد يركز على عنصر الراوية : الاقتصاد ، وأصبحت التمثيليات أقل عددا ، وما بقي منها اتجه الى القصر والبساطة ، وظل دور الراوية سائدا فيها في أغلب الأحيان (٢) ،

الا أن هذه الأهمية الجديدة التي اكتسبها السرد (٣) لم تؤثر في طبيعة الاعلام الاذاعي ، ذلك أن الفن الاذاعي يزكو ويزهو بالبساطة ، فهو شأنه شأن الشعر والرسوم المتجركة يكون في أحسن حالاته عندما يتبع الوسائل الاقتصادية .

<sup>(</sup>٣٤٢٥١) المرجع المسابق ص ٣٤٣

واذا كان الراديو يستطيع أن يضفى على السرد أثرا دراميا باستغلال الحوار ، فأن تحرير المخبر الاذاعى يقوم فى جوهره على هذا العنصر . بمعنى أن كل خبر يؤلف فى ذاته محادثة أو حوارا مع المستمع ، محادثة تفترض أسئلة من المستمع وتدلى بالاجابة عليها ، وهـذه الاسـئلة ائتى يوجهها المستمع الافتراضى هى الاسئلة الستة المعروفة ، فيسأل : ماذا حدث فى البرلمان اليوم ؟ (جواب) : تلقى رئيس الوزراء هجوما شديدا من جانب زعيم المعارضة ،

سؤال: لماذا هاجم زعيم المعارضة رئيس الوزراء؟ ( جواب ): لقبوله مشروع مارشال •

سؤال: ما الاتهام الذي وجهه زعيم المعارضة ؟ ( جواب ) : ان هذا الشروع يهدد استقلال البلاد ويجعلها طعما لدولة أخرى ·

سؤال : وما دفاع رئيس الوزراء ؟ ( جواب ) : أن مشروع مارشال يعاون البلاد اقتصاديا ولا يمس استقلالها على الاطلاق الخ ، الخ .

وعلى ذلك يكون الخبر الاذاعى تنسيقاً لاجابات على أسئلة مفترضة ويصاغ على النحو التالى على وجه التقريب (١):

« تلقى رئيس الوزراء في مجلس النواب الليلة هجوما شديدا من جانب زعيم المعارضة الذى اتهمه بتهديد استقلال البلاد بقبوله مشروع مارشال ، وقد رد عليه رئيس الوزراء بأن مشروع مارشال يعاون البلاد اقتصاديا ولا يمس استقلالها من أية ناحية » •

وهكذا ، فإن استخدام جوهر الحوار في تحرير الخبر الاذاعي ، يتبح للجمهور أن يدخل في الفور في ميدان العلاقات الانسانية ، فالحوار أسهل من السرد في تنشيط عملية التعرف وفي ايقاظ المسساعر ، كما يقول بارنو (٢) ، ولكن الدراما المقتصرة على الحوار ، كما هو السائد في المسرح والسينما ، تعترضها العوائق في الاذاعة ، ولهذا السبب فإن الراديو كثيرا ما يرتد الى أشكال فنية يقدم فيها الراوية الاطار العام ، ويعمل الحوار على بناء القمم الانفعالية ، وتعمل هذه القوالب على تبجنب ما في الراديو من ضعف بينما تستغل حريته في الحركة ، وهكذا يستخدم الراديو الصورة الدرامية في تقديم برامج الاخبار والدعاية التجارية والمحاضرات والمناقشات السياسية والاحاديث الدينية ،

<sup>(</sup>١) محمد اسماعيل محمد : الرجع السابق ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ص ٢٤٨٠

ولذلك يراعى عند تحرير الخبر الاذاعى تقديم الاعتبارات النفسيه على الاعتبارات المنطقية ، فلا ترتب جزئيات الحبر ترتيبا زمنيا ، ولكن يقدم الاهم منها على المهم ، والواقع أن المستمع يرغب دائما فى معرفة النتيجة أولا فهو لا يسال : فى أى ساعة بدأت المباراة فى كرة القسدم بين مصر وايطاليا ؟ لكن سؤاله الاول يكون دائما من الذى فاز ؟ وعلى ذلك ينبغى أن يبدأ الحبر بالقول «فازت مصر فى مباراة كرة القدم التى جرت بين منتخبها والمنتخب الايطالى فى الساعة كذا على أدض كيت (١) » ٠

ولقد وجدنا الصحف تلجأ الى كتابة عناوين دالة مركزة للاخبار في رؤوس الصفحات ، ولما كانت الاذاعة وسيلة سمعية غير مرئية ، فانها تفعل نفس الشيء ، ولكن بطريقة تتفق مع طبيعتها ، فهي تبدأ « نشرات الأخبار بموجز للأنباء التي تتضمنها النشرة ، وتفيد هذه الطريقة التحريرية في اجتذاب انتباه المستمع وتركيز اهتمامه وتوجيهه في الطريق الذي ستسلكه النشرة حتى يتمكن من متابعتها ، كما تفيد أيضا الطريق الذي ستسلكه النشرة عتى يتمكن من متابعتها ، كما تفيد أيضا أنتظار ما يليها مما يحظى باهتمامه ، وهذا ما يحدث بالنسبة لقارى، الجريدة الذي يلقى نظرة على عناوين الموضوعات ثم يختار من بينها ما يعنيه (٢) ،

وفيما يلى مثال للعناوين الرئيسية التي تصدرت النشرة الاخبارية الخامسة في اذاعة جمهورية مصر العربية (٣):

## في هذه النشرة :

- ♦ الرؤساء أنور السادات ومعمر القذافي وحافظ الاسد يعقدون اجتماعا في مرسى مطروح يوم الثلاثاء القادم •
- ♦ أبا ايبان وزير خارجية اسرائيل يهاجم قرار مؤتمر القمة الافريقي
   لتأييد موقف مصر ويصف منظمة الوحدة الافريقية بالتحين
- ๑ مؤتمر البيئة الدولى المنعقد في ستوكهولم لم يوافق على مسودة أعلان يتضمن ٢٥ مبدأ لحماية البيئة الانسانية ٠

<sup>(</sup>۱) محمد اسماعيل محمد : الرجع السابق ص ٥٦

<sup>(</sup>٧) محمد اسماعيل محيد : الرجع السابق ص ٥٧

<sup>(</sup>٦) النشرة الاخبادية الخامسة الساعة \_ الجمعة ١٩٧٢/٦/١٦

◄ مبوط قيمة الجنيه الاسترليني في لندن يسببه أضراب عمال المواني البريطانية ٠

الهند تقرر تسليم ما ثتى أسير باكستانى من بين المرضى والجرحى
 الى باكستان فى غضون الاسبوع القادم •

ويدهب الأستاذ محمد اسماعيل محمد(١) الى ان محرر الأخبار يجب ان يحشد حساسيته السياسية وحدسه الاعلامي وبراعته اللغوية في جمال الاستهلال عند صياغة الخبر ، ويقوم هذا الاستهلال على قواعد فن التحرير الاعلامي في صياغة المقدمة أو صدر الخبر ، مع مراعاة العوامل السيكولوجية للمستمع ، ويوصي في صياغة صدر الخبر بتنسيق الكلمات بحيث تبرز خلال الاربع أو الخمس الاولى منها عقدة الخبر ، فتصبح هذه الكلمات بمثابة المفتاح السيكولوجي للخبر ، وينبغي كذلك الابتعاد عن العبارات بمثابة المفتاح السيكولوجي للخبر ، وينبغي كذلك الابتعاد عن العبارات واعتمادا على تحريات وكالة كذا ذات الميول ، واعتمادا على تحريات وكالة كذا من الخ ، اللهم الا اذا كان المقصود المسكيك المستمع عن عمد في صحة الخبر بذكره على نحو يشعر بأنه مجرد الشاعة ، وينبغي كذلك الابتعاد عن البدء بذكر عدد من الجمل لتذكير المستمع بالسوابق ، أو الاستهلال بمقدمة أو ذكر الوقائع في صورة عامه ، فكل ذلك يمكن أن يأتي ذكره فيما بعه ،

## وفيما يلى نص الخبر الاول في نشرة الاخبار المسار اليها:

1447/7/17

4.14.

## الرؤساء الثلاثة/لطفي استماع دمشق :

يعقد الرؤساء أنور السادات ومعمر القذافي وحافظ الاسد اجتماعا في مرسى مطروح يوم الثلاثاء القسادم لبحث آخر تطورات أزمة الشرق الاوسط التي جدت منذ اجتماع مجلس الرئاسة الاتحادي الاخير ويبحث الرؤساء كذلك القرارات التي انتهت اليها المجالس الاتحادية على ضوء الدراسات التي قامت بها خلال الاشهر الاخيرة لاستكمال بناء دولة اتحاد الجمهوريات العربية وهذا وقد استعدت مدينة مرسى مطروح لاستقبال الرؤساء الثلاثة وتم اتخاذ ائترتيبات المخاصة بالاجتماع والرؤساء الثلاثة وتم اتخاذ ائترتيبات المخاصة بالاجتماع والمؤساء الثلاثة وتم اتخاذ ائترتيبات المخاصة بالاجتماع والمؤسلة وتم التحاد الترتيبات المخاصة وتم التحاد الترتيبات المخاصة بالاجتماع والمؤسلة وتم التحاد الترتيبات المخاصة بالاجتماع والمؤسلة وتم التحاد الترتيبات المخاصة والمؤسلة وتم التحاد الترتيبات المخاصة وتم التحاد الترتيبات المخاصة والمؤسلة وتم التحاد الترتيبات المخالة وتم التحاد التحد التحاد الت

وفى دمشق استقبل السيد محمود الايوبى نائب رئيس الجمهورية السورية كلا من السيدين عبد القادر غوقة وزير الدولة الاتحادى ورئيس مجلس شئون الاعلام الاتحادى وأحمد الأسعد وزير الاعلام السيعودى وبحث معهما الموضوعات التى ستعرض على اجتماع مجلس الرئاسة الاتحادى وقد حضر هذه المقابلة معاون وزير الاعلام السورى ورؤساء المؤسسات الاعلامية في سوريا •

وكذلك لا ينبغى أن تبدأ رواية الخبر بالممادر والجمل غير التامة كاستهلالنا بالقول: بالنسبة للأحوال الدولية القائمة ١٠٠ الغ ، او الحاقا لما أذعنا ، في نشرتنا السابقة ١٠٠ الغ ، فمثل هذه الجمل بدلا من ان تسير بالمستمع خطوة الى الأمام ترده خطرة الى الخلف ١٠٠ وعند اذاعة خبر عن واقعة حدثت ولم تكن قد انتهت عند بدء الاذاعة يجب الاشارة في الحال الى آخر مرحلة وصلت اليها ، أى يبدأ الخبر بما تم في أقرب فترة لوقت الاذاعة (١) ٠

## زامبيا / لوزاكا / طائرة / رويتر:

صرح مانيزا شونا نائب رئيس جمهورية زامبيا اليوم بأن أوغندا سوف تفرج عن طائرة شركة الخطوط الجوية البريطانية المحتجزة في غينيا منذ يوم الاربعاء الماضي •

وقال أن الرئيس الاوغندى عيدى أمين قد أكد أمس أنه سديتم الافراج عن هذه الطائرة غير أنه لم يحدد متى يتم ذلك •

وجدير بالذكر أن الطائرة كانت تحمل نحو طنين من الاسسلحة لزامبيا وكان قد أفرج أمس عن ركاب الطائرة البالغ عددهم ٤٤ راكبا وطاقمها الذين وصلوا بالفعل الى لوزاكا •

وعند وصول الخبر عظيم الأهمية قبل موعد الاذاعة بدقائق يمكن ان يكتفى بصياغته فى جملة استهلالية دون ذكرالتفاصيل واحالة المستمع الى النشرة التالية مثل « اغتيل غاندى فى أثناء تأدية الصليلة وسنذيع تفاصيل النبأ فى نشرتنا التالية ٠

<sup>(</sup>۱) محمد اسماعيل محمد : الرجع السابق ص ٨٨

ولا يذكر المحرر عند صياغة الخبر ، المصادر التي اعتمد عليها الا اذا كان لديه من الأسماب الخاصة ما يدعوه الى ذلك ، كأن يرغب في زيادة تأكيد الخبر بذكر المصدر كما رأينا في المثال المتقدم ، وكما نجد في هذا المثال :

أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم أنها سوف تقوم بتسليم نحو مائتي أسير باكستاني من بين الاسرى المرضى والجرحي الى الباكستان في غضون الأسبوع القادم •

وتمتبر هــنه رابع دفعة من الأسرى تسلم للباكســتان منذ حرب ديسمبر الماضى • وجدير بالذكر أن عدد الأسرى الباكستانيين في الهند يصل الى نحو ٧٢ ألف أسدير •

ومع ذلك فان ذكر مصدر الخبر لا يعفى الاذاعة من مسئوليتها نحو ما تديعه من أخبها ويقتضى تحرير الخبر الاذاعى تحقيق عنصرين عما :

#### (أ) الموضوعية في تحرير الاخبار •

## (ب) عدم التحيز في تركيبها •

وليس هسذان العنصران مرادفين لفظيين لعملية واحدة ، فمراعاة الموضوعية تعنى ذكر الوقائع كما هى ، أما عدم التحيز أو الانصاف فى تحرير فبعنى مراعاة العدالة وايجاد نوع من العلاقة بين مختلف الاخبار ونوع من التناسب بين الوقائع المتنوعة ، فلا ينبغى مثلا أن تعالج النشرة حدثا هاما أو تصريحا خطرا على المستوى الذى تعالج به حدثا أقل أهمية أو تصريحا أقل خطورة •

ويراعى عند تناول الاخبار الاذاعية عدم ابداء رأى في المضمون الاخبارى ، ذلك ان الاذاعة تقرر ولا تؤرخ ، وهي تقدم مجريات الأحداث ولا تحكم في النشرة على وقائعها ،

أما بناء نشرة الاخبار ، فهو بناء زمانى وليس بناء مكانيا كما نجد فى الصحف ، ولذلك فان معيار الاهمية فى البناء الاذاعى الزمانى يعتمد على ترتيب ورود الاخبار فى النشرة وطريقة الالقاء ونبرات الصوت ، ولذلك ينبغى أن يقوم بناء نشرة الاخبار على أساس خطة موضوعة ، يتوافر فيها

التكامل العضوى والكيان الذاتى • ولتحقيق ذلك ينبغى أن يكون تخطيطها واضحا منذ البداية فاذا وقع فى اللحظات الاخيرة ما هو ضخم من الاحداث فلا بأس من الاشارة اليه فى نهاية النشرة على أنه آخر الانباء ، مسبوقا بعبارة « وجاءنا الآن ما يلى » ثم يحال المستمع الى النشرة التالية (١) ·

ويقوم بناء نشرة الاخبار على معيار الاهمية ، بمعنى أن تبدأ النشرة باهم ما فيها من الاخبار داخلية كانت أو خارجية ، وفى حالة تعادل خبرين فى الأهمية ، فأن الأسبقية تكون للخبر الداخلي ، كما رأينا فى المثال الاول من نشرة الاخبار حيث تقدم خبر أجتماع الرؤساء الثلاثة نشرة الاخبار ، وجاء الخبر التالى عن اسرائيل والقرار الافريقى :

« يغادر لندن اليوم الى تل أبيب أبا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلية ، بعد الجولة التي قام بها في أوروبا الغربية ،

وقد عقد أبا ايبان مؤتمرا صحفيا في كوبنهاجن قبل مغادرته لها الى لندن انتقد فيه القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة الافريقي التاسع من الرباط أمس بشأن أزمة الشرق الاوسط وقال أن هذا القرار يعكس التحيز الكامل من جانب منظمة الوحدة الافريقية ضد اسرائيل •

هذا وتقول وكالة الانباء الفرنسية ان الصحف الاسرائيلية نشرت صباح اليوم عددا كبيرا من المقالات تحدثت فيها عن النتائج التي يمكن أن تترتب على قرار مؤتمر القمة الافريقي وقالت صحيفة دافار أن القرار قد عبر عن الاتجاه العدائي لمنظمة الوحدة الافريقية ازاء اسرائيل وقالت صحيفة علهمشمار أن الرئيس الاوغندي قد وصل في مؤتمر القمة الافريقي الاخير الى حد مطالبة المول الافريقية جميعا بقطع علاقاتها مع اسرائيل ،

على أن بناء نشرة الأخبار يغضع كذلك لمبدأ « التنويع » حتى لا ينصرف عنها المستمع فهى تشمل : أخبارا سياسية كما رأينا وأخبارا اجتماعية ، واقتصادية داخلية وخارجية ، سواء كانت هذه الاخبار طويلة أو قصيرة ، جادة أم خفيفة على أن يأتى كل ذلك فى توازن لا يخل بالبناء الاذاعى لنشرة الاخبار ، ولذلك وجدنا نفس النشرة المسار اليها تضم عددا متنوعا من الأخبار ، منها الى جانب الأخبار السياسية هذين الخبرين، أولهما اقتصادى وثانيهما اجتماعى عالى:

<sup>(</sup>۱) نفس الرجع س ٦٥ - ٢٧

۱ - خبر اقتصادی: مبطت قیمة الجنیه الاسترلینی نتیجة لاضراب عمال الموانی فی أسواق العملات فی لندن من ۲۰۹۸ دولارا الی ۹۲۰ دولار مقابل ۲۰۲۰ دولارا أمس •

وكانت موانى بريطانيا قد أصيبت بالشلل بعد أن احتجزت منات من السفن بها نتيجة لاضراب حوالى ٥٠ ألفا من عمال الشحن ابتداء من ظهر اليوم احتجاجا على قيام السلطات البريطانية بالقاء القبض على ثلاثة من زملائهم تحدوا أوامر المحكمة بأنهاء النزاع مع الحكومة البريطانية ، .

٢ - خبر اجتماعی عالمی: وافقت الیوم أغلبیة وفود العالم المستركة فی مؤتمر البیئة التابع للامم المتحدة المنعقد حالیا فی ستوكهولم علی مسودة اعلان یتضمن ٢٥ مبدأ یسترشد بها المجتمع الدولی فی حمسایة البیئة الانسانیة ٠

وتقول وكالة رويتر أنه من بين الاعمال الرئيسية التى سيقوم بها المؤتمر قبل اختتام أعماله الليلة التصديق على الاعلان وخطة عمل بعيدة المدى لعلاج مشاكل البيئة • وقد مارست الصين ضغطها من أجل استخدام لغة أقوى بالنسبة لسباق التسلح والامبريالية ومن ناحية أخرى ذكرت رويتر نقلا عن المصادر الافريقية في المؤتمر أن الدول النامية قد تمكنت من تضمين وثيقة المؤتمر معظم مطالبها • والمعروف أن الدول النامية كانت قد أبدت مخاوفها من أن يؤدى القلق بشأن أثار التلوث لمساريم التصنيع الجديدة فيها الى الحد من برامج التنمية في هذه الدول وتحسين أحوال المعيشة لسكانها » •

ويمكن القول أن النشرة النموذجية هي التي تشتمل على أنباء سياسية داخلية أو خارجية وأخبارا وحوادث متنوعة من الخارج أو الداخل (١) ٠

وينبغى أن ينطلق صوت المذيع فى حديث متصلى ، متآلف ، متحد ، متكامل يبرز الاحداث الرئيسية ويؤكد عند الضرورة أهمية ما يحتاج الى تأكيد ، ويعتمد الانتقال من خبر الى آخر على المنطق ، ومن المتبع أن تسبق الاخبار التى تتناول حوادث وقعت بالفعل وانتهت أخبار الاحداث التى سوف تتم فى المستقبل ، فيذاع خبر اتفاقية اقتصادية أو تجارية عقدت بالفعل قبل الخبر الذى يشير الى المحادثات الجارية حول عقد اتفاقية بين المقترحات :

<sup>(</sup>١) نفس المرجع من ٧٥

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع ص ۷۱

ولقد بدأت وكالة اليونايتد برس خدماتها بتزويد محطات الاذاعة بالاخبار في سنة ١٩٣٥ ، ومازالت الاقتراحات العملية التي قدمها حينئذ قيل نيوسوم في كتاب الاساليب بهذه الوكالة • صالحة حتى اليوم كماكانت عندما كتبها • فقد كانت تلك الاقتراحات تستهدف مساعدة أولئك الذين كانت لديهم خبرة سابقة في التحرير الصحفى على تكييف مهارتهم ، بحيث تلائم متطلبات الفن الاذاعي المسموع ، وفيما يلى بعض هذه المقترحات •

« ان تحرير الاخبار الاذاعية أقـل التزاما بالشكليات من تحرير الاخبار للصحف ، والسبب في ذلك هو أن الناس ، عنـدما يتحدثون ، ينطلقون على سنجيتهم أكثر مما يفعلون عندما يكتبون » ٠٠

(أ) انتبه عند استعمال الضمائر • فعندما تكتب ضمير «عو » أو «هم » تأكد تماما من انه لامجال للشك اطلاقا في الاسم الذي يعود اليه الضمير فاذا كان هناك شك ما ، كرر اسم الشخص المعنى » •

وفى الخبرين المذاعين من القاهرة فى النشرة المسار اليها فيما تقدم ، نجد تطبيقا لهذا الاسلوب الاذاعى ، حيث يتكرر الاسم بدلا من الضمير :

۱ ـ « استؤنفت المباحثات اليوم بين صدام حسين نائب رئيس مجلس الثورة في العراق وجاك شابان دلماس رئيس وزراء فرنسا ٠

وقد استغرقت اجتماعات اليوم نحو ساعتين ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسى جورج بومبيدو و صدام حسين مرة أخرى صباح غد ثم يلى ذلك عقد اجتماع بين صدام حسين ودلماس ٠

هذا وتنتهى المباحثات بين الجانبين الفرنسى والعراقى غدا ويصدر عقب انتهائها بيان مشترك » •

٢ - « وصل الى لندن اليوم الامبراطور هيلا سلاسى امبراطور أثيوبيا
 فى زيارة رسمية لبريطانيا تستغرق خمسة أيام •

ومن المقرر أن يجرى الامبراطور هيلاسلاسى مباحثات مع ادوارد هيث رئيس وزراء بريطانيا واليك دوجلاس هيوم وزير الخارجية خلال هذه الزيارة » •

(ب) « انتبه جيدا عند استعمال الأرقام • وحولها الى أرقام كاملة كلما أمكن كأن تستبدل رقم ١٦٢٣ بيضة مثلا برقم ١٦٠٠ النح • •

وانتبه للألفاظ والمقاطع التي تتشابه في نطقها ، لئلا يساء سمعها ، فبدل فيها حيث تضمن الوضوح •

(ج) « تذكر أن التكرار هو دعامة الراديو ٠٠ ذلك أنه ليس في وسع المستمع أن يعود الى مراجعة الكلام ، كما يستطيع ذلك في المجريدة ٠

( د ) « ان صيغة المضارع هي الصيغة المفضلة عادة في لغة الراديو٠

(ه) « وليس في وسم الراديو أن يخفف من وقع بيان مفزع بالحاق عبارة وصفية في نهاية الجملة كما تفعل الصحف ، ذلك أن الوصف يجب أن يرد بوضوح في البداية » •

وينبغى للمحرر الاذاعى أن يتوخى الانصاف فى الأخبار التى تذيع الاذاعة ، على أسساس من الواجب المهنى ، وينبغى كذلك أن تأتى النقاط الرئيسية من النبأ فى أوله • واذا كان الراديو يقوم فى تحرير أخباره على أساس من تحرير الأخبار فى الصحف ، الا أن النمط التحريرى الشائع عو النمط السردى فى تحرير الأخبار ، وان كانت الأنماط التحريرية الأخرى لايستغنى عنها فى الخبر الاذاعى ، ولكن ذلك يتوقف على طبيعة الخبر ذاته من جهة ، وطبيعة الفن الاذاعى من جهة أخرى حيث تقتضى أن يكون الخبر مستساغا للأسماع ، ولذلك نجد أن المقدمة فى الخبر الاذاعى تنحرر من التنظيم الرتيب الذى تتصف به مقدمة الخبر الصحفى ، وتقدم فى الاعتبار الأول على الاسساس السيكولوجى ، الذى ييسر تدفق السرد بسهولة •

ذلك أن المحرر الاذاعي يجب أن يتذكر دائما انه يكتب الى جمهور من المستمعين يصغون في بيوتهم الى مذيع لايرونه ، ولذلك فان التحسرير الاذاعي يعد لكي يذاع على الناس عبر الأثير ، وبالتالى فان طريقته في معالجة الأخبار والموضوعات تتأتر بهذا المبدأ ، فحيثما تتوافر لقارى الجريدة سطور المائشتات والخطوط العريضة تحت العناوين ، ثم قبل ذلك الكلمة المطبوعة التي يعتمد عليها ، فان المستمع للراديو يقتصر على الكلمة المذاعة وحدها ، وبينما يستطيع قارى الصحيفة أن يتابع الموضوعات كيفما يشاء فيقرا ويعيد قراءة ما يلائم رغباته وقدراته فان على المستمع أن يتابع قالبا تحريريا معدا له ، ولهذا فان المبدأ الأول من مبادى التحرير الاذاعي هر أن المواد المذاعة يجب أن تكون مستساغة للاسماع « أى أنها يجب أن تكون من المواد وفهم » (١) ،

<sup>(</sup>۱) توماس بيرى الا المرجع السابق ص ١٥٩

والبدا الثانى ، الذى يتصل اتصالا وثيقا بالمبدا الأول ، هو أن التحرير الاذاعى يجب أن يكون مستساغا للقراءة ، وبالتالى فان المواد يجب أن نصاغ بأسلوب المذيع المتكلم لا بأسلوب الكاتب ، فالاذاعة الفعالة المؤثرة هى التى تقدم حديثا فصيحا يتلقاه المستمع بمفرده أو وسلط جماعة ، بطريقة مشوقة ، وثمة اختبار بسيط يفيدنا فى أن ندرك بوضوح طبيعة التحرير الاذاعى وذلك بمقارنتها بالتحرير المعد للقارىء فى الصحف وليس على المرء في هذا الاختبار أن يفعل شيئا أكثر من أن يأخذ نصا اذاعيا جيد التحرير ويقرؤه بصوت مرتفع ، ثم يتبع ذلك بقراءة مماثلة من صفحة حيد التحرير ويقرؤه بصوت مرتفع ، ثم يتبع ذلك بقراءة مماثلة من صفحة كتاب على مدروس ، فمن شأن هذا التمرين أن يؤكد على الفور الصعوبة التى تجبه المرء في محاولته أن يضع للمستمع مادة ليست معدة للقراءة الشفوية (١) ،

والمبدأ الثالث وهو وجوب مراعاة بعض الاعتبارات المتعلقة بالمفردات نظرا لأن المادة معدة لمستمعين ولمذيعين يقرأونها وهده هي أهدم الاعتبارات (٢):

۱ ـ الكلمات القصيرة الرشيقة أفضيل من الكلمات الطويلة (العسيرة على النطق) قارن مثلا بين «تجمع اللاعبون حول الظهير المصاب» « تكأكأ المتبارون حول الظهير المفترش الثرى » ولاحظ الفسرق بين مدى وضوح كل من العبارتين ومدى سهولة النطق بكل منهما ٠

٢ ـ تفضيل استخدام الكلمات البسيطة التي تتكشف معانيها فورا على الكلمات الأقل شيوعا ـ حتى لو كانت أكثر دقة في تحديد المعنى ٠٠ فالقول « طفت المياه المتدفقة على الحقل وأغرقته » أفضل من القول « طفى الرافد العارم على المرعى » ويرجع السبب في تفضيل الجملة الاولى على الثانية الى وضوحها وسهولة القائها ٠

٣ ـ يجب شرح المصطلحات الفنية الصعبة ، اذا كان لابد من استخدامها ، ببراعة ولياقة ، فهنالك ما يجب استخدامه ، في النشرات الاخبارية وغيرها من الكتابات الاذاعية ، من التعبيرات الفنية والعلمية والسياسية المستحدثة ، التي تحتاج الى تبسيط ونمذجة تيسيرا للاستماع والفهم •

(٤) يجب تجنب المروف الثقيلة الوقع أو العسيرة على النطق السريم او التي تلتبس على الأذن · مثل الـ « ز » والـ « ذ » · لاحظ صعوبة قراءة مثل منه الجملة بصوت مسموع واحتمال التباس النطق بها :

« ذرت السحابة رذاذها فذوت كأندار الزهور ، أو « فكان دحض الداحضين مضعضعا لرأى كان مضيرا بالضالين به » •

٥ ـ يجب التدقيق في استخدام الكلمات التي تحتمل اللبس والتأويل والتي كثيرا ما تكون شائعة وكذلك الكلمات العامية وخاصة ذات المعنى المبتذل منها ، وكذلك الصطلحات المستخدمة على نطاق اقليمي والتي يعسر فهمها على بقية الأقاليم العربية •

وان لايظن ـ كما يقول ابن وهب(١) ـ ان « البلاغة انها هي الاغراب في اللفظ والتعمق في المعنى، فإن أصل الفصيح من الكلام ما فأصبح عن المعنى ، والبليغ ما بلغ المراد ، ومن ذلك اشتقا • فأصبح الكلام ما أفصيح عن معانيه ، ولم يحوج السامع الى تفسير له بعد أن لايكون كلاما ساقطا ، ولا للفظ العامة مشبها • ولذلك قال بعضهم في وصف البلاغة : هي أن يتساوى فيها اللفظ والمعنى ، فلا يكون اللفظ اسبق الى القلب من المعنى ، ولا المعنى أسبق الى القلب من اللفظ • وليس يذكر من ذلك أن يكلم أهل البادية بما في سجيتها علمه ، ولا ذوو اللب بما في مقدار أدبهم فهمه ، وانما يذكر أن تكلم الحاضرة والمولدون من العرب بما لايعرفون ، وبما هم الى تفسيره محتاجون ، وأن تكلم العامة السخفاء بما تكلم به الخاصة الأدباء. وانما مثل من يكلم انسانا بما لايفهمه ، وبما يحتاج الى تفسير له كمثل من كلم عربيا بالفارسية ، لأن الكلام انما وضع ليعرف به السامع مراد القائل، فاذا كلمه بما لايعرفه فسواء عليه آكان ذلك بالعربية أم بغيرها ، •

ويستنكر ابن وهب ما ليس مفهوما من المستمعين كقول أبي علقمة النحوى ، « وقد عثر فسقط ، فا جتمعت عليه العامة ، فقال ، ما بالكم تتكأكأون على كانما تتكأكاون على ذي جنة ، افرنقعوا عنى (٢) ، • وكقول آخسس من أهل زمان ابن وهب « كنت في عقابيل من علتي ، فتلفعت بالعفشيليل (٣) » • فهذا وشبهه منكر قبيح لاينبغى أن يستعمله ذو عقل صحيح • • وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « اياكم والتشادق»

<sup>(</sup>۱) البرهان في وجوه البيان ص ٢٠٦

<sup>(</sup>١) تتكاكلون : تتجمعون . افرنقموا : تفرقوا .

<sup>(</sup>٢) متابيل : وأحدما مقبول وهو بقية الرش، المنشطيل : الطيف الكثير الربر

وقال : « أبغضكم الى الثرثارون المتفيقهون ، وهم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم ، مأخوذ من الفهق ، وهو الامتلاء والاتساع ، وقال : ( من بدا جفا ) أى من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس .

ولما كانت لغة الاذاعة أقرب إلى لغة الحديث ، وتبتعد عن الخطابة ، فانها تقوم على اتقاء الخطأ في الحديث والزلل واللحن والخطأ • ثم أن يكون حقا سالما مما يهجنه من معايب القول • ثم أن يقدر المحدث مقدار كلامه ، ومقدار نشاط مستمعه ، فلا يحمله منه ما يضجره ويقصر عنه شيئا ، والا وقع من مخاطبه موقع اياس بن معاوية من ابن شبرمه ، فأن ابن شبرمه قال له : « أنا وأنت لا نتفق » • قال « ولم ؟ » قال ( لأنك لاتشتهى أن تسكت ، وأنا لا أشتهى أن أسمع » • وان لايردد القول اذا أعجبه ، فأن في التوراه : « لا يعاد الحديث مرتين » • وروى أن ربيعه الرأى تكلم يوما فاعجبه كلامه ، فقال لا عرابي حضره : « ما تعدون الغي فيكم ؟ » • قالوا « ما أنت فيه منذ اليوم » •

« وان لایکون نزر الکلام فینسب الی العی ، ولا کثیر الکلام فینسب الی الهذر ، بل یتوسط فی منطقه ، فان خیر الأمور أوساطها » .

« ولا يبتدى كلامه الا بعد أن يروى فيه ، فان الرجوع عن الصحت الى الكلام أحسن من الرجوع عن الكلام بعد الشروع فيه ، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أنه أوصى رجلا سأله أن يخصه بشى من العلم ، فقال له : « أمستوص أنت ؟ » فقال : « نعم » فقال : « اذا أردت أمرا فتدبر عواقبه ، فان كان خيرا فامضه ، وان كان شرا فانته عنه » .

« وأن يخزن كلامه الا عند اصابة المواضع ، فانه ليس في كل حين يحسن الصواب ، وانما تمام الاصابة باصابة الموقع ، فان أخطأه دخل على كلامه الهجنة ولم يبلغ به البغية » • « وليحدث الناس بما يعرفون ، ويعفهم مما يكرهون ، تدم له بذلك موداتهم » • وقد روى عن الصادقين \_ عليهم السلام \_ « رحم الله من حببنا الى الناس بأن حدثهم عنا بما يعرفون » •

« وليعلم أن لسانه آفة مرسلة عليه اذا أطلقته فليضبطه • وقد روى عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لابنه عبد الله : ( يابني احفظ لسانك الا مما لك وانه نفسك الا مما أمرت به (١) ، •

<sup>[1]</sup> أبن وهب : الرجع السابق ص ٢٠٥ وما بعدها .

فيجب على محرر الأخيار اذن ، ان يتمثل مبادى التحرير الاذاعى وقواعده ، ذلك أن الحاجة الى الوضوح والتجارب مع اهتمامات المستمع واثارة اهتمامه ، مشفوعة بالحاجة الى التأثير الفعال ، ترتدى أهمية خاصة بالنسبة الى نشرة الأخبار الاذاعية ، وكذلك فان على المحسرر أن يتمثل الأسس العامة لتحرير الأخبار ، فعليه أن يلحظ أولا أن المستمع فى النشرة الاخبارية ينشد ما ينشده القارى ولى الصحيفة ، وعليه أن يلحظ ، ثانيا ، الناستمع لا يملك القدرة على الاختيار ، ولقد يغير المحطات بالعلبع ، ولكنه مع ذلك يظل مقيدا بقالب سبق تكوينه ، ولهذا فأن على محرر النشرة الاخبارية أن ينتقى المواد التي من شأنها أن تهم المستمع وبالتالى تستأثر به ٠٠ وثالثا : يجب على محرر النشرة الاخبارية أن يدرك أن مداه قصير الطول ، ففي حين تستطيع الجريدة أن تنوع في طول الخبر وفق مدى ابرازها له ، فأن على محرر النشرة الاخبارية أن يبقى كل موضوع مركزا ، وصحيح أن الموضوعات الأهم شأنا تتخذ مدى أطول من مدى الموضوعات الأدنى في الأهمية ، ولكن ذلك لا يلغى رواية كل خبر بتركيز (۱) ،

وأخيرا ينبغي على محرر النشرة الاخبارية أن يلاحظ بعض خصائص : الصياغة ، والأسلوب والمفردات ، والموضوعية ·

واذا كانت صياغة الخبر الاذاعي تقوم على الأسس العامة لتحرير الخبر ، فان الاسلوب يقوم على اعتبار أن نشرة الأخبار موجهة الى المستمعين لا الى القراء • ونتيجة لذلك يجب أن تعتمد النشرة على جمل قصيرة واضيحة ، ويجب أن تتسلم بأسلوب سيال متدفق ويجب أن تترابط أجزاؤها ، وتنسجم كلها في وحدة تدعى غالبا « الصورة الخبرية للساعة الراهنة » ويسبب هذه الاعتبارات فان محرر النشرة الخبرية غالبا ما يستخدم عبارات قياسية تمهيدا للانتقال من خبر الى آخر مثل : « وجاء من العاصمة الأمريكية أن • • » وتهدف العبارات الانتقالية الى ربط مادة سابقة بمادة تالية وخلق قالب اخبارى للمستمعين • فقد تبين أن المستمعين يفضل نشرة الأخبار المصنفة على النشرة المتمازجة الأخبار تمازجا

وعندما يكون الخبر عظيم الأهمية يترقبه المستمعون ، ففي مشل هذه الحالة لاتحسن اذاعته فجأة حتى يؤخذ المستمع على غرة وخاصة اذا كان

<sup>(</sup>١) توماس بيرى : المرجع السابق ص ٤٠٥ ٠

<sup>(</sup>٢) تفس المرجع ص ٤٠٧٠

الخير سيذاع في صدر النشرة والذي يتبع في مثل هذه الظروف هو التقديم للخير نفسه كقولنا: سنذيع الآن النبأ الذي تترقبونه أو نسترعى عنايتكم الى ما يلى • وتصير هذه المقدمة حتمية وضرورية في حالة اذاعة الخبر خارج النشرة وفي غير موعدها نظرا لاهميته الشسديدة • • وكذلك حين تقتضى ظروف الحياد الموازنة بين الجملة التي يستهل بها الخبر وباقي تفاصيله ، أي بين صدر الخبر وجسمه : ومثال ذلك : اذاعة نتائج الانتخابات في جمهورية مصر العربية ، أما في حالة اذاعة نتائج الانتخابات الخاصة بالدول الأجنبية فيمكن أن نستهل المخبر بقولنا : انتصر حزب « ج » في الانتخابات أو مازال حزب « س » في المقدمة أو فاز حزب « ص » فوزا مؤزرا (١) •

والواقع أن سر الاسلوب الاذاعي اكتشف قبل اكتشاف الاذاعة نفسها بوقت طويل ، ويقوم على القواعد المتوازنة التي تسعى الى الحصول على اكبر النتائج بأقل الوسائل ، أي استخدام أقل عدد ممكن من الألفاظ للتعبير عن أكبر عدد ممكن من الأسياء مع مراعاة الوضوح والبساطة والاقتصاد والتأثير ، ولذلك يجب الابتعاد عن الجملة الاعتراضية التي تؤثر في انتباه المستمع ، وكذلك الجمل التي بين الاقواس والابتعاد كذلك عن الاغراق في استخدام أسماء الموصول التي قد تعود على الفاعل وقد تعود على المفعول (٢)

ويجد محرر نشرة الأخبار ، حينما يعد مادته ، أن المعرفة بخصائص المفردات اللغوية تكفى لاداء الفرض الاعلامى • وفى مقدمة هذه الخصائص خاصية ارتباط أصوات اللغة بدلالات الألفاظ ارتباطا وثيقا ، وهذا الارتباط يجعل المستمعين ينفعلون لها ويتأثرون بوقعها فى السمع ، كما يتأثرون بما تشتمل عليه من مضمون دلالى •

ويدرك كل من يعمل بالاذاعة أثر الصوت اللغوى وهو أمام الميكروفون أو وهو يستمع الى آلة التسجيل ، فلكل صسوت من أصوات اللغة مكان يولد فيه يعد بمثابة مسقط رأس هذا الصوت ، وهو الذى يسميه دارسو الأصوات بالمخرج ، ولكل صوت لغوى عضوان يشتركان عند هذا المخرج في اصدار الصوت على هيئة خاصة ، ولكل صوت لغوى صفة تميزه عن صوت آخر ، ولكل صوت لغوى قدر من الطول أو زمن النطق ، وغير ذلك من ظواهر كثيرة يعرض لها علم الأصوات اللغوية ، كالوضوح السمعى لكل صوت والتفخيم والترقيق في الصوت ، فليست أصوات اللغة ذات نسبة واحدة في الوضوح السمعى ، بل هي مراتب في هذا ، وبعضها أوضع في

<sup>(</sup>٢،١) محمد اسماعيل محمد : المرجع السابق من ٥٩ •

السمع من البعض الآخر · وتعد «التاء والكاف» من أقل الأصوات وضوحا في السمع ، ولذلك يتعرض هذا الصوتان كثيرا للسقوط أو الاختفاء في التسجيل ، وفي أثناء الحديث التليفوني (١) ·

وفي لغة الفن الاذاعي نحرص على الصحة الخارجية للكلام ، أى وقوع هذا الكلام مواقعه المناسبة للموقف المعين ، كما نراعي الصحة الداخلية للكلام كذلك ، أى ايراده على وجه يتفق وقواعد النطق والصرف والنحو ويسوق الدكتور كمال بشر (٢) أمثلة وشواهد فعلية يرجى لها أن تقدم العون على اجادة تأليف الكلام واتقان صياغته والتي قد ترشدنا من قريب أو بعيد الى وجوب الحيطة والحذر ، بحيث لانقع في تأليف كلامنا فيما وقع فيه غيرنا من خطا أو انحراف عن مقتضيات الأحوال وظروف المقام . . ويمكن حصر هذه النماذج في ثلاثة أنواع رئيسية (٣) :

يتحقق النوع الأول في تلك الأمثلة التي تشتمل فيما تشتمل على كلمات أو عبارات تجعل التركيب كله في درجة لاتؤهله لمواقفه ، وتسمه بسمات الهجنه والبعد عن الذوق العام أو تجره الى الضعف والاخفاق في الوصول الى غاياته • • من ذلك مثلا ما اتفق في التقليد البلاغي على تسميته « قبع الابتداء » ويعنون به أن تبدأ كلامك بما يسيء الى السامع أو يؤذي شعوره •

أما النوع الثاني من الكلام الذي يقصر عن أداء غرضه ولا يلائم ظرفه ومقامه فيتمثل في تلك النماذج التي تشستمل على ما يسمى « أوهام المعاني » • ويرجع ذلك عادة الى خطأ المحرر فيما قصد التعبير عنه أو الى الساءته للفهم اساءة تغير المعنى المطلوب وتفسره ، وقد تعكس المقصود منه في بعض الأحيان الى غير ذلك مما يحط من شأن الكلام ويعيبه في نظر النقاد ورجال البلاغة وربما ترجع هذه الأوهام الى الجهل المحض بالشيء أو الفكرة المراد التعبير عنها ، وهذه ولاشك أسوأ صورة من صور تأليف الكلام ، فمن المسلم به بداهة أن المحرر الذي يقدس فنه ويحترم تقاليد مهنته لابد أن يتحقق من صدق ما يقول ويتأكد من صحة ما يحرره .

وهناك نوع ثالث من الكلام يفسل في الوفاء بغرضه ويخفق في مطابقته لمقتضى حاله ومقامه بسبب عوامل صوتية أو موسيقية تتعلق

<sup>(</sup>۱) د . ابراهيم اثيس : « الاذاعة واصوات اللغة » مجلة الفن الاذاعيع ٢٢م ٢ يوليو ١٩٦٥

<sup>(</sup>۳۰۲) « الاداء اللنوى » مجلة النن الادامي ع ۲۹ م ۱۱ ابريل ۱۹۲۷

بالالقاء وما ارتبط به من توزيع النغمات والنبرات على وحدات الجملة أو العبارة •

وهذه العوامل الصوتية بالذات - كما يقول الدكتور بشر (١) - بديرة أن تأخذ بيد الاذاعي الى نجاح محقق أو أن تجره الى فشل أكيد ، ويتوقف الأمر في كل الحالات على حسن استغلاله لها أو سوء استخدامها وتطبيقها · فقراءة الأخبار مثلا لها نمط من الألفاظ خاص ينبغي مراعاته، وانه لمن الفشل أن يتصور المذيع نفسه هنا خطيبا أو واعظا أو ممثلا ومن المؤكد أنه ان هو فعل ذلك سوف يسيء الى نفسه ويضطر مستمعيه الى الأزورار عنه واهمال أخباره · وليس من حق مذيع الاخبار أن يلونها بالوان صوتية ذاتية قد تخرجها من موضوعيتها ، أو تغير في معاني بعض فقراتها بسبب سوء توزيع نبرات الصوت ونغماته ، فالضغط على كلمات معينة - بدون وجه مقبول - قد يوحي بمعان أو ظلال من المعاني التي قد تفسد قيمة الخبر أو موضوعيته · والقاء الجمل والعبارات بنغمات غير موفقة قد ينحرف بالخبر عن معناه المقصود ، كأن تقرأ الجمل التقريرية بنغمات الاستفهام أو التعجب أو التهكم الخ (١) ·

كل هذا أمر معروف مقرر بين النابغين من الاذاعيين ، وهم يدركون أنه « ليس أفضل المذيعين أكثرهم اثارة أو رفعا لصوته ، ولكن أفضلهم هو من يشمع حول مستمعيه جوا صافيا يتيح لهم فهم ما يقال في يقين واقناع وفي أمن وسلام » (٢) .

والمسالة كما يقول الدكتور بشر (٣) تتوقف على عاملين أساسيين :

أولهما : فهم المذيع أو المتحدث للنص الذي يقرؤه أو يلقيه .

وثانيهما: ادراكه طبيعة الجو المناسب لما يقول ، فاذا أدرك المذيع هذين العاملين استطاع أن يلون قراءته والقاءه باللون الصوتى المناسس لفهم السامع ونجاح الاتصال .

### البرامج الإخبارية:

تهدف البرامج الاخبارية التي تحقيق الغرض الاعلامي بصفة عامة ، وهي تدور حول الأخبار ، مهما تعددت أشكالها وأنواعها ، وهي تذاع في

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١٤

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٤ ، محمد اسماعيل محمد : المرجع السابق ص ١٠٢

۱٤ س المرجع ص ۱٤ ٠

معظم الأحيان في نفس الوقت الذي تقع فيه الأحداث ، كما أن بعضها الآخر ذا الصفة التاريخية أو العلمية أو الثقافية قد لايكون ذا صلة حتمية بما يدور في نفس اليوم ، ويقسم روبرت ك • هيليارد (١) هذه البرامج الى : برامج الأحداث المعينة والبرامج الخاصة والتسجيليه (٢)

## أولا: الأحداث المينة:

وتعنى برامج الأحداث المعينة Special events نقل صحورة واقعية للأحداث ، مرئية أو مسموعة ، من مكان وقوعها وفي نفس الوقت الذي تقع فيه الله أي النقل الفورى لهذه الأحداث بواسطة الوسيلة المتاحة وعادة يتناول المذيع المادة المقدمة بنفس الكيفية التي يتناول بها المذيح المباريات الرياضية • بمعنى أنه في الراديو يقوم برواية ووصف الأحداث التي تحدور أمامه ، أما في التليفزيون فيقوم بتقديمها الى جانب المادة المناسبة عند بداية العرض ونهايته الى مادة الاطار التي يكون قد سبق اعدادها ، الى جانب المادة الاحتياطية التي تستعمل عندما تستدعى الضورة •

وفى نقل الأحداث المعينة لابد من اعداد نوع من الربط الوثيق بين طريق تقديم بعض المعلومات التى تدور حول الحدث ، وحول الشخصيات المشتركة فيه ، وأيضا المعلومات اللازمة لتكوين فكرة عامة عما يدور ، ثم بما يحتمل أن يجئ من أحداث أخرى ، ويذهب «هيليارد» الى أن نقل هذا النوع من البرامج على شاشة التليفزيون يكون أكثر تأثيرا من نقلها عن طريق الراديو ، وأنه عادة ما يتم تسميل هذه الأحداث ليتسنى عن طريق الراديو ، وأنه عادة ما يتم تسميل هذه الأحداث ليتسنى عرضها فيما بعد أو استغلالها عند اعداد البرامج المخاصة ،

وبرامج الأحداث المعينة هي تلك البرامج التي تغطى الأحداث البجارية actual الني تدخل في مجرى الحياة العامة بصفة فجائية . وتحتاج الى تغطيتها على التو ٠٠ أما البرامج الخاصة فهى تلك التي تبتكر وتطور وتنفذ بواسطة المذيع أو أي مقدم برامج آخر ٠ وتأسيسا على هذا الفهم ، فأن الأحداث المعينة تخلق وتتطور بعيدا عن سيطرة الاستوديو واشرافه الذي قد يرسم لهذه الأحداث مسارا معينا ٠ وعلى ذلك فأن برامج الأحداث المعينة تشمل العروض والاحتفالات والمؤتمرات السياسية وحفلات

<sup>(</sup>۲،۱) « الكتابة للراديو والتليفزيون » ترجمة وعرض عبد الفتاح سراج - الفن الاذامي ع ه٤ م ١٢ أكتوبر ١٩٩٨

الافتتاح والتدشين والولائم ، وحفيلات توزيع المكافآت ، وزيارات الشخصيات الهامة كالوزراء ورجال الدين ، النع (١) ٠

وتحرير برامج الأحداث المعينة يقتضى من معديها جمع آكبر كم ممكن المعلومات المتعلقة بالحدث الجارى كقصص الأخبار ، والخرائط ، وتعليفات الصحف ، والصور الفوتوغرافية أو أى مادة أخرى مشابهة • كذلك فهم مطالبون بوضع نسخة عمل يلجأون اليها عند الضرورة ، تحدد فيها مادة الافتتاح والنهاية ، المقدمة والخاتمة ، والانتقال بين الفقرات ، ثم المادة الاحتياطية وعليهم اعداد الخطوط الرئيسية التى سيمر بها عرض الحدث والأسئلة التى ستوجه الى الشخصيات المشتركة فيه ، ويتضمن تحرير هذه البرامج أيضا الربط في البرنامج الواحد بين النقل الفورى المي تحرير هذه البرامج أيضا الربط في البرنامج الواحد بين النقل الفورى المي في الراديو مثلا يمكن الانتقال من الاذاعة الخارجية الى الاستوديو لاذاعة في الراديو مثلا يمكن الانتقال من الاذاعة الخارجية الى الاستوديو لاذاعة بعض الأخبار أو التعليقات وثيقة الصسلة بالحدث المنقول ، اذا مادعت الضرورة الى ذلك ، ونفس الشيء قد يحدث في التليفزيون عندما تستعمل المادة المرئية المتاحة والتى تكون قد أعدت من قبل ، سواء أكانت صورا فوتوغرافية أو أفلاما أو شرائح ، الغ (٢) ،

ولأن شكل الحدث المعين ارتجالي بالدرجة الأولى ، فان المادة المعدة يجب أن تتميز بالبساطة والوضوح والمباشرة والبعد عن التأنق والأشكال الرسمية ، وأن يبدو الحوار طبيعيا ، والمادة بعيدة عن الأكاديمية والتجريد والفنية (٣) ، وبراعة المندوب الاذاعي تكمن في قدرته على جعل المستمع يتابع الأحداث نفسها وكأنه يشهدها بنفسه دون الاحساس بوجود المندوب كوسيط بينه وبين هذه الأحداث ، فبدلا من أن يقول : « أنا أشاهد الآن الطائرة قادمة من بعيد » يقول : « ظهرت الطائرة وهي تحلق في الجو من بعيد ، اقتربت الطائرة وأصبحت فوق المطار ، بدأت في الهبوط ، هبطت على الأرض ، فتح باب العائرة وخرج رئيس الجمهورية وهو يحى مستقبلية وسط عاصفة من التصفيق الغ ، دون الالتجاء الى ضمير المتكلم (٤) .

فالقاعدة العامة التى يجب أن يتذكرها المندوب الاذاعى دائما هى أن يكون قليل الكلام جدا على قدر المستطاع ، وأن يترك الوقائس تتحدث بنفسها ، والطريقة المثالية فى هذا الصدد هي أن يجعل المندوب الإذاعى

<sup>(</sup>٢٤٢٤١) لغس الرجع ص ٢٤

<sup>(</sup>٤) محمه اسماعيل محمه : المرجع السابق ص ٨٤ •

موقفه كموقف المخرج السينمائي الذي يصنع الشريط كله دون أن يظهر بشخصه أو أن يحس بوجوده أحد من المشاهدين للشريط (١) ·

#### ثانيا: البرامج الخاصة:

هناك عدة فروق بين البرامج الخاصة Special Feature وبرامج الأحداث المعينة ، منها : أن تخطيط البرنامج الخاص يتم بشكل كامل وأكثر تحديدا من برنامج الحدث المعين ، كما أن المذيع أو مقدم البرنامج يحظى بحرية عمل أكثر في تناول وترتيب أحداث البرنامج الخاص وفقا لحطة موضوعة مسبقا ولتحقيق عدف معين • وإذا كان الحدث المعين ينقل أو يعرض حيا في العادة ، فإن البرنامج الخاص يمر باحدى مرحلتين (٢) :

١ \_ اما أن يتم تسبجيله على شرائط الاذاعة أو الفيديو أو السينما ثم يداع أو يعرض •

٢ ــ أو أن ينقل حيا وفقا لنص مكتوب ٠

والحدث المعين يتم وقوعه أمام الجماهير بصرف النظر عن ماهيتهم ، بينما يعد البرناميج المخاص بصفة خاصة للاذاعة بالراديو أو للعرض على شاشة التليفزيون دون أن يمر قبل ذلك بأى شكل من أشكال المشاهدة • فضلا عن أنه يخضع لخطة انتاجية برامجية محددة وفقا لاهداف معينة •

وتتراوح المدة الزمنية التي يستغرقها عرض أو اذاعة البرنامج النخاص ذي الطبيعة الجماهيرية بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة الا في الحالات التي تتطلب زيادة هذه المدة الزمنية ٠٠ وتشمل موضوعات البرامج النخاصة كل الاهتمامات الانسائية كتقديم أعمال هيئات المخدمة الاجتماعية أو نظم امتحانات المدارس المحلية أو عمليات محطات اطفاء الحريق أو احدى الرحلات الى المناطق الهامة ، وأيضا بعض البرامج الثابتة مثل برنامج « وراء الانباء » في اذاعة القاهرة ٠

ويقوم تحرير البرنامج المخاص على أساس من التحليسل والبحث والعمق وعرض التفاصيل أكثر مما نجد في برامج الحدث المعين • فمحرر البرنامج المخاص لديه فسيحة من الوقت لاعداد النص المتكامسل الذي يستطيع مقدم المبرنامج أو مخرجه الالتزام به • وعلى الرغم من أن البرنامج المخاص يدخل في نطاق المخدمة العامة التي تقدمها محطسات الاذاعة

<sup>(</sup>۲،۱) نانس المرجع من ۸۵ •

والتليفزيون للجماهير كمادة اعلامية ، الا أن ذلك لايعنى على الاطلاق أن يكون ذا طبيعة أو صفة أكاديمية أو واقعية خالصة ، بل من الممكن تقديمه في اطار عروض المنوعات أو الدراما كما في « وراء الأنباء » ويمكن الجمع بي هذه العناصر بالاضافة الى الأخبار والأحاديث والمناقشات وأى شكل آخر من أشكال البرامج الاذاعية أو التليفزيونية ولذلك يدور البرنامج الخاص حول موضوعات عديدة تتناول الأشخاص والأشياء والمواقف للعينة التي تتطلب الشرح أو التفسير أو التعليق (١) .

وفى اذاعة القاهرة نجد مشالا حيا للبرنامج الخاص ، الذى يهدف الى الاعلام بالدرجة الأولى ، وهو « نعن والعالم » الذى يذاع أسبوعيا ويلخص أهم الأحداث المحلية والعالمية فى أسببوع ، ويقدمها على نحو استعراض عام لسير الأحداث فى الشرق والعالم عن طريق الربط بينها اذا كان ثمة مجال للربط ، أو دون ربط بين أجزائها فى حالة عدم وجود علاقة بين حادثة منها والاخرى ، وله اتجاه آخر ، فهو وسيلة للربط بين المستمعين والاذاعة عن طريق توجيه أسسئلة منهم الى الاذاعة عن جميع المشكلات الداخلية والخارجية ، فيجيب عنها البرنامج أما مباشرة بالرجوع الى الانامة أو العالم بالله الله الله الله الله الله المعلومات المتعلقة بموضوع السؤال ، أو باحالة المسألة برمتها الى أحد المختصين ليتولى الاجابة عنها كتابة أو بصوته (٢) ،

### ثالثا: البرنامج التسجيلي:

يقال في بعض الأحيان أن البرنامج التسجيلي Documentary هو الشكل الاذاعي والتليفزيوني الذي يلى الدراما في المرتبة والقيمة والأهمية • الا أن بعض العاملين في الحقل الاخباري قد يرفضون هذا القول على أساس أن البرنامج التسجيلي في صورته المتكاملة يربط بين الأخبار وبرامج الأحداث المعينة والبرامج الخاصة ثم الدراما • بمعنى أنه يعتمد على هذه الأشكال مجتمعة ، الا أن الحقيقة كما يقول « هيليارد » (٣) هي أن البرنامج التسجيلي لا يكتفي كما قد يتبادر الى الذهن بالعرض المحايد ، وانما يستطيع أن يقوم بتفسير الماضي كما يستطيع أيضا التنبؤ بالمستقبل في بعض الحالات •

<sup>(</sup>۱) هيليارد : المرجع السابق ص ٦٦

<sup>(</sup>٧) محمد اسمأعيل محمد : المرجع السابق ص ٩٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٦ وما بعدها

وهناك عدة أنماط للبرامج التستجيلية منها: النمط الذي يتخذ موقعا معينا من الانسان انطلاقا من علاقته بالمجتمع ، والنمط الذي يقدم احدى المشكلات التي تؤثر على حياة عدد كبير من الناس ، وأساليب حل هذه المشكلة بهدف دفع المستمع أو المشاهد الى أن يكون أكثر ايجابية في معالجة ما يعترض حياته من صعاب أو مشكلات ويتمثل النمط الثالث في الكشف عن حقيقة الانسان العادى والظروف التي يعيش فيها دون محاولة اتخاذ موقف خاص منه أو عرض وجهة نظر معينة تجاهه والدعوة اليها (١) .

والبرنامج التسجيلي يتناول عرض الأخبار كما يتناول أحدث المخترعات والأشخاص والأحداث ٠٠ الا أن هناك ثمة اختلاف بين برامج الأخبار والبرامج التسجيلية ينبع من كيفية التناول والتحرير ، فبينما يقدم البرنامج الاخباري عرضا موضوعيا ومحايدا لما حدث ، فان البرنامج التسجيلي يقدم غالبا وجهة نظر معينة تجاهه ٠ ويقتضي تحرير البرنامج التسجيلي (٢) :

١ \_ قراءة كل ما كتب حول موضوع البرناميج ٠

٢ \_ كتابة نص كامل للبرنامج ٠

٣ ـ تنفيذه داخل الاستديو مع الاستفادة من أية شرائط أو أفلام مسجلة من قبل واستخدام الراوية Narrator •

ويجب أن يقوم تحرير البرنامج التسجيل على الكلمات الحقيقية لاناس حقيقين كما يقول « هيليارد » (٣) Real words of real persons سواء أكانت كتابات منشورة أو غير منشورة أو خطابات تركها أشخاص قضوا نحبهم ، أو لا يمكن الوصول اليهم ولا توجد تسجيلات لأصواتهم الحقيقية كذلك يتضمن تحرير البرنامج الأصوات والصورة المتحركة أو الفو توغرافية ـ اذا لم تتوافر الأفلام بالنسبة للتليفزيون ـ الخاصة بهؤلاء الأشخاص والأحداث موضوع البرنامج ، ويقوم التحرير الاذاعي بوضع هذه المواد جميعا في اطار درامي متماسك على هيئة نص اذاعي أو تليفزيوني قابل للتنفيذ (٤) ،

وينصبح القائمون على تحرير البرامج التسجيلية دائما (٥) ، بضرورة صب المقائق في قالب درامي ، لان عرضها في حالتها الجامدة لا يكفى

<sup>(</sup>٢٤١) المرجع السابق ص ٣٦ وما بعدها

<sup>(</sup>٤٤٣) نفس المرجع ص ٦٨ وما بمدها

<sup>(</sup>a) نفس المرجع ص ٩٩ وما بعدها

بلنب اهتمام المستمع أو المشاهد ولذلك يجب أن يقوم التحرير الاذاعى هنا باستغلال العناصر الانسانية المثيرة للاهتمام حتى ولو كان البرنامج يدور حول موضوع بعيد كل البعد عن هذه العناصر كاختراع احدى الآلات الجديدة مثلا ، وتقديم المادة في قالب درامي ، يعنى ضرورة تقديمها من خلال شخصيات ، ثم عرض نواحى الصراع الذى قد ينشب بين هذه الشخصيات ، وتطوير هذا الصراع خلال سلسلة العقبات حتى نصل الى الأزمة أو العقدة ، ويستغل تحرير البرنامج التسجيلي أيضا عناصر الاخراج الدرامي ابتداء من الموسيقي التصويرية والخلفية ، الى الأوضاع المختلفة بالنسبة للتليفزيون ، الى السرد ، الى المؤثرات الخاصة الصوتية أو مرئية (۱) ،

رابعا: المائلة المستديرة: وفي المائلة المستديرة Panel نجد مجموعة من السخصيات يجلسون حولها ، يقدم كل منهم أفكاره وآراءه الخاصة حول مشكلة معينة دون أن يكون هناك تحديد زمني لكل مشترك ، وأحيانا دون تحديد مسبق للموضوعات التي ستناقش • كذلك نجد أن المستدك في المائلة المستديرة لا يطالب باعداد مسبق لآرائه وأفكاره ووجهات نظره ، ويترك لهذه كلها أن تأتي غالبا وليدة اللحظة • ومقدم برنامج المائدة المستديرة لا يشترك في النقاش كطرف فيه ، ويقول « هيليارد » (٢) أن مقدم البرنامج يجب ألا يقحم آراءه الخاصة فيه ، ويقتصر عمله على توجيه المناقشة ومراعاة ألا تشتط بعيدا عن الموضوع المعروض وألا يفلت زمامها من يد المستركين فيها (٣)

وتمتاز المناقشة في « المائدة المستديرة » ، بالحالية بالنسبة للمسائل التي تتناولها ، فالبرنامج يتخه مشكلة الساعة التي تشغل بال الجماهير أو تتعلق بحياتهم اليومية ، ويعرضها للمناقشة الحرة ، وقد لوحظ على البرنامج الذي يذاع بهذا الاسم من اذاعة القاهرة أخيرا ، أنه بدأ يشرك المستمين في المناقشات والحق أن اسهام الحاضرين في المناقشة ـ كما يقول الاستاذ اسماعيل محمد (٤) ـ يوفر قدرا كبيرا من اثارة اهتمام الجمهور لمتابعة الندوة المذاعة ٠

والشكل التحريرى العام للمائدة المستديرة يشمل الافتتاحية التي يقدمها المديع Moderator أو منظم الندوة ــ ثم مادة التعريف بالمستركين،

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ۹۶ وما بعدها

<sup>(</sup>۲۵۲) الله الادامي ع ۷) م ۱۳ - ابريل ۱۹۹۹

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٦٦

وعرض المسكلة والموضوعات الشانوية التي قد تتفرع من مناقشاتها ، وأخيرا مادة الختام ، وهذا التخطيط يعطى للمشتركين في البرنامج أحيانا قبل التسجيل أو الاذاعة على الهواء (١) •

خامسا: أقوال الصحف المعلية والعالمية: وتقدم الاذاعة برامج اخبارية واعلامية أخرى تستهدف جميعها ابراز الأحداث الداخلية والخارجية ، التي تشغل الرأى العام ، وعرضها بأسلوب واضح ومشوق مع اظهار الجوانب الهامة فيها ، وتستهدف هذه البرامج جميعها : شرح الأخبار والتعليق عليها في صورة مبسطة تجعلها أيسر على الفهم ، ومن أجل ذلك فهي تعد برامج اخبارية ، أي تتعلق بالأخبار وبنشرات الأخبار ، وخاصة البرامج التي تقدم « أقوال الصحف » المحلية والعالمية ، لانها تهدف أساسا الى الإعلام ،

ومن ذلك ما تقدمه اذاعة القاهرة بعنوان: « جولة الميكروفون فى صحف العالم » وهو برنامج اخبارى أسبوعى يلخص أهم الأحداث العالمية فى أسبوع من خلال ما تقوله الصحف العالمية ، وعلى الرغم من أن هذا البرنامج يعتمد على الراوية أو المذيع ، فى قراءة ما تتضمنه ذه الصحف ، الا أن تعدد المذيعين وتقسيم أقوال الصحف بينهم يفيد من ميزات الحوار فى تقديم المعلومات ، وفيما يلى نص كامل لاحدى حلقات برنامج « جولة الميكروفون فى صحف العالم » :

# جولة الميكروفون في صعف العالم

المذيع الأول: « يمكن أن نقول طبقا لما ورد في معظم صحف العالم أن هذا الأسبوع هو أسبوع الترقب والانتظار للماستسفر عنه التطورات العالمية بالنسبة للعديد من المشاكل » هذه التطورات تكمن في :

١ \_ تشديد الهجوم الفيتنامي الشمالي على فيتنام الجنوبية ٠

٢ \_ الحطوة التالية بعد مشروع الملك حسين والاتجاهات الجديدة
 في منطقة الشرق الأوسط •

٣ \_ مخاوف دول حلف الأطلنطى من نتائج زيارة نيكسون للاتحاد السوفييتى ٠٠

<sup>(</sup>١) ميليارد : المرجع السابق ص ٧٤ ٠

والحقيقة الماثلة لنا فيما بين السطور بين صحف العالم أن الهجوم الفيتنامى للثوار على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة فى فيتنسام الجنوبية أخذ يلفت أنظار العالم لعدة أسباب منها أن صحافة العالم اعتبرت الهجوم القائم الآن من جانب ثوار فيتنام يعتبر أكبر هجوم لهم منذ عام ١٩٦٨ ، وأن هذا الهجوم بالذات ربما يكون له تأثير مباشر على موقف نيكسون من انتخابات الرياسة القادمة •

والمعروف لنا أن الملك حسين موجود حاليا في الولايات المتحدة في التنظار التعليمات الجديدة للخطوات المقبلة بالنسبة لمشروعه الذي يمكننا أن نقول أنه اسرائيلي أردني أمريكي وعلى ضوء هذه التعليمات ستظهر على الأرض العربية النتائج الأولية لما نادى به الملك حسين في محاولة يائسة للخروج بمشروعه من العزلة التي ضربها الشعب العربي وفي مقدمته شعب فلسطين حول المخططات الاستعمارية الجديدة في المنطقة والمنتقدة والمنتقدة المنتفية المن

واليوم في جولتنا الصحفية بين صحف العالم نقدم بعض الموضوعات الدولية التي شاركت في تحديد اتجاهاتها الصحافة العالمية ·

### ونبدأ بالموضوع الأول وهو:

الهجوم الفيتنامى الشمالى على فيتنام الجنوبية والقوات الأمريكية الموجودة هناك والملفت للنظر فعلا أن جميع أجهزة الاعلام تابعت وتتابع تطورات هذا الهجوم العنيف الذى يقوم به الثوار نظرا لما سيكون له من تأثير على موقف الرئيس نيكسون من الانتخابات القادمة •

ومن أبرز الصحف العالمية التي تناولت هذا الموضوع بالتحليل جريدة الهيرالد تربيون الدولية ٠٠ حيث قالت :

المذيع الثانى: ان الهجمات التى يشنها الفيتناميون الشماليون لم يتغير فقط من مشروعات الرئيس نيكسون بل وكذلك من الجو السائد في العاصمة الأمريكية ، فمنذ أيام قليلة كانت الأوسط السياسية في واشنطن تقول أن نيكسون قد استطاع تحسين مركزه على نحو يؤهل اعادة انتخابه ، وتركر اهتمام هده الأوساط على العجر الظاهر لدى الديمقراطيين في تنظيم معارضة فعالة ،

ولكن مجمات الثوار قد غيرت ذلك كله ، وذكرت دعاة التفاؤل الواثقين من صحة تكهناتهم بمدى ما تستند اليه بعض استراتيجيات نيكسون من أسس واهية حقا ، وكيف أنه يعتمد الآن الى حد كبير في بقائه على قوى تخرج عن نطاق سيطرته بدرجات متفاوتة •

وبعد أن تحدثت الجريدة عن الأزمات الداخلية التي يواجهها نيكسون من حيث تخفيض قيمة الدولار وفرض قيود على الأجور والأسعار راحت تتحدث عن قدراته الحالية بالنسبة للمشكلة الفيتنامية فقالت: أما في فيتنام فان قدرته على المناورة أكثر ضآلة ، وولايته أقل وضوحا ، واختتمت الجريدة مقالها قائلة:

واذا نجحت هانوى فى جعل أخبار الحرب تحتل الصفحات الأولى من الصحف لعدة أشهر قادمة ، فإن الحملة قد تسفر عن تماثل مثير ومثبط ( بالنسبة للجمهورين ) •

ذلك لأن الرئيس نيكسون يجد نفسه في الخريف القادم يخوض حملة لا باعتباره الرائد الجرىء الذي ارتحل الى بكين وموسكو، أم مهندس الاستقرار العالمي وهو دور ود كثيرا أن يلعبه \_ ولكن كمدافع عن الالتزام الذي أسقط الديمقراطيين منذ أربع سنوات •

المذيع الأول: أما جريدة الايكومنوميست فقد تناولت نفس الموضوع تحت عنوان « هجوم عيد الفصح أسبابه ونتائجه المنتظرة » :

هجوم عيد الفضح الذي يجرى الآن في فيتنام ليس تكرارا لهجوم عيد رأس السنة القمرية • صحيح أن المهاجمين الفيتناميين لم يقوموا منذ فبراير ١٩٦٨ بهجوم في مثل هذا المستوى من العنف ولم يخاطروا الى هذا الحد ولم يسببوا هذه الدرجة من القلق لحكام سايجون منذ ذلك التاريخ • وصحيح أيضًا أنه كما كان هجوم رأس السنة القمرية موقوتًا بحيث يقوض مركز رئيس أمريكي في عام كانت ستجرى فيه انتخابات الرئاسة ، فكذلك يستهدف هجوم عيد الفصيح هذا العام تعقيد الأمور أمام الرئيس نيكسون في انتخابات الرئاسة في نوفمبر القادم • ان حقيقة أن الثوار تمكنوا من الاستيلاء على معظم أحد الأقاليم الشمالية من فيتنام الجنوبية في نفس الوقت الذي دعى فيه الناخبون بولاية ويسكونسن الى اختيار مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة ٠٠ لم يكن مجرد مصادفة • وبطبيعة الحال فلابه من الاعتقاد بأن لدى زعماء هانوى ساعات للتوقيت بدلا من العقول لكى تدرك أنهم حددوا بدء عملياتهم في اقليم كوان ترى في نهاية الأسبوع الماضي لكي يمهدوا السبيل أمام انتصار السيناتور ماكجفرن في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الماضي ٠٠ ولكن زعماء هانوی اذ يحولون فيتنام مرة أخرى الى قضية مطروحة في الانتخابات الأمريكية فانهم بذلك قد ساعدوا السيناتور ماكجفرن في المصول على أصوات أكثر قليلا عن طريق دق طبول الشعار القائل: « لنخرج من فيتنام بأي ثمن » •

المليع الأولى: ونترك الشرق الأقصى وهجمات الثوار في فيتنام ونعود الى الشرق الأوسط حيث يدور الحديث عن مشروع الملك حسين فبالرغم من مرور فترة غير قصيرة على اعلانه مشروعه الذي حكم عليه بالرفض من جانب الشعوب العربية فاننا نلمس استمرار بعض الصحف العالمية في تناول هذا الموضوع بالنقد وبالتحليل وهذا الأسبوع نجد نشرة نوفستى السوفيتية تتناول هذا الموضوع .

المليع الثالث: ان الأنباء تتواتر في مختلف صحف العالم حول ما يجرى من محادثات ثنائية بين السلطات الاسرائيلية والأردنية ، وحول ترحيب الجانب الاسرائيلي بهذه المحاولات للدخول في مفاوضات بكافة الطرق ، وقد كرر آلون - نائب رئيسة وزراء اسرائيل - وغيره من المسئولين ، التصريح بأن سياسة « اقامة الجسور » مع البلدان العربية ينبغي أن تحظى بالتشجيع بكل قوة وحزم ، وتحقيقا لهذا الفرض وقع الاختيار على الأردن بوصفها أضعف حلقة بين البلدان العربية ،

وحول مناورة رفض اسرائيل لمشروع الملك حسين قالت النشرة :

يجب الا يغرب عن بالنا أن اسرائيل رفضت في الظاهر مشروع الملك حسين لاقامة المملكة العربية المتحدة ، ولكن هذه المعارضة من جانبها ، كما ذكرت عديد من الصحف في مختلف البلدان العربية ، ليست بالأمر الذي سينظر اليه بجدية في هذا الشأن ، فأولا وقبل كل شيء ، ربما تكون هذه المعارضة مسالة متفقا عليها سلفا بهدف تخفيف الهجوم الذي تتعرض له السلطات الأردنية بسبب هذا المشروع ، ومما هو جدير بالذكر ــ ثانيا ــ أنه بعد أسبوعين من اذاعة هذا المشروع ، ذهب حسين الى الولايات المتحدة حيث استقبل استقبالا حارا ، وحيث قدمت له عروضا سخية بمساعدات مالية ضخمة بالاضافة الى ما تلقاه منها بالفعل حتى الآن ، وقد ذكرت جريدة نيويورك تايمز أيضـــا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن اغتباطهم لمبادرة الملك ، وعبروا عن اعتقادهم أنه لا يمكن أن يكون هناك ما هو أفضل منه ،

اللديع الأول: وننتقل من أوروبا الى أسبانيا وفي الصحف الأسبانية نجد أن جريدة أ • ب • ث الأسبانية تقول تحت عنوان « حسين لا ينفى امكانية حل ثنائى مع اسرائيل » في مقال لها بقلم الكاتب الأسباني خوسيه ماريا ما سبب » •

المذيع الثانى: وفى هذا المقال قال الكاتب فى مستهل مقاله أن الملك الأردنى يفتح طريقا جديدا نحو التفاوض على المسكلة فى انشرق الأوسط ثم استعرض عملية التظاهر التى قام بها مجموعة من الطلبة والمدرسين العرب الذين يدرسون بالولايات المتحدة واحتلالهم أحد مكاتب الإعلام العربية هناك كلون من ألوان الاحتجاج على سياسة الملك حسسين التى أدت الى اتاحة الفرصة لاسرائيل كى تتجاهل قرارات الأمم المتحدة وأرضح الكاتب أن مشروع الملك حسين هو محاولة واضحة للاتفاق مع حكومة تل أبيب .

المذيع الأولى: أما الموضوع التالث في جولتنا بين صحف العالم يشركز بالذات على أوروبا: وما ينتظرها من مؤتمرات خلال الشهر القادم وأثر هذه المؤتمرات على خلف الأطلنطي والمؤتمر الأوروبي الذي تنادى به معظم دول أوروبا في الوقت الحاضر .

وفى هذا الموضوع نجد أن صحف المعسكر الشرقى بدأت تتناوله من زاوية معينة وكذلك الصحف الألمانية من زاوية أخرى وتحس أن كلا الاتجاهين يلتقى فى بعض النقط وهو تبديد مخاوف أوروبا من نتائج زيارة نيكسون لموسكو وأهمية عقد مؤتمر الأمن الأوروبي فمثلا نجسد نشرة نوفوستى السوفييتية الصادرة فى الأسبوع الماضى تذكر فى مقال لها بقلم الكاتب يورى جوكوف أن أوروبا تقف على عتبة مرحلة جديدة من التطور فالإفكار عن السلام والامن وتطوير التعاون الشامل أصبحت تلقى موافقه وتأييد أعداد متزايدة من الدول وان المبادرات السلامية ، من جانب الدول الاشتراكية ، قد ساعدت على خلق موقف جعل فى الامكان ، معالجة قضايا الأمن والتعاون فى أوروبا و

وربما لا توجد فى أوروبا اليوم دولة لا تؤيد بشكل أو بآخر فكرة عقد مؤتمر لكل أوروبا • كما أن الحكومة الكندية ، أيضا أيدت عقد المؤتمر • ووفقا لتقرير الرئيس نيكسون الى الكونجرس الامريكى ، نرى أن الولايات المتحدة تؤيد عقد المؤتمر •

والفكرة التي يعبر عنها الآن مرارا ، أنه سوف يكون من الملائم عقد المؤتمر الخاص بالأمن والتعاون لكل أوروبا في عام ١٩٧٢ بالفعل وينبغى أن نتذكر أن كل الدول الاشتراكية الأوربية تؤيد عقد المؤتمر في هذا التاريخ وكذلك فرنسا وبعض دول أوربية أخرى .

المذيع الثاني: أما جريدة زو دويتشه الألمانية فتقول في موضوع تمديد مخاوف دول أوروبا من نتائج زيارة نيكسون لموسكو واحتمال قيام الولايات المتحدة على تصفية بعض مواقفها مع الاتحاد السوفييتي على حساب الدول الأوروبية •

سوف يقوم روجرز وزير خارجية أمريكا في أوائل شهر مايو القادم بزيارة عواصم دول حلف الأطلنطي الأوروبية وذلك ليحيط الحلفاء علما \_ مقدما \_ بشأن زيارة الرئيس الامريكي نيكسون لموسكو (في نهاية شهر مايو) بطريقة لا مثيل لها \_ كما أعلنت واشنطن ذلك \_ ثم يطير مباشرة بعد حضوره محادثات موسكو الى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف الاطلنطي ليقدم لهم تقريرا عن نتائج هذه الزيارة .

هـذا ويعتبر ما يقوم به روجرز مجهـودا ضخما لتحرير الحلفاء الأوروبيين من مخاوفهم التقليدية تجاه رغبـة الدول الكبرى من غرض سيطرة أمريكية ـ روسية مشتركة على أوروبا • لذلك سوف يتحـدث نيكسون عن عدة موضوعات مثل تخفيض القوات المتبادل ومؤتمر الأمن الأوروبي على أساس موافقة الحلفاء في الوقت الحالى •

المذيع الأول: ان جميع الاتجاهات الصحفية تشير فعلا الى أن شهر مايو القادم سيشهد عدة تغيرات من شأنها اما أن تقود العالم الى حالة أكثر من التوتر في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا • واما العكس وهذا هو الواضح حتى الآن رغم ما تبذله الدعاية الأمريكية بالنسبة للاجتماع المقبل بين واشنطن وموسكو •

۱ – اشراك هذه الدول نفسها في نظام للتعاون يعود عليها بالنائدة مع شركات البترول •

٢ ـ عزل الدول العربية ـ التى تسمى ب التقدمية ـ مشل الجزائر وليبيا والعراق ٠

ومن المستحيل في الوقت الحالى ، التكهن بما اذا كان الأمريكيون ينوون تطبيق هذا التغيير في الاستراتيجية ، أم لا ، ولكن الشيء المحقق هو أن تكاليف البحث عن البترول واستغلال حقول البترول تزداد ارتفاعا باضطراد ، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الموارد المالية للشركات نحو النقصان •

اللغة والتحرير الاذاعى: لكل لغة قواعدها وحدودها في تأليف الكلام ونظمه ، غير أن هذه القواعد وتلك الحدود ـ كما يقول الدكتور

بشر (١) \_ لا يمكن حصرها حصرا كاملا أو تقديمها في صورة قوانين ثابتة وقوالب جامدة ، بحيث يستطيع من يستوعبها أن يأتي بكلامه مؤلفا على وجه مقبول • ان جودة التحرير تقوم على جودة التأليف وحسن النظم وهما أمران يحتاجان الى قدر كبير من الدربة والمرانة ويعتمدان على الممارسة والمعاناة الفعلية ، بالإضافة الى الالمام بقوانين تأليف الكلام وقواعد النظم السليم (٢) •

ولقد رسم علماء البلاغة حدودا عامة ووضعوا خطوطا عريضة لاطار تسمح جنباته بالحركة والمبادرة الفردية ، لكن على شريطة أن يكون ذلك كله موائما للذوق العام المكتسب من البيئة المحلية والوسيلة الاعلامية ، ومتسقا مع عرفيهما الخاص بقواعد التحرير والتأليف وعند القدامي ولا زال ما عندهم صالحا للتطبيق اليوم – أن تأليف الكلام يحتاج الى مراعاة ثلاثة أشياء متصلة (٣) :

أولهما - يتعلق باختيار الألفاظ المفردة ، التي تتسم بسمات ثلاث عي « خلوها من التنافر ، كونها مالوفة مأنوسة ، لا تخالف العرف العام والاستعمال الشائع .

وثانيهما \_ يختص بنظام الكلام ، أو ما يسسميه بعضهم بالضسم كلا Arrangement (٤) ويخضع هذا النظم لقواعد وقوانين معينة يرتضيها العرف العام والاستعمال المقبول في البيئة اللغوية الخاصة والنظم هو \_ كما يقول الدكتور بشر (٥) \_ أن تختار الألفاظ المناسبة ، ثم تعمد اليها فترتبها في التركيب اللغوى ترتيبا مخصوصا وتؤلف فيما بينها تأليفا ترتضيه قواعد اللغة ، بحيث يخرج التركيب التحريري كلا متكاملا منسق الأجرزاء مرتبط الوحدات الداخلية خاليا من النشاذ والشذوذ و

اما الثالث - فهو مراعاة الغرض المقصود من الكلام ، أو ما يشار اليه أحيانا وجوب مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، ونزيد لمقتضيات الوسيلة الاعلامية كذلك •

وفى التحرير الاذاعى نجد أنفسنا أمام أسلوب جديد من أساليب التحرير ، لا يدخل فى باب الخطابة ولا يدخل فى باب الكتابة ، أيا كان

<sup>(</sup>۳۲۲۵) الاداء اللفوى ـ الفن الاذامى ع ١٠٤ م ١٦ فى يوليو ١٩٦٧ (٥،٥) راجع ، د كمال بشر د تاليف الكلام ، الفن الاذاعى ع ٤١ م ١٢ فى الكتوبر ١٩٦٧

الموضوع المكتوب فيه ، فالكاتب حكما يقول العقاد (١) عودع الورق كلامه الى قرائه ، والخطيب يراهم ويرونه ، ويتجاوب شعوره وشعورهم فلا يخلو كلامه من أثر هذا التجاوب ، ولو في لهجة الخطاب ، ولعله اذا الفي خطابه مرتجلا يعدل عن بقيته ويستبدل عبارات منه بسبارات اخرى ، متابعة للأثر الذي يلمحه على وجوه سامعيه في سياق الكلام .

ويقول العقاد (٢): أما حديث الاذاعة فليس حديث الورق وليس حديث التجاوب بني القائل وجمهوره بالرؤية والسماع، وسيظل كذلك ولو عمت الرؤية البعيدة ونظر المتحدث الى جمهوره ونظروا اليه في ساعة الالقاء وسيكون لهذا النسق الجديد أسلوبه من التعبير وتركيب الجمل وترتيب المعانى، ويحاول الكاتب الذي يكتب للاذاعة أن يحسب لهذا الاختلاف حسابه تبعا لفن جديد تهدينا اليه الملاحظة بعد الملاحظة ، في حالتي الالقاء والسماع •

« لاأريد أن المتحدث في الاذاعة يصطنع التبسيط ليفهمه جميع المستمعين فانني اعتقد أن جمهور المحاضرات والأحاديث الادبية محدود معروف ، وأن موضوعات الاذاعة تخلق جماهيرها وتوزعهم على أوقاتها ، فلا حاجة بقسم الأطفال مثلا الى تكييف موضوعاته ليستمع اليها الكبار ، ولا حاجة بقسم التدبير المنزلي الى شرح وسائل الطبخ كي يفهمها الرجال مع السيدات ، وكذلك لا حاجة بقسم المعاضرات الى التبسيط ليشترك في سماعها من لا يسسعها ولا يريد أن يصغى اليها » .

وانما يعنى العقاد (٣) « بأسسلوب التعبير المتوسسط بين الكتابه والمطابة أنه فن من فنون التعبير معوله على السسماع الحاضر لا على النظر والمجاوبة ، ولابه أن يظهر مع هذا الفن نمط جديد من التفكير يعرض الفكرة على حسب الحالة التي يكون عليها المستمعون ساعة الاصغاء ٠٠ ونحسب أن هذا النمط المجديد يتطور الآن (٤) في صيغته التي تلائمه ولابد له منها ، وأنه حقيق بالترحيب من جميع المشتغلين بالأساليب الأدبية ، لانه زيادة نافعة وليس فيه نقص أو تشويه ، بل هو يعود بنا إلى الكلمة الحية التي امتازت بها دراسات الأثمة الأسبقين في الحكمة والأدب ، فان التلميذ في العصر الحديث لا ينتفع من بعض انتفاع التلاميذ من أساتذتهم التلميذ في العصر الحديث لا ينتفع من بعض انتفاع التلاميذ من أساتذتهم

<sup>(</sup>١) كيف نكتب على الأثني - مجلة الهلال عدد ٢ م ٦٣ في فبراير ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>Y) تأسي لليجع ·

۲) تفس المرجع

<sup>(</sup>٤) كتب العقاد هذا المقال في سنة ١٩٥٥ •

في العصور الأولى ، اذ كانت الكلمة الحية التي تنبعث من شخصية المعلم هي واسطة التفاهم بين العقليين والنفسيين ولم تكن كلماتهم صدى محبوسا في الورق أو عبارة آلية يتساوى أثرها في نفوس جميع المستمعين ، وقد اختبرنا نحن ذلك فيما تلقينا من أقوال الأساتذة « الشفويين » وما اعتمدنا فيه على القراءة والصفحات ، فكان جهدنا الاكبر احياء ما نقرأه في الكتب بالرجوع الى تراجم أصحابها ، وتخيلهم في دروسهم كأنهم ينطقون بها أمامنا ، ولم تكن بنا حاجة الى الجهد في هذا « الاحياء » اذ كنا نسمع الكلمة الحية كأنها جزء من شخصية المعلم الذي يلقيها أمامنا ،

« وتمكنت هذه العقيدة منا فكتبنا عنها في أول كتاب طبعناه قبل أربعين سنة وهو كتاب « خلاصة اليومية » •

فقى ذلك الكتاب نقول أن الحكمة التى تنصح للناس أن يستمعوا الى ما قيل لا إلى من قال تدفعهم فى خطأ جسيم ، وإن الصواب هو على عكس ذلك أن نستمع إلى من قال لا إلى ما قيل ، وضربنا المثل بكلمة فى مقت الحياة يقولها المعرى وكلمة مثلها يقولها سائق دابة مجهود ، فعلى تشابه الكلمتين لفظا وحرفا تحسب كلمة المعرى أساسا لمذهب فلسفى فى الحياة ، ولا تدل كلمة السائق المجهود على أكثر من صبحة ملفوظه كصيحة الأنين أو البكاء ،

وتعود بنا الكلمة الحية العدلالة الصوت الانساني بمعزل عن ألفاظه ومعانيه ، فنحن لا نشك في الصلة بين الصوت والشخصية ، ولا نكاد نعرف انسانين ينطقان بصوت واحد أو بلهجة واحدة .

ان زئير الأسود وصهيل الخيل وخوار البقر وعواء الكلاب والذئاب كلها نغم متشابه بين جميع هذه الحيوانات، واذا اختلفت قليلا فهو اختلاف كاختلاف الآلتين في الأداء، وليست له علاقة مطردة في الابانة عن شخصيات أفراد النوع وليس كذلك الانسان •

انك اذا جمعت ألف انسان وراء الجدران وسمعتهم يتكلمون واحدا بعد واحد لم تكد تخلط فيهم بين صوتين الا ريثما تعاد أمامك التجربة للتحقيق بعد المشاهدة والالتفات الى حركات الشفتين وملامح الوجوه وهذه هي العلاقة الأخرى على ارتباط الصوت بالشخصية ووضوح الأمر فيه بعد التأمل والمشاهدة • فلكل انسان صوت ، ولكل انسان وجه ولكل انسان كف وأصابع وخطوط •

ولم تدرس هذه المسألة قط من الوجهة النفسية ، وان كانت قد درست من الوجهة الموسيقية على حسب النبرات والمقامات • وهناك خاصة أخرى في طبيعة الصوت الانساني لا تلاحظ في صوت آخر من أصوات الاحياء • وتلك الخاصة هي أننا نستغرب بعض الأصوات ممن عرفناهم ثم التقينا بهم لأول مرة ، كأننا نفرض للشخصية صوتا يناسبها ونستغرب أن نسمعها تتكلم بصوت غيره •

والفراسة هنا أصدق من التفكير فاننى أذكر من الأصوات التى استغربتها صوت مصطفى كمال بطل الترك المسهور ثم سمعته بعد ان عرفت الكثير من خفايا حياته ودوافع سخطه وغضبه فبطل الاستغراب على الاثر ، وأيقنت أنه الصوت الملائم لصاحب ذلك المزاج ، قال لى زميل حادثه في هذا الموضوع: وما رأيك في الامتحان ؟

قلت : وكيف تقترح أن يكون ؟

قال : نأتى بعشرة أصوات ونسأل مائة من المستمعين أن يتخيلوا أصحابها وأن يرسموهم اذا كانت لهم ملكة تساعدهم على رسمها ٠

قلت للزميل: أؤكد لك أنهم لو أخطأوا التصوير لما كان في ذلك مطعن في طبيعة الصوت وأثره على السماع • فنحن هنا أمام شيئين لاشيء واحد ، نحن هنا أولا أمام « الأثر » الذي انطبع في النفس بعد سلماع حبوت معلوم • ونحن بعد ذلك أمام قدرة السامع على ترجمة احساسه وتمثيله في الصور والأخيلة •

وهما شيئان مختلفان ، ولا يلزم من صدق الاثر المسموع أن يكون المسرجم عنه صادقا · وأفرض مثلا أنه سمع الصوت فكان أثره في نفسه أثر المهاية والقداسة ، وأراد أن يمثله على صورة مهيبه مقدسة في نظرة · · أفلا يجوز أن يصوره كاهنا حليقا كما كان كهان مصر القديمة أو يصوره شيخا على مثال المشايخ المحدثين ؟

فهذه العوارض لا تنفى تلك الطبيعة الراسخة ، ولعل الاقدمين قد فاتهم أن يدرسوا الصوت الانسانى من هذه الوجهة لقلة الادوات وانحصار السماع فى نطاق محدود ، فاذا التفت المحدثون الى دراستها وتفرير علاماتها ودلائلها فعندهم الوسائل والادوات وعندهم الدواعى والمصالح التى ترتبط بها ، لأن الحكم الصحيح على صوت (نسان قد يريحهم من تجارب شتى يحاولون بها معرفته ويعوزهم السند والبرهان (١) » .

<sup>(</sup>١) تفس المرجع •

ويختلف التحرير الاذاعى المسموع عن التحرير التليفزيونى المرئى ، لكن هذا الاختلاف ليس كبيرا كالاختلاف بين كتابة مسرحية وتحرير نشرة أخبار ، ولا يلائم التحرير فقط الجنس الاعلامى الذى يتعامل معه . والوسائل التى يتوسل بها كالميكروفون أو الكاميرا أو الصفحة المطبوعة ، بل كذلك يلائم الجمهور والغرض الذى تحرر من أجله كالاعلام آو التوجيه أو الامتاع والترفيه ، وغيرها من الوظائف التى تقوم على أدائها وسائل الاعلام ، وهذه الوظائف تؤثر على تحرير النص ، كما يؤثر الجمهور الذى نتوجه اليه ، فى أسلوب التحرير بأكثر كما تفعله مقتضيات التحرير للمحال ذاته ،

ويقدم التليفزيون والراديو ساعة بعد أخرى برامج ذات غرض واحد لنفس الجمهور ، ويذهب كينجسون وزميلاه (١) – الى أن التهاون الى حد ما في استعمال تعبير «كاتب اذاعي» أو «كاتب تليفزيوني» ، يوحى بأن اتقان استعمال الامكانيات الفنية للاجناس الإعلامية أمر قائم بذاته ، يستطيع أن يخرج كاتبا أو محررا «كاملا» تستوى مقدرته على تحرير اعلان تجارى أو جميع فقرات برنامج خاص للاطفال ، ويجب عليهم في التليفزيون والراديو – أن يتخصصوا في الوفاء بالالتزامات المحددة تحديدا دقيقا والتي يفرضها جمهور الوسائل ، أما في الصورة العامة للتحرير الاذاعي لجماهير الشعب خلال مجال يعتمد أساسا على الاعلان . فإن الاختلافات بين ما يقدم للاذاعة وما يقدم للتليفزيون تصبح أمرا تفصيليا •

ويستعمل الراديو والتليفزيون معظم أشكال التحرير التى تناسب الاحتياجات العديدة للاتصال بالجماهير:

۱ \_ فهى تضع فى اعتبارها مجموع أفراد العائلة من المستمعين حيث يحتمل أن يكون الاطفال جزءا من جمهور أى برنامج .

٢ ــ وهي لا تسيء الى أي مجموعة من الاقليات العنصرية أو الدينية،
 أو المهنية أو التي تعانى عيوبا في تكوينها الجسماني •

٣ \_ أما الامر البالغ الاهمية فهو أن تروق لاكبر جمهور ممكن \_
 ولكل من الراديو والتليفزيون لوائح تنظم سير العمل داخليا ، تسعى

<sup>(</sup>۱) كينجسسون وكاوجيل ورالف ليفي : ( ترجمة نبيل بدر ) الاذاعسة بالراديو والتليقويون ص ۸۷

فى مجموعها لتحــديد قواعد الاتصال والتقديم التى تتفق والذوق الحسن (١) •

وتتميز وسيلة الاعلام الاذاعي بمزايا تساعد على الاقناع والتأثير ، باعتبارها عادة الوسيلة الاولى في تقديم المواد للجمهور ، وان كانت البحوث الميدانية في مجال المستمعين والمساعدين لا تؤيد هذا الرأى أو ترفضه (٢) .

وتصل الاذاعة المسموعة الى جماهير عريضة للغاية ، كما تعلم ، بصرف النظر عن الامية أو الحالة التعليمية التى يكون عليها المستمع ، وبصرف النظر عن صغر السن أو كبره • ومشل تلك الجماهير تزداد قابليتها للاستهواء • فالمادة الاذاعية تصاغ في عبارات بسيطة يدرك معانيها المثقف فضلا عن احاطتها ببعض الالحان الموسيقية أو تطعيمها ببعض الاغانى الخفيفة ، واذا كان من الميسور منع مواد الاعلام المطبوعة من ببعض الاغانى الخفيفة ، واذا كان من الميسور منع مواد الاعلام المطبوعة من دخول أية دولة ، فان مادة الاعلام الاذاعية تستطيع اختراق الحدود ، ومن ثم فان أثار الاذاعة المسموعة لا تقف عند حد ، بالرغم مما قد تتعرض له من أساليب التشويش في كثير من الأحيان (٣) •

وتكشف دراسة الدكتور ابراهيم أبو لغد (٤) في سنة ١٩٦١ عن وصول وسائل الاتصال بالجماهير الى المناطق الريفية بصورة لم تحدث من قبل ، وقد أجرت هذه الدراسة مسحا للقرى المصرية المختارة والتي تقع في الدلتا ، بهدف قياس الاستجابة النسبية لوسائل الاتصال بالجماهير ، ولجأت الى استخدام وقوع حدث هام في المنطقة موضوعا للقياس ، ذلك هو وفاة الملك محمد الخامس ملك المغرب وقد اذاعت هذا الحبر اذاعة القياهمة في نشرتها الاخبارية من مساء يوم ٢٦ فبراير ونشرت الجرائد اليومية هذا الحبر صباح اليوم التالى ، وقد كانت الصورة ونشرت الجرائد اليومية هذا الحبر صباح اليوم التالى ، وقد كانت الصورة التي قدمتها وسائل الإعلام في مصر عن الملك محمد الخامس هي صورة زعيم عربي له مكانة مرموقة ومحترمة ، وكان الملك قد زار مصر زيارة رسمية قبل وفاته بعام ، واهتمت الصحافة بهذه الزيارة اهتماما كبيرا

<sup>(</sup>۱) كينجسون وكارجيل ورالغليغى : ( ترجمة نبيسل بدر ) الاذاعة بالراديو والتليفزيون ص ۸۷

<sup>(</sup>٢) د ، زيدان عبد الباقى : وسائل وأساليب الاتصال فى المجالات الاجتماعية والتربوية والادادية والاعلامية ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٣٤٩ .

The mass media and Egyptian Village Life. Social Farces, October 1963.

وأبرزتها على نطاق واسع · وترجع الحكمة فى اختيار مثل هــذا الحبر المعين بوصفه مثيرا ، الى أنه ثبت انتشاره فى المناطق الريفية ، فانه يمكن توقع انتشار أكبر وأوسع للأحداث التى تهم القرويين بصورة مباشرة ·

وقد استطاعت نسبة كبيرة من أفراد البحث (٦٣٪) معرفة من هو الملك محمد الخامس كما استطاعوا معرفة بلده ، وأنه قد سبق له زيارة مصر · وهذه النسبة أعلى من النسبة المتوقعة وبخاصة في مناطق ريفية يتكون معظمها من أميين أو شبه متعلمين ولهم اهتمامات محدوده بنطاق عالمهم المباشر · وتشمير هذه النتيجة الى أن وسائل الاعلام بعامة ، قد نجحت نجاحا كبيرا في نقل الأنباء ، وأن القرويين قد بدأوا يولون اهتمامهم بأمور تتجاوز نطاقهم المحلى ·

الا أن نصف هؤلاء فقط (٣١٪) من مجموعة العينة كانوا قد علموا بوفاة الملك خلال اليوم الأول من وقوعها عن طريق الاذاعة أو الصحافة أو الكلمة المنقولة عن طريق الاتصال الشخصى المباشر ، ويميز الدكتور أبو لغد ، بين فئتين مختلفتين أساسا من المستهلكين لوسائل الاعلام : الفئة الأولى وتتكون من الموظفين الحكوميين وهم ينتمون من حيث التعليم والوظيفة والمستوى الثقافي العام الى قطاع حضرى من المجتمع ، وهم ليسوا بالضرورة من أهل الريف ، وقد يكون منهم ناظر المدرسة والمدرسون والأطباء والأخصائيون والاجتماعيون والزراعيون ، وغيرهم ممن يقومون بتقديم مختلف الخدمات الحسكومية ، وهم بحكم التعريف متعلمون وبحكم المهنة على اتصال دائم بالمجتمع خارج القرية ،

وتتكون الفئة الثانية من مجتمع القرية نفسه بما فيه من حدود اجتماعية واقتصادية تقوم على أساس الملكية والقرابة وتشتمل هذه الفئة على عدة فئات فرعية ، أبرزها فئة الأغنياء ممن تتوافر لديهم المكانيات السفر الى خارج القرية ، ويعرضهم ذلك لمؤثرات أوسع مدى وتكسبهم نظرة أوسع شمولا وقد يكون هؤلاء الأفراد غير متعلمين ، الا أن مركزهم الاقتصادى المرتفع يمكنهم من امتلاك الوسيلة البديلة للاتصال الجماهيرى وهى الراديو وقد اختلفت هذه الصورة الآن عما كانت عليه وقت اجراء بحث الدكتور أبو لغد ، ذلك أن ارتفاع المستوى المعيشى من جهة ، وانتشار أجهزة الترانزستور الرخيصة الثمن والميسورة الحمل ، قد جعلت باقى أفراد المجتمع من الأميين والذين لا يستطيعون قراءة الجريدة يتساوون مع فئة الأغنياء فى التعرض للراديو .

ونوضح دراسة الدكتور أبو لغد أنه من بين ٨٥ فردا عرفوا بوفاة الملك محمد الخامس سمع ما يقرب من ٤٤٪ منهم الخبر عن طريق الاذاعة، وقرأ ٢١ فردا الخبر في الجريدة بينما سمم ٣٥٪ بالخبر عن طريق صديق أو قريب • ولهذه النقطة الأخيرة دلالة بالغة لانها توضح امتداد تأثير وسائل الاعلام « على خطوتين » الى جمهور أوسع مدى •

ويوضح هذا الجدول مصدر المعلومات ومستوى التعليم لمن عرفوا الخبر طبقا لمهنهم:

| مصدر المعرفة |         |         | التعليم |       | **                 |
|--------------|---------|---------|---------|-------|--------------------|
| الاشتخاص     | الصحافة | الإذاعة | أمى     | متعلم | المهنــــة         |
| \            | 17      | ۲       | صىفر    | 19    | موظفون حكوميون     |
| صفر          | ۲       | ٦       | \       | ۱۷    | تجـــار            |
| ١٨           | صفر     | 77      | 72      | 71    | فلاحــون ب         |
| 11           | صفر     | ۲       | ٣       | ١.    | آخـــرون           |
| ٣٠           | 1//     | 44      | 47      | ۰۷    | المجموع العدد = ٥٥ |

ومن الحقائق البالغة الدلالة التى تتضبح من هـنه البيانات ، ما يقرب من أن يكون تخصصا من جانب جمهور الصحف و وغم أن المعسدل المرتفع للتعليم بين من عرفوا الخبر فان ذلك لا يعنى بالضرورة أنهم يحصلون على معلوماتهم من المصادر المكتوبة و فقد كانت الصحف مصدرا لمعرفة ١٨ فردا فقط من ٥٧ من المتعلمين الذين عرفوا الخبر وتدل هذه النتائج أيضا على أن مستهلكى الصحف الرئيسيين هم من الموظفين الحكوميين وهم في الغالب ليسوا من أهل القرية ، كما أنهم من المتعلمين الذين لا تشكل قراءة الصحف لهم أية صعوبة ومعوبة ومن المتعلمين الذين لا تشكل قراءة الصحف لهم أية صعوبة و

وكما أن موظفى الحكومة فى القرية هم جميعا تقريبا من قراء الصحف ، فان مصدر المعرفة الاساسى لأهل القرية من سكانها الاصليين سواء أكانوا متعملين أو أميين ، هو الراديو • وينطبق ذلك على فئة التجار رغم ارتفاع مستوى تعليمهم • فمن بين ثمانية من التجار الذين عرفوا الخبر بوفاة الملك محمد الخامس قرأ أثنان منهم فقط الخبر فى الصحيفة ، بينما عرفه الباقون من الراديو •

ولكى نفهم الدور الهام الذى يلعبه الراديو فى الاعلام بالنسبة الى فئة التجار ، وهم يقومون بدور حلقة الوصل بين عالم القرية والعالم الخارجى ، فلنتذكر صورة متجر القرية وليكن دكان « بقالة » مثلا ، وهو يحتوى دائما على جهاز راديو يدار بصورة مستمرة ، لا لتسلية صاحب الدكان فقط ولكن خدمة لاصدقائه وعملائه ، ويتردد على المتجر من لهم عمل يودون انجازه ، وكذلك حتى من ليس لهم عمل عاجل ، وذلك للاستماع الى الراديو ومناقشة برامجه وتبادل الاخبار والاقاويل .

على أن هـــذه الصـورة قد تغيرت الآن بعد اختراع الترانرستور وانتشاره بين الجماهير على اختلافها فأصبح المستمع للراديو اليوم غيره بالامس ، حين كان يخضع للمشاركة الجماعية ، وهو الامر الذي طور من أسلوب الحترير الاذاعي الذي لم يعد يتوجه الى جماعة من الناس ، وانما يتوجه الى أفراد من الناس يقول بعض العلماء أنهم غالبا من النوع الذي يسميه علماء النفس بالمنطوين أو ال Introvert أي الاشخاص الذين يميلون الى الوحدة والانطواء على أنفسهم ، فأصبح الراديو بالقياس الى جمهوره وسيلة ليست للامتاح فحسب ، ولكن للمؤانسة كذلك على حد تعبير أبى حيان التوحيدي ،

ويصف جورج بيرنز Burns الفرق بين الراديو والتليفزيون بقوله: « ان الفارق الكبير بين الاداء في الراديو والاداء في التليفزيون هو أن الأخير يتطلب الصدق فالراديو هروب من الواقع بينسا برامج التليفزيون الجيدة هي الحقيقة الموضوعية ذاتها ويذهب الى أن الاذاعة أيسر بكثير ، لأن المستمع يخلق صورتك في ذهنه ويحدد بأحاسيسه هو رأيه فيك كيفما يريد .

ويرى مندلسون M. Mendelson أن الاذاعة تساهم في رسم الاطار النفسي للمستمعين ، فالبرامج تهيء الناس لليقظة والعمل والتفاؤل ببنما تقوم برامج السهرة بالترفيه والامتاع ، وفي النهاية تخلق جوا من الاسترخاء والاستسلام للنوم ، وبذلك تخلق الاذاعة جوا ايقاعيا لاستقبال يوم جديد بهمة ونشاط واستبشار ، وتوديعه بارتياح وهدوء وسكينة ، حتى أن جهاز الراديو يعتبر عند المستمع بمثابة الصليق أو الرفيق ، ويتحول في نظره الى شخصية متجسدة تثير أحيانا وتريح أحيانا ، وبالرغم من أنه رفيق ونافع ومفيد ، يكشف عن الاحداث وينبىء بأحوال الطقس ، ويرفه عن الناس سوخاصة سكان الضواحي والاقاليم فانه غير طفيل ، فبين المستمع وبينه مفتاح يفتحه فيتكلم ويغلقه فيسكت (١) .

<sup>(1)</sup> د . ابراهیم امام : نفس الرجع ص ۱۷۷ وما بعدها

وقد استطاعت الاذاعات الحديثة أن تقدم عددا كبيرا من البرامج المتنوعة والمحطات المختلفة ، حتى أصبح أمام المستمع مجال واسع للانتفاء والاختيار وفقا لحالته المزاجية فأمامه الاخبار الجادة ، والتعليقات السياسية ، والبرامج الخفيفة ، والموسيقى والاناشيد والتمثيليات والندوات ، والأغانى وغيرها ، وقد دأبت بعض الاذاعات على تخصيص برامج جادة واخرى خفيفة وثالثة ثقافية عميقة ، ففى بريطانيا نجد البرنامج العام ، والبرنامج الخفيف ، والبرنامج الثالث ، وهو ثقافى يشبه البرنامج الثانى في مصر ، وتقدم اذاعة موسكو أيضا برنامجا عاما وآخر احتياطيا بالاضافة إلى البرنامج الثالث (١) ،

وفى الدول الاشتراكية كالاتحاد السوفيتي ودول شرق أوربا والصين، تعمد الحكومات الى الاذاعات الجماعية ، فيضمعون مكبرات الصوت في المحلات العامة والشوارع والميادين والمصانع والحقول والتجمعات الكبيرة ، وتقوم بتعبئة الجماهير واستنهاض الهمم وأثارة نفوس الناس بطرق فنية مدروسة على أساس من الاثارة والتهييج والدعاية والمذهبية ، وهي فنون يتلقى العاملون فيها دراسات عميقة موسعة في معاهد خاصة ، ففي مثل تلك الدول تلعب الاذاعة دورا مختلفا عن الدور الذي تلعبه الاذاعة في غيرها من دول الغرب والدول التي لا تأخذ بالنظام الاشتراكي .

وحتى فى هذه الدول غير الاشتراكية ، كما يحدث فى فرنسسا وانجلترا وكندا والهند وغيرها تقام حلقات اذاعية أشبه ما تكون بالاندية يتجمع فيها الناس حول المذياع ، ويستمعون الى برامج خاصة أما تعليمية ارشادية صناعية أو زراعية أو اقتصادية أو اجتماعية وبعد انتهاء البرنامج الاذاعى يقومون بمناقشة محتواه ، وتحليل مضمونه واتخاذ قرارات بشأنه يبعثون بها الى الاذاعة ، ومثل هذه الاندية يكون فيها الاستماع جماعيا .

وجمهور الاذاعة مختلف من حيث العدد ، كما أنه من جميع الاعمار والنماذج ولكن الناس غالبا ما ينصتون الى الراديو وهم يولونه جزءا من عقولهم فقط (٢) ، أى أن الاستماع الاذاعى يكون عادة استماعا عرضيا أو أنه استماع بأذن واحدة كما يقول البعض ، لأن المستمع يشغل نفسه عادة بأعمال أخرى بحيث يستخدم التحرير الاذاعى عنصر الصوت كمجرد خلفيه للاداء ، والواقع أن التحرير الاذاعى المسسموع قد أقلم نفسه بين

<sup>11)</sup> د . ابراهيم امام : نفس المرجع ص ١٧٧ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) د . ابراهيم امام : الاعلام والاتصال بالجمأهير ص ١٧٧ - ١٧٩

أنواع التحرير الاعلامي منذ زمن بعيد على أساس أنه نوع من التعبير العنى والاعلامي المتوجه الى أفراد قه يبلغون الملايين كما هو حادث بالفعل ، وليس الى جماعات كما يتصور البعض .

ذلك أن الفن الاذاعي يختلف عن المسرح أو السينما في أن جمهوره صغير جدا قد لا يتعدى الشخص الواحد أو الشخصين ، ولذلك فان المحرر الاذاعي يتوجه الى هذا الجمهور الصغير للغاية ، وهناك تصوص اذاعيه فذة كتبت أساسا المخاطبة شخص واحد أو شخصين على الاكثر بطريقة صحيحة تنم عن الصدق والواقعية وقوة التأثير ، ولا شك أن ذلك يتطلب من المؤدى سواء أكان مذيعا أو مقدما للبرناميج أو قارئا للنشرة أو ممثلا هدوء الصوت وانخفاض النبرة وطواعية الأداء وسلاسة الدبارة والعزوف عن التقعر ، والتمسك بالتلقائية والايناس في الحديث وانتشويق الذي يتصف به عادة الصديق المؤنس من نقل الاحساس بالالفة ورفع الكلفه ، سواء كانت في اللفظ أو المعنى أو العبارة أو القيمة الاجتماعية أو الاخلاقية .

بمعنى أنه من أعدى أعداء الفن الاذاعى الاطاحة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية عند الحديث أو المناقشة • فالفن الاذاعى على حد قول ما كلوهان: فن ساخن فى حين أن الكتابة مشلا فن بارد ، فما يصلح فى الصحافة قد لا يصلح للاذاعة ، ونقد صارخ شديد في مجلة أو صحيفة لا يصلح بالضرورة للاذاعة على الناس •

وقد انتقلت الاذاعة انتقالا رفيط وعظيما بعد اختراع أشرطة التسجيل وبفضل هذه الاشرطة يستطيع الاذاعيون أن يتقنوا فنونهم ويجودوا عباراتهم ويتقنوا أداءهم على نحو لم يكن متوافرا من قبل اختراع الاشرطه ، ذلك أن الشريط المغناطيسي يمكن الاذاعيين من (التحرير) بمعناه الاصطلاحي، فكما نكتب ونشطب وننقح على الورق في التحرير الصحفي ، فإن الشريط المغناطيسي يمكننا في التحرير الاذاعي من اعادة فقرات وشطب فقرات المغناطيسي يمكننا في التحرير وموضوعه والمحرر يمحو ما ينبو عن الذوق أو يخرج عن خطة التحرير وموضوعه والحقيقة أن فن التسجيل الاذاعي قد خطا بالاذاعة خطوات رائعة إلى الأمام وحولها من فن مرتجل إلى فن مدبر مجود ، وهذه الصفات ما كان يمكن أن يتصف بها التحرير الاذاعي عندما كان مجرد القاء مباشر على الهواء و

فاختراع شرطة التسجيل الاذاعى إذن هو الذى خلق فن التحرير الاذاعى بمعناء الصحيح ، وأتاح له : حرية الاداء وتغيير مواطن الكلام

وادخال الموسيقى فى الاماكن المناسبة واستخدام المؤثرات الصوية على الوجة الامثل وهذه كلها ما كان يمكن الوصول اليها بدون هذه الاشرطة التى أتاحت للفن الاذاعى من المرونة واليسر والطواعية ، الأمر الذى جعل فن التحرير الاذاعى فنا قائما بذاته مختلفا عن فن التحرير الصحفى و فهذا الأخير فن مدون يعتمد على الكلمة المطبوعة ، بهدف القراءة ، فالصحيفة المقروءة هى المنتج النهائى للمحرر الصحفى وعلى العكس من ذلك ، فان فن التحرير الاذاعى يعتمد على الكلمة المسموعة هى أساسه الأول ، والمنتج أساس الكلمة المقروءة وانما الكلمة المسموعة هى أساسه الأول ، والمنتج النهائى للمحرر الاذاعى ليس تلك الكلمات المطبوعة أو المقروءة ، وانما منتجه النهائى هو مجموعة المسامع والاحداث والموسيقى التى تكون فى مجملها الفن الاذاعى بعناصره الصوتية المسموعة .

وتعتبر الاذاعة الوسيلة الاعلامية الأولى بالنسبة للأخبار ، وقد تحدثنا عن ذلك فيما تقدم ، ولكننا هنا نشير الى خاصية تتميز بها فى أداء وظيفتها الاعلامية ونعنى بها خاصية المرونة ، التى تجعل الراديو أسرع وسيلة فى اذاعة الأنباء ، فهى لا تحتاج الى طباعة كما فى الصحف والمجلات ولا تحتاج الى اعداد للصور كما هو الحال فى التليفزيون والسينما · كذلك فان المستمع الذى يريد أن يعرف الاخبار بأقصى سرعة يهرع الى الراديو دائما ، وقد فطنت معطات الاذاعة الى ذلك الامر فأخذت تنظم أجهزتها الاعلامية لتحقيق اعلام صحيح سريع فى آن واحد ،

وتحتوى نشرة الاخبار - كما تقدم - على ما يسمى بالومضات الاخبارية ، بمعنى أنها تعنى برؤوس الموضوعات المختصرة المركزة للغاية ، بحيث يحتوى موجز الانباء على عدد من الاخبار تذاع فى خمس دقائق ، وقد جرى العرف أخيرا على أن الاذاعة المسموعة تقدم خلاصة الاخبار وأحدث تطوراتها بصورة سريعة للغاية كومضة الضوء ، على أن تتولى الصحف فى اليوم التالى تعميق هذه الاخبار وتفصيلها واعطاء خلفياتها وتحليلها بشىء من الاسهاب غير المستحب فى الفن الاذاعى المسموع .

وهكذا يتضم لنا مرة أخرى أن هناك نوعا من تقسيم العمل بين الاجناس الاعلامية المختلفة ، ويمتاز الفن الاذاعى المسموع بسرعته الفائقة ومرونته الرائعة ولذلك فانه يصلح بالضرورة لاذاعة النشرات الاخبارية فور حدوث الاخبار •

وقد كانت الاذاعات في الماضي تعتمد على وكالات الانبساء العالمية والمحلية في اعداد نشراتها الاخبارية ، وهي تتلقى النشرات من وكالات

الانباء على أجهزة « التيكرز » مكتوبة ثم تحولها الى نص اذاعى » وفى ذلك يهتم فن التحرير الاذاعى بتحويل النصوص الموجهة الى العين الى نصوص موجهة الى الاذن • وتعنى محطات الاذاعة الحديثة باللجوء الى مصادر الاخبار الاصلية مباشرة ، وتغطى الاخبار صوتيا على الفور من مكان حدوثها وحال وقوعها ، فاذا كانت هناك مظاهرات للطلبة وجب عليها أن تسمعنا أصواتهم وهتافاتهم من خلال التغطية الصوتية للخبر وهى التغطية التى تلائم الفن الاذاعى الصحيح ، كما أن خطب الزعماء وأحاديث الساسسة وكلمات المشاهير يجب أن تسجل بأصواتهم الحقيقية ، حتى ولو كانت بلغة أجنبيسة ومن المعروف أن هناك فنا يستطيع أن يركب على تسجيل الصوت الاجنبى في بلغة أجنبيسة والمصوت العربية بحيث يكون الصسوت الاجنبى في خلفية السمع والصوت العربي المترجم للنص في بؤرة الانتباه وهذا يجسم طبيعة الفن الاذاعى في أهم خصائصه ، أما الاخبار الجارية والتي تقع يوميا فيمكن تسجيلها هي الاخرى في موقع حدوثها بمعنى أن المؤتمرات التي تعقد سواء كانت صحفية أو اذاعية تعطى للخبر قيمة فعلية وتجعله مقنعا للاذن أكثر من الخبر المنقول عن نص مطبوع •

ومن المبتكرات الاذاعية الحديثة في هذا الصدد استخدام التليفون أو استخدام النقل بالراديو لاضفاء الحيوية على صيغة الخبر ٠٠ مثال ذلك أنه اذا كان أحد الوزراء قد أصدر قرارا يهم الناس كخبر يتصل بالتموين مثلا أو حالتهم المعيشية أو بتخفيض المساكن أو برفع أجور العمال أو غير ذلك من المسائل التي تعنى الجماهير ، فانه من المستحسن الاتصلال بالوزير اما اتصالا مباشرا ، أو اتصالا تليفونيا لو كان في مكان بعيد ، على أن تسمجل المكالمة التليفونية وتذاع مع الاسئلة مما يضفي على البرنامج حيوية طبيعية هي أهم أسس فن الخبر الاذاعي .

أما اذا كان مراسل الاذاعة مقيما في بلد أجنبي كلندن أو نيويورك أو موسكو أو غيرها وجب اجراء اتصال باللاسلكي وتسجيل ما يسمى بالرسالة الصموتية بمعنى أن المراسسل يتحدث مباشرة بترتيب سابق من الاذاعة في البلد الذي يقيم به ، ونتلقى تسجيلا لصوته في العاصمة التي نعمل بها وتذاع حية على الهواء مباشرة وبذلك يكتسب الخبر أهم صفات الفن الاذاعي ألا وهي المرونة والحيوية والتلقائية والطبيعية .

وفى رأينا ، بناء على ما تقدم ، أن على محطات الاذاعة أن تعد خبراء فى تغطية الاخبار اذاعيا ولا ينبغى أن تعتمد فى ذلك على الصحفيين الذين دربوا أنفسهم على التحرير فى وسائل طباعية ، وثؤكد مرة أخرى أن الفن

الاذاعي هو كتابة وتحرير موجهين الى الاذن لا الى العين · بمعني أن هناك صفات معينة ينبغي أن تتوفر في التحرير الاذاعي الذي يختلف تماما عن التحرير الصحفي · فالكلمات لابد وأن تتصف بالحيوية والجاذبية بحيث تكون الجمل قصيرة وبسيطة باستمرار ، وأن تستخدم أكثر الكلمات شيوعا مع الابتعاد ما أمكن عن الكلمات المهجورة ، لان الفن الاذاعي فن متصل بقاعدة الشعب العريضة على العكس من الصحف والمجلات التي قد تنتشر في دوائر الجمهور المركز أو دوائر المثقفين هذا فضلا عن أنه ينبغي أن تسرد الأخبار سردا مباشرا ، مع تجنب الجمل الاعتراضية التي تفسد التحرير الاذاعي وان كانت مستحبة في التحرير الصحفي ، هذا فضلا عن أن الاذاعة تتطلب بعض التكرار للحقائق والأفكار الهامة نظرا لأن المستمع لا يستطيع أن يراجع النص المسموع كما يفعل في الصحيفة بالنسبة للنص المقروء ·

يحرص المحرر الاذاعسى الابتعاد عن التقعس فى اللفظ والتلاعب بالكلمات ذات المعانى الفامضة ، بل انه يراعى أن تكون كلماته بسيطة تنقل المعنى مباشرة بوضوح ولا بأس أن يهتم باعطاء أمثلة وصور فى عبارات سلملة •

ولذلك تعنى كليات الاعلام ومعاهده وأقسامه بتخصيص فروع لتخصص منفرد بذاته هو اختصاص الفن الاذاعى وذلك رغبة منها في اعداد شباب متخصص منذ البداية في فن الاذاعة يعرف كيف يحرر أخبارها وكيف يكتب تحليلاتها وتعليقاتها ، فضلا عن فنون التحرير المختلفة للبرامج العامة والبرامج المتخصصة ، وذلك اعترافا منها بأن هذا الفن هسو فن مستقل ومختلف تماما عن فن الكتابة للصحف .

لذلك كله نجد أن معطّات الاذاعة تسستخدم وحدات آلية متحركة كالسيارات الاذاعية المزودة بالمسجلات والميكروفانات وأجهزة الارسسال والاستقبال لتنقل من خلالها برامج وأخبار مباشرة الى المسستمع وبذلك تستغل خاصية المرونة التي يتصف بها الفن الاذاعى •

بل انه قد أصبح من المعتاد ن تمتلك بعض الاذاعات طائرات عمودية ( هليوكبتر ) وقوارب بخارية معدة لتغطية الأخبار جوا وبحرا ، لتوفير الحيوية اللازمة لنقل الاخبار ، وكما تحتسوى الصحف على وثائق فى محفوظاتها يمكن الاستعانة بها في الوقت المناسب فأن الاذاعات تعنى عناية شديدة بتوفير أشرطة مسموعة عليها تسجيلات وثائقية تستخدمها كخلقيات للاخبار اليومية ، وهي عادة تسجيلات لا تكلف كثيرا ، كما سبق القول بالنسبة للفن الاذاعي بوجه عام ،

والمقدرة على الكتابة بايجاز ضرورية لكل أنواع التحرير في الراديو والتليفزيون حتى تتسم الكتابة بالايجاز والوضوح والجلاء مع تذوق الكلام العادى وفهم ما يثير اهتمام عامة الناس ، فالمؤهل الأول في المحرر الاذاعي هو المقدرة على الكتابة الجيدة تحت ضحطط الظروف المتصلة بمواعيد الاذاعة والافادة من النقد والمرونة في التغيير لمواجهة مواقف معينة كاختصار النص أو أعادة كتابة جزء منه حتى يتضمن سطرا أو اشسارة معينة ويضاف إلى ذلك بالنسبة لمحررى الاخبار: فهم للاحسدات المحلية والوطنية والعالمية وفهم للجمهور الذي تتعامل معه الاذاعة بوجه عام ،

ويذهب كينجسون وزميلاه (١) الى أن النص الاذاعى ـ مهما كان مضمونة أو الغرض منه ـ يحرر من حيث الشكل ليفي بالاحتياجات التالية:

١ \_ اثارة الاهتمام على الفور ٠

٢ ــ أما أن تتطور وقائع النص لتصل لذروة الموقف أو أنها تهتم
 يتنويع مجالات أثارة الاهتمام في النص وغالبا ما تقوم بالامرين معا

- ٣ \_ يقدر وقت النص بحيث يشغل فترة زمنية معينة ٠
- ٤ .. يكتب باللغة المستركة التي يفهمها الناس على اختلافهم ٠
- ه \_ يكتب النص للحديث لا للقراءة ويجب أن يبدو تلقائيا .
  - ٦ \_ مراعاة الذوق السليم ٠
  - ٧ \_ يتبع في اطاره شكل السلسلات ٠

ان هذه القواعد تنطبق على كافة أنماط التحرير الاذاعى فنظام الربط على سبيل المثال يقدم وينهى معظم البرامج ويتولى تقديم الفقرات المختلفة فى البرامج الموسيفية وبرامج المنوعات ، الا أن المقدمة الافتتاحية تقسوم بأكثر من مجرد التقديم فهى تحرر لتجذب الاهتمام بالبرنامج وهى فى حد ذاتها حديث مصغر يتلاءم وأسلوب المادة المذاعة ، ذلك أن لها افتتاحية وتقوم باعطاء معلومات محددة وتصل لذروتها التى تكون عادة اسما مشتركا في البرنامج أو اسما البرنامج ، ويقرر شكل البرنامج ومدى شعبيته لدى

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۹۶ ۹ ۹۰

الجمهور الزمن الذي تستغرقه المقدمة ، فكلما زادت شعبية البرنامج واعتاد الجمهور عليه كلما قصر وق المقدمة في نظام الربط الا أنه من غير المحتمل أن تزيد على ٣٠ ثانية (١) •

أما مدى ما يستمل عليه الربط من معلومات على أنواعها فيختلف من برنامج لآخر ، لكنه يتسق دائما والمسلسل ، ويتفق مع الذوق السليم ، ويكتب بالفاظ وأسلوب الحديث المعتاد كما أنه يتنوع ويهدف لجذب الاهتمام ولا يتجاوز وقتا محدودا • وينطبق نفس الشيء على نصوص الاعلان والأخبار ، ذلك أن مواد الأخبار يتم اختيارها ، كما تقدم ، في حدود اطار معين ، على أن يراعى فيها التنوع واختيار الاخبار ذات الاهمية العامة والتي يتوافر فيها العنصر الدرامي (٢) •

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۱۶ 6 ۹۵(۲) نفس المرجع ص ۱۵

الباب السادس فن الخب كرئ

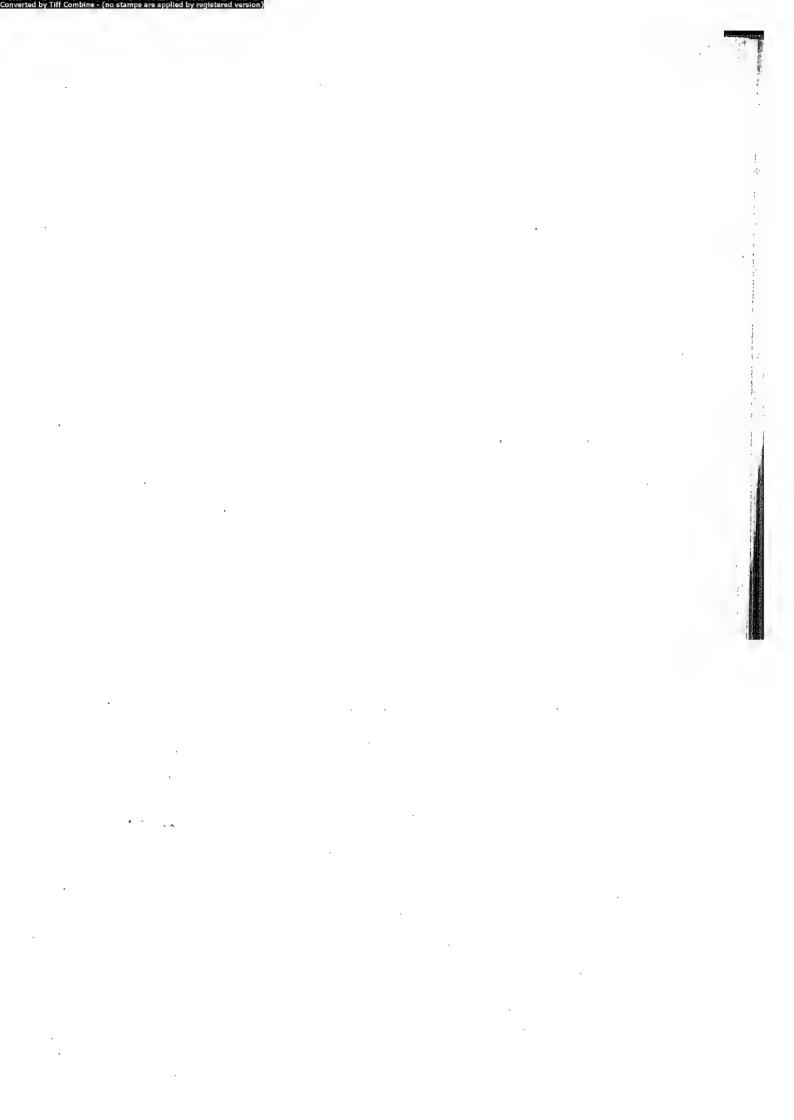

بدأ الانسان البدائي يرسم ويلون على جدران كهفه قصة عصره ، قبل ان يدون التاريخ بآلاف القرون ، فالاعلام اذن بدأ اعلاما مصورا ، لو زرنا الكهوف التي اكتشفت حديثا في لاسكو ، بفرنسا ، لشاهدنا بأنفسنا ما حقر من رسوم ... من حكايات قنصه ، الى معاركه ، الى الحيوانات التي كان يطاردها ، الى الملابس التي كان يلبسها ، أو لم يكن يرتد بها ، والأسلحة التي كان يستخدمها (١) ، ويحدثنا الشعراء عما يسمونه لغة الإشجار والأعشاب والسحاب والغابات ولغة الجبال والمياء ، والسحاب الشيكل ما ؟ ٠٠ كان الانسان البدائي يعتقد ذلك ، فكان في رأيه ان الطبيعة تكلم الانسان : تحذره أو تهدده أو تخيفه أو تشجعه ، فالشمس قد تومي ايماءة ودية حين ينسل منها شعاع ضوء من وراء السحاب ، وقد يتحدث الرعاء بنفمة تثير الهلع الى من خرج من طاعة الارباب (٢) .

حقا ان كل شىء يتكلم ، حتى الطبيعة تتكلم ، اذا كنا نعنى بذلك نقل المعلومات • فأغصان الأشجار الماثلة دليل على ان ثمة ريحا هوجاء والسحاب الداكن نذير عاصفة • ومن الطبيعى كما يذهب الى ذلك كندراتوف(٣) ــ ان

<sup>(</sup>۱) بولد: المرجع السابق ص ۲۸۱۰

<sup>(</sup>٣،٢) ١٠ كندراتوف: المرجع السابق ص ٢ ـ ١٠٠

تختلف لغة الطبيعة بهذا المعنى تماما عن أى حديث أو تبادل للمعلومات بين البشر بل وبين الحيوانات ذاتها ، ذلك لأن الأصوات الصادرة عنهم هنا هى أصوات ذات دلالة وموجهة دائما الى مخاطب مقصود ، ويعنى بدراسة اللغات غير اللسانية علم حديث يسمى « علم السيميوطيقا » ومعناه نظرية الاشارات والرموز ، ويتناول أى نسق من الاشارات أو أى لغة « تستخدمها وحدات من الكائنات أيا كانت طبيعتها (١) » ·

واذا توفر لنا فرضا منهج دقيق وبسيط لتسجيل الحركات أو ما وراء Meta Language كما يسميها علماء السيميوطيقا ، أي صيغ اللغة بسيطة تشبه لغة الصيغ الكيميائية أو رموز الشطرنج ، فاننا نستطيع ان نكدس منها ما يكفى لعمل قاموس ضخم للغة الاشارة التي يستخدمها كل شعب في الحديث بين أبنائه ٠ اذن فما أعظم الفائدة التي يجنيها التليفزيون أو السينمائي أو المعلم الذي يلقن عادات السلوك • ولكن « لسـوء الحظ ما زال هذا الامل بعيد المنال ذلك لأننا ما زلنا نفتقر لما بعد اللغة من حركة وايماءة ٠٠ لقد كان شيشبرون منذ ألغي عام خلت يعلم الخطباء ان « كل حركات الروح لابد وان ــ تلازمها حركات قادرة على تفسير الافعال والافكار: حركات المعصم والأصابع ، وحركات الذراع المبســوطة على امتدادها ، والقمهم التي تضرب الأرض بقوة • وحركات العينين بخاصة • فالحركات مثلها مثل لغة الجسند يفهمها الناس على البعد ٠٠ ولقد بذل معلم الخطابة الروماني الشبهير جهده لتجميع ما يمكن ان نسسميه قاموس الحركات: ولــــكن ويا لعارنا ، مضى ألف عام وما نعرفه عن لغة الحركات لا يزيد الا قليلا عما كان يعرفه الرومانيون القدماء ، وترجع المشكلة برمتها الى افتقارنا الى نسق دقيق وملائم لما يسميه كندراتوف (٢) \_ بما وراء اللغة من دلالات الحركات ـ واننا نامل أن يوفق علماء السيميوطيقا « بالاشتراك مع علماء اللغات والفسيولوجيا والاعلاميين والممثلين وعلماء النفس ، في وضع منهج محكم لتسجيل الحركات والايحاءات (٣) ٠ التي تعتبر لازمة ممتازة للغة الكلام المنطوق وان كانت لا تحل محلها •

فقد استخدم الهنود الامريكيون علامات النار في الليل « للابلاغ ، عن غرباء وفدوا الى أرضهم أو عن حيتان ألقى بها البحر على الشاطىء ٠٠ النح ٠ أما « الدخان ، فكانوا يستخدمونه كعلامة أثناء النهار ، ويتالف شكل الرسالة من عدد مواقد النار أو مواضع الدخان وكذلك عدد هبات

١٠ كندرانوف : الرجع السابق ٩ س ١٠ ٠

<sup>(</sup>٣،٢) تفس المرجع س ٢٠٠٠

الدخان التى يمكن التحكم فيها عن طريق القاء غطاء من الجلد فوق النار نم جذبه ثانية ، وتتكرر العملية حسب العدد المطلوب وبذلك يتحدد محتوى العلامة ، الذى قد يفيد لاعلام القبائل الأخرى بما يقصده جيرانهم فى دقة وتحديد ، ولغة العلامات هذه لغة بصريه Optical Language .

ولقد عنى المصريون بالرموز التصويرية التي تعد أولى الخطوات في اختراع الكتابة (١) ، فمكنتهم العلامات الصوتية بعد ذلك \_ كما يقول برسته (٢) - من أن يصبحوا أول من عرفوا الكتابة الحقة التي نشأت بين سكان وادى النيل قبل ظهورها في أي شعب آخر من شعوب العالم القديم • وأهتم المصريون مد كذلك في عصر الاهمرام بتسجيل مناظر مختلفة على حدران المفاير التي حول الاهرام ، وبهذا « كانوا أقدم شعب في العالم تركُّ لنا مناظر مصورة تكشيف لنا عما كانت عليه حياتهم • ولذلك فانه يخيل لزائرها كأنما انتقل به الزمن وانه يجوس خلال بيوت أولئك القدماء ويمشى في بلاد وادي النيل في الوقت الذي كان يبنى فيه سكانه تلك الاهسرام العظيمة ، ، وذلك على حد تعبير « برسته ، (٣) • ويقول : أن أهم الفنانين في ذلك العصر هـــم المثالون الذين كانوا ينحتون من الحشب أو الحجر تماثيلهم ويلونونها لتصبح آكثر محاكاة للأصل • وكانوا يضعون في مكان العين بللورا صمخريا يشمع دائما بنور الحياة • كانت هذه ألتماثيل صورة صادقة لأصحابها ووصل فيها الفنانون الى مستوى رفيع من الاتقان لم يصل اليه فنانون آخرون فيما بعد ، مع انها أقدم التماثيل التي جاءت مطابقة لصورة أسحابها في تاريخ الفن (٤) .

فالمصرى القديم اذن توسل باللغة البصرية بداءة من أجل الاعلام ، وكانت بدايه التطور في الكتابة على يد السكان القدماء في مواطن الحضارة في الشرق القديم ، وهي وادى النيل ووادى دجلة والفرات ووادى اليانج تسى كيانج ، فعرف المصريون الكتابة الهيروغليفية وعرف البابليون الخط المسمارى الذى انتشر في انحاء الشرق الأدنى ، وعرف الصينيون ضربا من النقوش الكتابية أتيح له أن ينتشر في الشرق الاقصى ولا تزال له السيادة فيه الى اليوم ، فالانسان الأول – كما تقدم – كان يعبر عن أغراضه بنقش صور تمثل ما في ذهنه ، وتطورت هذه الطريقة حتى وصل الناس في مراكز الحضارة المختلفة الى التعبير عن المقاطع والكلمات بنقوش اصطلاحية ،

<sup>(</sup>۳،۲،۱) جیمس هنری پرسیستد ( ترجمة د۰ احمد فخری ) : انتصار الحفسارة می ۲۷ و ص ۲۱ ه

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ١٠٨ \*

وكان للمصريين الفضل الأكبر في الوصول الى المبادى، الأساسية للكتابة المنظمة ، وذلك حين وفقوا الى نوع من الحروف الهجائية ، فالحروف التي تستعملها الآن معظم أمم العالم تنحدر كلها من مصدر واحد : هو الكتابة المصرية القديمة أو الهيروغليفية « أي النقوش المقدسة » ، كما كانت تسمي عند الاغريق ( hieros بمعنى مقدس gluphein بمعنى نقش ) ، وقد نقل الفينيقيون عن المصريين هسنده الكتابة ، وتفرعت من الحروف الفينيقية سائر الحروف الهجائية في أوربا والشرق الأدنى (١) ،

ومن منا بدأ الاتصال بالحضارة المصرية القديمة عن طريق الكتابة الهيروغليفية التي لا تتألف برمتها من اشارات تعرب عن الفكرة كما ظنوا ازمانا طويلة بل من أحرف تقرن بقليل من الاشارات الفكرية ولا تكون هذه الا لواحق للأحرف ومعينة لها ٠ وبديهي \_ كما يقول لوبون (٢) \_ اننا اذا استطعنا الصعود الى أوائل عهد الكتابة المصرية لوجدناها كغيرها من الكتابات الأولية اشــارات تعرب عن الأفكار لأن الناس ابتدأوا بكل نحوها ونوعت ، حل الرمز محل التمثيل المادى ثم حلت الاشارة مكان الرمز وهي صدورة مختصرة • خد مثلا من الهيروغليفية تجد ان الشعب المصرى الفتى يعنى بداءة برسم العين عضو البصر ثم بستخرج دلالتها على اسم الفعل فاذا ما تقدم ودخلت أفكاره في العموميات دل بالعين على المعرفة وبعد النظر وما اليهما لأنها أقرب الآلات الى ذلك فاذا دعته الحاجة الى سرعة الكتابة لم يعد يرسم العين الا دائرة ساذجة في وسطها تقطة وبهذه الكيفية تخلص المصريون القدماء كغيرهم من الرسم البحت الى الهيروغليفي ومن هذا الى الكتابة اليدوية وهي على نوعين الهيراطية التي وجدت على أقدم البرديات الديموطية وهي أكثر اختصارا ووجدت بين عههدى الاسرتين الواحدة والعشرين والخامسة والعشرين (٣) •

فاذا كان لكل جماعة نمطها الاتصالى الذى يتفق مع تركيبها وعلاقاتها الاجتماعية ، كما يقول العلماء المعاصرون (٤) • فان الحضيسارة المصرية القديمة ، لم تتخذ من الهيروغليفية كتابة للحفر والزينة على المسلات والعمد

<sup>(</sup>٢٠١) جوستاف لوبون ( ترجمة م مادق رستم ) الحضارة المعرية ص ٤١ ، ٢٤ ٠ ص ٤١ ، ٢٤ م

<sup>(</sup>٣) يوستاف لوبون ( ترجبة م· صادق رستم ) الحضارة المصرية ص ٤١ · ٤٢ · مع ٤١ ، ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٤) الدكتور ابراهيم أمام : الاعلام والاتصال بالجماهير ص ١٠٧٠

وحوائط المعابد والقبور والجرانيت ، كما يظن البعض · وانما كان المقصود بها نمطا انصاليا يتسم والطابع الديني لهذه الحضارة ·

فالانسان استطاع اذن ، ان يجمه «المرثيات » قبل ان يجمه «السمعيات » بدأ بالنقش باليد ثم بالرسسم وانتقل الى الصورة الفوتوغرافية ومنها الى الفيلم السينمائي ثم الى التلفزيون • فالتصوير والافلام تنقل الصورة وتكررها كما تراها العين • ثم استطاع الانسان ان يجمه « السمعيات » فالفونوغراف وجهاز التسجيل يجمهان الصوت ويكررانه كما تسمعه الاذن ، وهكذا نعيش في عصر من الوسائل المديثة للاتصال ، وسائل الكترونية تزداد تعقدا وتضخما من يوم لآخر(۱) • وهذا العصر - كما يسمونه - عصر مرئي - في الجرائد والمجلات والكتب ، والكثير منها كتب مصورة - وكذلك في السينما والتلفزيون • ويتزايد والكثير منها كتب مصورة - وكذلك في السينما والتلفزيون • ويتزايد أثرها في ثقافة المجتمعات عاما بعد عام ، ذلك ان علماء الاجتماع يقولون ؛

# طبيعة الفن السينمائي وخصائصه:

ولقد بدأت الافلام بالصورة ثم زاد عليها الكلام بينما بدأت الصحافة بالكلمات ثم زادت عليها الصور ويقول بارنو (٣): انه بقوة الكلمة ولم تجد الصحافة الأولى صعوبة في أرضاء جمهور متخصص وبقوة المصور ، لم تجد السينما الصامتة صعوبة في أرضاء جماهير ضخمة ولن يدهشنا ما للسينما من استهواء جماهيري مباشر اذا تذكرنا ما قرره أرسطو من ان محاكاة الحياة أشد استهواء والرعاع

<sup>(</sup>۱) عبد الحليم البشلارى : « مقدمة : الاتصلال بالجماهير » تأليف اريك بارتو وي ۱۳ ه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٩٩٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٩٦ \*

من الناس ، ولقد ناقش بارنو (١) السبب في ذلك ، فان عرض العلاقات الانسانية يثير في النفس الشعور بالتوتر ويغرى الانسان بالتعرف على نفسه في الآخرين ، وذلك يحرك في النفوس نزعاتها المغمورة المكبوتة تحت التوتر ، ولقد تصبح هذه العمليات أقوى شأنا بالكلمات ، ولكنها لا تحتاج اليها في الواقع ، فأن الاستهواء هنا سابق للكلمات ،

ولقد أصاب تير رامزى Terry Ramsy قوله: « أن التعليم ، وكونه أداة أساسية بدائية ينفذ إلى الاغوار والاعماق مزودا بشبحنة من القسوة المسلطة على الاحاسيس لا يتصف بمثلها شكل آخر من أشكال التعبير » •

وهكذا كانت السينما متصغة بالقسوة منذ بدايتها • الا أن القيلم الصامت حين اقتصرت كلماته على العناوين المطبوعة ، كان قاصرا في تناوله للأفكار • فلما نطقت السينما عظم اتساع أهميتها كوسيلة تعبير ذات جمهور خاص • ولكن عندما تتنافس الحركه والكلام من أحسل اثارة الاهتمام ، فلا يمكن للكلام ان يفوز • ولذلك يتحتم ان يكون للحركة مكان الصدارة ، بمالها من سيطرة على اللاشعور • فالكلمات تستطيع ان تزود الحركة بتأييد قوى ، اذ تقوم بتوضيحها واتمام معانيها ، ولكنها اذا اعلنت استقلالها أو أغرقت في الادلاء بالمعلومات والأفكار غير الكائنة في الحركة نفسها فان السينما عندئذ تقضى على نفسها كما انها عندما تقدم معلومات عن طريق الكلمات لا يحتاج اليها الشاهدون فان الكلمات هنا ضجيج وثرثرة • (٢)

لقد رأينا أن المعلومات والأفكار تؤدى دورا هاما في وسائل الاعلام حميعها ، ولكنها ذات أهمية خاصة في الاقسلام الأخبارية والتعليمية والدعائية •

والصورة هى المادة الأساسية للغة السينمائية • فهى المادة الحام الفيلمية ، وان كانت مع ذلك حقيقة معتمدة للغاية • ذلك ان تكوينها يتمير بتراكيب عميقة قادرة على نقل الواقع الذي يعرض عليها نقلا دقيقا ، لكن ذلك النشاط موجه من الناحية الجمالية في الاتجاه المحسدد الذي يريده المخرج • والصورة التي نحصل عليها بهذه الطريقة تدخل في علاقة جدلية مع الجمهور الذي تقدم له ، وأثرها السيكولوجي عليه يحدده عدد من

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ١٩٦٠.

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع ص ۱۹۷ .

الخصائص (١) ، ينبغى تحديدها بدقة اذا أردنا تكوين فكرة دقيقة عن فن الخبر السينمائي •

ويذهب بعض الدارسين الى تعريف السينما تعريفا أوليا على أنهسا « فن الصور المتحركة » والصورة السينمائية هى حقا فى جوهرها حقيقة متحركة • وقد كان جان انستين على حق حينما كتب « أن الحركة تكون حقا القيمة الجمالية الأولى للصور على الشاشة (٢) فالحركة والاستمرار فى الصورة يكونان جزءا من تعريف السينما ذاته ، ولأن عرض الحركة هو علمة وجود السينما والخاصية العليا لها ، والتعبير الاساسى لعبقريتها فان مارسيل مارتن (٣) يحدد ست خصائص اساسية نوعية :

أولا: أن الصورة الفيلمية « واقعية » بمعنى أنها تتمتع بمظاهر كثيرة للواقع • وبطبيعة الحال تأتى الحركة في طليعة هده المظاهر ، والتي أثارت في الماضي دهشة المتفرجين الاوائل الذين هزتهم رؤية أوراق السجر المافقة مع النسيم ، أو قطار يهجم في اتجاههم قائما من الأفق البعيد • والصوت أيضا أحد المكونات الهامة للصورة الفيلمية لما يضيفه اليها من بعد لتصوير الجو المحيط بالاشخاص والاشياء والذي نحسه في الحياة الحقيقية •

فالسينما بالرغم من بعض أوجه النقص في الصدورة الفيلمية من حيث التعبير تظهر كل ما تعرضك بمظهر واقعي أمين فهي تتجه الي البصر أولا ، وهدو أكثر حواسسنا واقعية والسبب العميق لذلك هو ان الصورة هي قبل كل شيء حقيقة علمية فهي نتاج عمل الاشعة المضيئة على سطح كيميائي حساس ، بوساطة جهاز بصرى يسمى « عدسية ، فآلة التصوير تنقل الشريحة من الواقع التي يعرضها المصدور بدقة كاملة ، ونحن نعرف مدى الاحترام الذي تتمتع به الوثيقة الفوتوغرافية في نظر المجموع البشرى ، وحتى في نظر القانون ، وهذه الخاصسية الواقعية للصورة تفسر تفسيرا جزئيا كل ظواهر الاندماج والتصديق التي تربط الجمهور بالفيلم من جهة ، والتي تجعل من السينما وسيلة اعلام واقعية من جهة أخرى ،

<sup>(</sup>٢٤١) مارسيل مارين ( ترجبة سعد مكاوى ) : اللفسة السينمائية ص ١٣ = أينشتين : سينما الشيطان ص ٢٤ •

<sup>(</sup>٧) نفس الرجع ص ١٤ او ما يعدها .

ثانيا: ان الصورة الفيلمية دائما في « الخاضر فهى بوصفها شريحة من الواقع الخارجي ، تتقدم الى حاضر تصورنا وتسبجل في حاضر وعينا: فعدم التوازن الزمني لا يحدث الا بتدخل التقدير ، اذ أنه وحده القادر على تحديد عدة مستويات زمنية في أحداث الفيلم •

ثالثا: كما ان الصورة تكون « واقعا فنيا » أى أنها تقدم رؤية مختارة للطبيعة ، ومكونة ومصفاة ، وإذا كانت قوانين تكوين الصورة تظهل من الناحية العملية كما هى فى اللوحة الفنية ، فانه ينبغى مع ذلك ان نحترس من الجمود • ووسائل التخلص من ذلك الجمود هى الحركة ، وعلى الاخص استخدام العمق فى الصورة • فالسينما ، لانها مبنية على الاختيار والتنظيم ككل فن • تستطيع التصرف كما تشاء فى الطريقة التى تعرض بههاللمشاهد شرائع الواقع •

رابعا: كما أن الصورة لها دورها « الدال »: فكل ما يظهر على الشاشة في الحقيقة له معنى • وفي امكانها أن تكون كذلك لا بطريقة مباشرة وتصويرية فحسب ، وانما بطريقة رمزية أيضا ، أذا دغبنا في ذلك •

خامسا: وللصورة أيضا خاصية « التعبير الأوحد »: فهى بحكم واقعيتها العلمية ، لا تلتقط فى الحقيقة الا مظاهر دقيقة ومحددة تمساما لطبيعة الأشياء • وقد كتب أنشتين يقول : « لما كانت الصورة تظل دائما ملموسة على نحو دقيق وفنى ، فانها تتميز بالطواعية للتخطيط الذى يسمع بالقيام بتصنيف دقيق ولازم لاقامة بناء منطقى قليل التعقيد ، •

ويمكن أن نقابل لغة الصور بالكتابات المشسالية ، وقد كتب كانودو يقول : « ما هي الحروف الهجائية ؟ أنها أسلوب وتخطيط يتم عن طريق تبسيطات تدريجية للصور المالوقة التي لفتت رجال العصور الاولى ٠٠٠ وأن اللغات ذات الكتابات المثالية مثل الصينية والهيروغليفية ، لا تزال تحتفظ بوضوح أصلها المصور » ٠

سادسا: والخاصية السادسة والأخيرة للصورة الفيلمية هي قابليتها التشكيلية أي مرونتها وليونتها • ولا يتعارض هذا مع خاصية « التعبير الاوحد » لان الصورة في ذاتها وبذاتها – أي في مادة ما تعرضه ب في الحقيقة ذات معنى واحد محدد ، ولا يمكن ان تكسون مبهمة أو غامضة • والمعنى الثانى الرمزى الذي يسعها ان تلبسه لا يمكن ان يكون متعارضا

مع دلالتها المباشرة • لكن واقعا له مضمون فلا وجود لشيء معصسوم من علاقة ما مع وسطه • وفي حالة الصورة يكون هذا المضمون مزدوجا » (١) •

ولقد أصبح الفيلم السينمائى يحتل مكانة كبيرة كوسسيلة للترفيه والتعليم والاعلام فى العصر الحديث ولا يمارى أحد فى أن العرض السينمائى الحى الذى تجتمع فيه الصورة الفنية والصوت المعبر والموسيقى التعبيرية ، لابد أن يؤثر تأثيرا كبيرا على الجمهور وهو لذلك طاقة اعلامية هائلة ولكنه فى الوقت نفسسه كأى طاقة أخرى سينبغى ان يوجسه للخير والفيلم الفاشل يعد كارثة اعلامية ، لأن المشاهد فى القاعة المظلمة لا يستطيع أن يفعل ما يفعله قارىء الصحيفة حين ينحيها جانبا ، أو المستمع حين يسكت الراديو (١) .

ويتضم لنا من التجارب التى أجراها بلوهر Blumer ودوب Doob ان الوسائل السمعية البصرية كالأفلام الناطقة والتليفزيون ، تمتساز بتأثيرها القوى بحكم واقعية الصورة وحيوتها مقترنة بالصوت المعبر ومع ان نتائج أبحاث هذين العالمين تشير الى ان الوسائل السمعية البصرية تتفوق على الوسائل الأخرى من حيث قوة تذكر الأفراد المعرضين لها ، فان هذه النتائج لم تثبت بعد بصفة قطعية مؤكدة (٢) ،

أما التجارب التى أجراها ستودارد Stodard وهولوداى Holoday نقد أثبتنا أن الوسائل البصرية تمتاز بمقدرتها الفائقة على الاستهواء والأفلام من الوسائل التى تتناسب مع المثقين وغير المثقفين ، كما انها تنجح بالنسبة للأجانب الذين لا يجيدون لغة الفيلم ، أذ يمكنهم متابعة تسلسل الموضوع من خلال الصور ، ومن الثابت أن واقعية الفيلم تزداد كثيرا باستخدام الألوان ، وقد قام هوفلاند Hovland بدراسة مشهورة عن تأثير الأفلام التى ضممت لتثقيف الأمريكيين والمشاركة فى الحرب ، واتضح أن الأفلام النات ناجحة فى تأثيرها بالنسجة لتغييرها بعض جوانب الراى ، فقد استطاع الفيلم أن يغير بعض تفسيرات الجنود للأحداث كما زود الجماهير بمعلومات جديدة ، وكانت التغييرات التى طرأت على الرأى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعناصر الاعلامية فى سلسلة الأفلام التى عنوائها «لماذا تحارب» (٣)،

<sup>(</sup>١) للس الرجع ص ٧٤ ه

<sup>(</sup>٢) د. ابراهيم امام : فن العلاقات العامة والاعلام ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٣) د ا ابراهيم أمام : الاعلام والاتصال بالمجماهير ص ١٨٢ ٠

ويتحدث بازان « ١٩١٨ ــ ١٩٥٨ » الناقد الفرنسى ، فى كتابه عن « ماهية السينما » ــ عن ارتباط الفيلم الإعلامى « التسلجيلى » ــ بالحرب والبحوث العلمية والاكتشافات والتصوير تحت البحر ، والأحداث الحية ، وتصوير الشخصيات التاريخية والهامة ، ويذهب الى أن الحرب كانت وسيلة لانضاج الفيلم التسجيلي الإعلامى • فقد جعلت الدول المتحاربة تدرك ان الاعداد السينمائي لجيوشها لا يقل أهمية عن الاعداد الحربي ، وأصمحت العمليات الحربية تتضمن اعدادا سينمائيا مدروسا بعناية ، ويعتبر الفيلم الأمريكي « لماذا نحارب » للمخرج فرانك كابرا نموذجا لأهم الأفلام التسجيلية الحربية التي ظهرت أثناء الحرب ، ويرجع أهمية هذا الفيلم الى أنه أدخل قيمة جديدة في الاعلام تتسم بالاتزان والاقنساع بدون عنف معتمدا على عنصر التشويق والاثارة المعقولة كما اعتمد على « تحرير ــ مونتاج » يهدف الى تأكيد الحدث أكثر مما يهدف الى توضيحه وكذلك مونتاج » يهدف الى تأكيد الحدث أكثر مما يهدف الى توضيحه وكذلك على مادة غزيرة من الجرائد السينمائية العالمية والأمريكية مما مساعده على ربط الأحداث من حيث المكان والزمان •

والفن السينمائي يتقدم بسرعة بالغة ، ويتغير بلا توقف ، كواقع جمالي وكواقع اعلامي اجتماعي ، ويحدث هذا التطور للسينما ـ كما يذهب الى ذلك « مارسيل مارتن » (١) بتأثير مجموعة ثلاثية من المسببات :

(أ) جمالية أولا ـ فأن من الواضح أن لصانعي الأفلام نصيبا هاما في اكتشاف وسائل تعبيريه جديدة •

(ب) وفئية ثانيا: فإن القان الوسائل الفنية الجديدة يكيف خطوات التقدم الفنى فحركة الترافلنج والكرين للكاميرا سمحتا بتخطى الجماليسة المسرحية ، كما أن التسجيل السابق أو اللاحق للتصوير وحامل الميكروفون الآلى قد سمحا بما احرزته السينما الناطقة من تقسدم ، على حين اتاحت العدسة المتغيرة البؤرة فرصة الجرأة الفائقة في الدحول إلى عمق الصورة •

(ج) واعلامية اجتماعية أخيرا، في النطاق الذي يحدد الوظلف الاجتماعية للاعلام بعامة ، وللاعلام السينمائي بخاصة ، وهذه الوظائف الاجتماعية تكشف الحجة التقليدية التمويهية التي تزعم ان « الجمهور عايز كده ، ذلك ان الجمهور أو اتيحت له فرصة رؤية أقلام جيدة أكثر مما يرى منها الآن ، فانه لن يطلب غيرها أبدا بل ان الاتجاه نحو الاعلام السينمائي الاجتماعي معناه الموافقة على استغلال منجم ذاخر بالموضوعات التي تتولى الأحداث اليومية تجديدها باستمراد ،

<sup>(1))</sup> لمرجع السابق عن 3\$٢ عا

ويقودنا هذا الوضع الى اثارة مشكلة الاعلام السسينمائي والدعاية السينمائية ، وهذه المشكلة تنبع من ارتباط الفن بالسياسة في اطار مجنمع معين وما كانت مصادفة أن يعجز النظام النازى عن خلق أى فن صحيح في غير نطاق الفيلم أيضا ، وهذه هي المسسألة في جوهرها كما يلخصها «مارتن » : هناك ايديولوجيات خصبة فنيا واعلاميا لأنها خصبة انسانيا ، اما ان كان العكس وكانت الايديولوجيات مبنية على الرعب والعنف والجهل والحقد ، فانها تلجأ الى الدعاية وليس في مقدورها ان تنتج اعمالا فنية صحيحة لأن احتقار الانسان يلتهم نفسه بنفسه ومقضى عليه بالعقم ،

ولقه حلل جان بول سارتر هذه المسألة تحليلا رائعا مضيئا في مقاله « ما هو الأدب؟ » فأوضح أن المؤلف يكتب لكي يخاطب حرية القراء التي يتطلب منها أن تجعل لعمله وجودا • وكان بهذا يعرف « الهدف النهائي للفن : تصوير هذا العالم كما هو ، لكن كما لو كانت الحرية الانسانية هي مصدره ٠٠ وانه لينبغي لكي يقدم أغنى ما في طاقته أن يكون الكشف الخلاق الذي يكتشغه به القاريء أيضا ارتباطا خياليا بالحدث وبقول آخر اننا نجعله أكثر حياة كلما زاد ميلنا الى تغييره وما دام ذلك الذي يكتب بمجرد كونه يبذل جهد الكتابة ، يعترف بحرية قارئية ، وما دام ذلك يقرأ ، بمجرد كونه يفتح الكتاب ، يعترف بحرية الكاتب ، فان العمل الأدبي . من أي ناحية ، تناولناه هو وثيقة ثقة بحرية البشر • وما دام القراء والكاتب لا يمترفون بهذه الحرية الاليتطلبوا ظهورها ، فإن العمل الأدبي يمكن تمريفه بانه عرض خيالي للعالم المطالب بالحرية الانسانية ٠٠ وينتج عن هذا اذن المظهر الوحيد الذي يستطيع الفنان تحته ان يعرض العالم على هذه الحريات التي يريد الاتفاق عليها ، هو مظهر عالم مهيى لتسرب مزيد من الحرية • وليس من المعقول أن يستخدم هذا الانطلاق الكريم الذي يثيره الكاتب في تأييد ظلم ولا أن يكون القارىء متمتعا بحريته وهو يقرأ كتابا يؤيد استعباد الانسان أو يقبله أو يحجم عن ادانته ، •

ان هذا التحليل صحيح تماما بالنسسبة للسينما كفن يمس كتلا انسانية عظيمة واذا كان صحيحا ان الحافز العميق لكل نشاط انساني هو البحث عن السعادة • فاننا نرجو أن تعكس السينما دائما بعاطفة وبعد نظر ، صراع الانسان في سبيل الحصول على هذه السعادة وعلى مكوناتها • الحرية ، العدالة والحب • وفي دقدار السينما تأسيسا على هذا الفهم ان تكون فنا اعلاميا ، الى جانب كونها فنا تعبيريا ، فالإعلام هو تلك العملية التي يترتب عليها تأثير فعلى في عقلية الجمهور أو الفسرد • ولا يبسكن ان

عُطُلق على كل ما ينشر من أخبار وصور وتعليقات وغيرها اعلاما ، الا اذا شحقق ركن احاطة الجماهير علما بمضمون الاعلام ولا يتم ذلك الا على أساس الراسة الجمهور ، واعداد المواد الاعلامية المناسبة له في الزمان والمكان والكان والطروف المعينة ، فأغراض الاعلام هي الحافز العميق للنشاط الانساني : التنوير وتعريف الجماهير بالمعلومات والاحداث والوقائم والاخبار ، مما يؤدي الى التفاهم والمشاركة ،

ومن هنا يتضح الفرق الهائل بين الدعاية والاعلام بوجه عام ، وبينهما في الفن السينمائي بوجه خاص • فالاعلام يرمى الى اليقظة والنمو والتكيف الحضارى ، ولكن الدعاية لا يهمها الا تحقيق غايات معينة ، مع التضحية بكل شيء في سبيل تحقيق هذه الغايات • فهي لا تعنى بايقاظ الجماهير ، بل على العكس من ذلك تماما نجد انها تعمل على تخديرهم وشل قوة التفكير فيهم ، وايقاظ غرائرهم ثم العبث بها عن طريق القصص الحرافية ، والصور العارية والأكاذيب المتكررة (١) • فالاعلام السينمائي اذن يقظة وتنوير ، أما الدعاية فهي خداع وتخدير •

واذا كان الاعلام قد أصبح ضرورة هامة في كل مجتمع حديث ، بعد تقدم العلم والمعرفة فانه من مقتضيات الحياة الديموقراطية لافهام أفراد المجتمع ما يجرى فيه من احداث ، واصدار أحسكام منصفة على القادة والمسئولين ، ولا يتيسر هذا الأمر بطبيعة الحال ، الا اذا كانت معلومات مؤلاء الأفراد من الكفاية والدقة بحيث تمكنهم من اصدار أحكام يترتب عليها تطور المجتمع لا تدهوره ، ومن هنا جاءت وظيفة الاعلام في المجتمع بوجه عام (٢) ، وهنا نجد ان السينما تقوم مع غيرها من وسائل الاعلام بتحقيق الوظيفة الاجتماعية ، فالسينما - كسا يقول روبرت بريسون بيست مشهدا ، بل هي كتابة ، فهو لا يكتب داخل البلاتو بل يبجب ان يكون موجودا على الشاشة ، ان السينما ليست صورة لشيء بل انها هي يكون موجودا على الشاشة ، ان السينما ليست صورة لشيء بل انها هي جان جريميون : وهي التي تجرد العالم من ماديته « كما يقول هنري اجيل جان جريميون : وهي التي تجرد العالم من ماديته « كما يقول هنري اجيل أو كما يقول أيضا : «السينما وحدة وباطنية وكلية» ، ونستطيع أن نقول بطيب خاطر ان فيلما من الأفلام له روح عندما يظهر لنا أن الهامه وتكوينه بطيب خاطر ان فيلما من الأفلام له روح عندما يظهر لنا أن الهامه وتكوينه

<sup>(1)</sup> د . ابراهيم أمام : فن العلاقات العامة والاعلام ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) د. ايراهيم امام : فن العلاقات العامة والإعلام ص ١٧٩ .

وتفسیره تنفذ علی مستویات متنوعة ... (لی عناصر الجمهور باحساس عمین لا یمکن اختزاله الی سرور بسیط سیکولوجی او تأثری او جمالی ه ٠

فالسينما اذن فن تصويري ، بل أكثر الفنون حيوية ، كما يقول مارتن (١) - لأنه الفن الذي ينقل الواقع باكمل موضوعية ، نتيجة لطبيمة الكاميرا الميكانيكية ، أو هو على الأقل اذا أدخلنا في حسابنا بعض المسائل المتعارف عليها « الأسود والأبيض الغ ، قادر على ان يعطى الاحساس بالواقع خيرا مما يفعل غيره ، وان يفرض علينا حاضر العالم ، ان يدلنا على ثقل الأشياء أن يحيطنا بوجود الأشخاص وباختصار أن يعطينا عالما ان لم يكن غير صورة فنحن لا نجد عسرا في النفاذ اليه والذوبان فيه ٠ وفي تقديرنا ان هذه الخاصية الواقعية في السينما \_ هي من اهم مقوماته كفن اعلامي من حيث أن الاعلام يتصل بالملومات الجديدة والأحداث الجارية التي لم تتبلور بعد في صيغة قوانين ثابتة كما هو الحال في التعليسم • وتقع على عاتق وسائل الاعلام ومن بينها السينما مسئولية عسرض الأخبسار ، ومشكلات الساعة ، والاسهام ني حلها ، ولابد أن يدرس الاعلاميون فنون الاخبار من حيث طرق الحصول عليها ، وأساليب صياغتها ، ووسائل عرضها على الجمهور • فقد وصل الباحثون (٢) الى أن المقالات والنصائم والتوجيهات لا تكفي وحدها لاعلام الجمهور ، أما أذا عني الاعلامي ينشر الأخيار بدقة وواقعية على النحو الذي تتميز به طبيعة السينما في عرض الصور بامانة في صيفة تثير الجمهور وبأسلوب واضح بسيط ، فلا بد ان يؤدى ذلك الى أفضل النتاثيم اعلاميا •

## فن الخبر السينماثي:

فالخبر هو الذي يمثل العروة الوثقى التي لا انفصام لها في وسائل الاعلام الحديثة ، وينبغى على الاعلامي ان يعرف مقاييس انتقاء الأخبار التي تخضع لتقويم الحبر ، ومنها مثلا أن الحبر هو تقرير عن حادث أو موقف أو فكرة تنشره الصحيفة أو الاذاعة أو السينما أو التليفزيون • لأنه يهم آكبر عدد ممكن من الناس ، بشرط ألا يتنافى مع أصول اللياقة والأخلاق والذوق السليم •

ولما كانت السينما هي أكثر الفنون واقعية • بحكم طبيعتها ، فانها من أصلح الفنون لنشر الأخبار ، بوصفها جنسا اعلاميا متميزا بين الاجناس

<sup>(</sup>١) المرجع (أسابق ص ٢٥٦٠

<sup>(</sup>٢) د٠ ابراهيم إمام : فن العلاقات العامة ص ١٩٩٠ .

الاعلامية ، ويبدو انه قد ثبت نهائيا ان السينما تتميز بالوضوح بفضل قرة نفاذها ، وباللماحية بفضل التوازن الزمنى الذي يفيد ادخاله في كل جهة • كما ان اللغة الفيلمية تجعل من السينما وسيلة اعلامية ممتازة • بدقتها وامكانياتها التصيرية والتصيمية •

وعلى المستوى السيكولوجي فان الاعلام السينمائي يقترب من القصة المخبرية الحاميثة على النعو المعروف، وقد لاحظت كلود ادموند ماينى (١) فيما يتعلق بحالة الجمهور ، أن د الرواية والسينما يبحثان منهجيا كل ما يسمه أن يعضد الانصهار العاطفي بني الشخصية والجمهور ، أن قاري القصة الخبرية في الصحيفة يكون سلوكه كما لو كان مخلوقا غائصا في الرؤية التي تجيئه من قراءته ، ومنوعا بهذه الرؤية ، ومردودا بها الى وحدته الأساسية ، الأمر كذلك تماما بالنسبة للسينما ، ، أما عن الوسيلة التعبيرية فأن الكاتبة تركز كلامها على أن السينما هي الى حد ضئيل جدا ، عرض مشهدي (أو ليست عرضا على الاطلاق) ـ انها كالقصة المخبرية ـ عرض مشهدي (أو ليست عرضا على الاطلاق) ـ انها كالقصة المخبرية ـ كالسرد التي يسم المتفرج بسهولة أن يتقمصها ، والتحرر من عبودية الزمن كل هذه تساهم في جعل الفيلم كالقصة الخبرية شكلا فنيا واعلاميا يتكيف بعمق في مجرى الوعي .

ان الخبر السينمائى ، تأسيسا على هذا الفهم هو قصة خبرية بالمعنى ، ولقد سمى الفيلم القائم على الخبر باسم الفيلم غير المسرحى ، وكانت الأفلام الأولى التى انتجت مع هذا القرن ، صورا لأحداث فعلية وشخصيات حقيقية ، فكانت بذلك بداية لما نعرفه بالخير السينمائى أو شريط الأخبار ، وهذا الشريط ، كما يستدل من اسمه ، هو شريط واحد أو ما يكفى للعرض مدة خمس عشرة دقيقة تقريبا تخصص لعرض صور الأنباء والأشخاص الذين يصنعونها ، ويعالج شريط الأخبار التقليدى بصورة رئيسية أهم عناوين الأخبار وذوى العلاقة بها ، واما شريط الأخبار المتخصص فانه يقتصر على الرياضية أو الازياء وحدها ، وبهذه الطريقة ، يغطى شريط الاخبار القطاع نفسه تقريبا الذى تغطيه الجريدة باستثناء ما تحتوى عليه من صفحات رئيسية للافتتاحيات والرأى والأدب ، والفن الخ ، وتؤدى السينما ما يكاد يشبه هذه الوظيفة في توجيه الرأى والأدر ، واسطة الأفلام الوثائقية أو التسجيلية وغيرها من الأفلام القصرة (٢) ،

<sup>(</sup>١) عصر الرواية الأمريكية ص ١٦ -- ٢٠

<sup>(</sup>٢) بوند: المرجع السابق ص ١٣ ٠

ولقد جرى للعرف على أن يتألف برنامج دار السينما من فلمين روائيين ، وفيلم رسوم متحركة ، وجريدة سينمائية · وربما كان هناك مغزى سيكولوجى يكمن وراء الجميع بين التصبور والخيال والحقيقة في هذه البرامج ، مما يجعله أمرا يحظى برصاء الجماهير (١) · وفي تسمية الخبر السينمائي بالجريدة السينمائية ما يشير بوضيوح الى الوظيفة الاعلامية للسينما ·

وفي هذه التسمية أيضا ما يشير الى العلاقة الوثيقة بين عالم الفيلم السينمائي وتجربة الحيال الخاص في فن الكلمة المطبوعة والصحافة ، وما علينا - كما يقول ماكلوهان (٢) - الا أن نتصور للحظة فيلما مشكلا على هيئة صحيفة، فالسينما تستطيع أن تخزن وتوصل قدرا هائلا من المعلومات ٠٠ د فيقدم لك الفيلم في لحظة واحدة منظرا طبيعيا بأشخاص يتحركون عليه ، كان يحتاج الى بضع صفحات من الكتابة لوصفه ، ويستطيع في اللحظة التالية أن يكرره ويمكن أن يستطرد في تكرار هذه المعلومات المفصلة ، أما الكاتب فلا يستطيع أن يثبت أمام قارئه كمية ضخمة من التفصيلات في صحورة واحدة شكلية ، وكما دفع المصور الفوتوغرافي الرسام إلى الفن التجريدي ، كذلك دفعت السينما الكاتب الى الاقتصاد في العبارة وإلى الرمزية العميقة حيث لا يستطيع الفيلم أن ينافسه ٠

ويذهب ماكلوهان كذلك (٣) الى ان انسان عصر الطباعة قد تعود السينما بسرعة لأنها كالكتاب تقدم له عالما داخليا من الخيال والأحلام والمتفرج على الفيلم يجلس في حالة من العزلة النفسية كالشخص الذي يطالع الكتاب أو الصحيفة في صمت ولا يصسدق هذا على مشاهد التليفزيون لأن الصورة التليفزيونية الفسيفسائية تتطلب حوارا أو مشاركة اجتماعية كما ان الفيلم السينمائي ليس في الواقع وسيلة خالصة كالغناء والنشر، ولكنه شكل فني جماعي يضم أكثر من فرد يشتركون في توجيه الضوء والإشارة والصوت والتمثيل والنص، وكذلك فان الصحافة والراديو والتليفزيون هي الأخرى أشكال فنية تعتمد على مجموعات كاملة من العاملين، وعلى تسلسلات هرمية من المهارات المتعاونة في عمل مشترك.

<sup>(</sup>۱) د . 1 . سبتسر و ه ، د ، ويلى « ترجمة سعد عبد الرحس تليج » : السيتما اليوم ص ۱۷۰ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٢٢ ــ ٣٢٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٢٢ -- ٣٢٨ •

ويذكر ماكلوهان ـ انه قد حدث بعد أن أدخل رؤساء تحرير المجلات مؤخرا أساليب السيناريو السينمائي ـ في انشاء المقالات الرئيسية ، فقد حلت هذه المقالات محل الخبر ، وأصبح الفيلم السينمائي منافسا للكتاب من هذه الناحية ، كما نجد أن التليفزيون بدوره يعتبر منافسا للمجلة لأن قوته قائمة على « الفسيفسائية » ، أذا استطاعت الأفكار بعد أن قدمت في سلسلة متتابعة من اللقطات أو المواقف التصويرية ـ أن تزيح الخبر فعلا من صفحات المجلة ،

والواقع ان أول الأفلام في تاريخ السينما كانت كلها جرائد سينمائية لأنه بمجرد أن أصبح لدى الناس القدرة على أخه الصورة تولدت عندهم الرغبة في تسجيل ما يدور حولهم من احهات فكان الناس يتزاحمون لشاهدة الأفلام التي تسجل تلك الأحداث ومن أوائل هذه الأفلام الفيلم الذي سجل حفل تولية الرئيس الأمريكي « ماكينلي » في سسنة ١٨٩٧ وللأسف لم يكن لشركات السينما في ذلك الوقت الضمير فيها تقدمه في جرائدها السينمائية و فمثلا يظهر في احدها مشهد مروع لبركان ثائر ثم يتضح انه برميل بيرة انفجر في ضوء الشمس وللك كان القليل جدا من صور الحرب الأمريكية ما الاسبانية يمت بصلة الى هذه الحرب ، بينما الاغلبية الساحقة مزيفة رتبت وصورت في نيوجرسي بدلا من «كوبا » ولم يكن للأمر أهمية كبرى في نظر شركات السينما ما دامت تعطى للناس فكرة عما يحتمل حدوثه هناك ، كما ان الكاميرات كانت نادرة ولا يمكن المجازفة بها ، فضلا عما قد يصيب المصورين لو اقتربوا فعلا من معركة حقيقية (۱) و

ولكن في ايامنا هذه نعتبرها قضية مسلما بها أن يقتحم رجال الجرائد السينمائية جميع الأخطار ليحصلوا على ما يريدون من الصور والعملم ان يكونوا في مكان الحوادث وقت وقوعها وتقوم بعمل الجرائد السينمائية شركات أو هيئات تخضع لاشراف الدولة ، كما هو الحال في مصر ، لها وحدات تستقر في الاماكن الهامة وكعواصم الدول مثلا حيث تقع مادة اهم الاحداث ورجال هذه الوحدات يرهفون آذانهم لالتقاط الاشاعات والاخبار وكما تستخدم الجرائد السينمائية مندوبين كمندوبي الصحف لاستطلاع الانباء وترقب الاحداث ويعمل الجميع في يقظة تامة والغرض واحد هو ان تكون الوحدة في مكان الحادث بأقصى ما يمكن من السرعة ، لتحصل على الصور وترسلها في الحال الى الشركة أو الهيئة ووالمسرعة ، لتحصل على الصور وترسلها في الحال الى الشركة أو الهيئة و

<sup>(</sup>١) روبرت وجين بنديك ( ترجمة محمد على ناصف ) : صنع الأفلام ص ١٣٠٠

ومن هذه الى مكان الحادث أثناء وقوعه فان كثيرا من الجرائد السينمائية هي عبارة عن قصيص مصورة حول الاخبار (١) ٠

وتتكون الوحدة من مصور ومساعده ومهندس صوت ، ومعداتهم ، والكاميرا التي تستعمل في تصوير الجريدة السينمائية اخف وابسط من كاميرات الاستوديو فهي يجب ان تكون سهلة النقل والادارة وعلى استعداد لان تحمل الى أى مكان في أى لحظة ، فقد يستدعى الامر نقلها من قطار الى طائرة الى سفع جبل في يوم واحد ، أو ان يحملها المصور الى قلب المركة مع جنود المشاه أو يضطر الى حملها والجرى بها طلبا للنجاة وسلط الفيضان الزاحف ، وأجهزة الصوت بسيطة هي الأخرى ، فرجل الصوت يجب ان يكون قادرا على حمل معداته والانتقال بنفس السرعة والسهولة التي يفعل بها المصور ذلك بالكاميرا ، ويضاف خط الصوت عادة مع التعليقات الى شريط الجريدة بعد عمل المونتاج وتجميع المواد التي تتألف منها الجريدة ، وهناك نوع خاص من الكاميرات ذات جهاز موحد للصوت والصورة وعند عمل المونتاج والصورة وعند عمل المونتاج والتحرير تسجيل الصوت على شريط منفصل ثم يضاف الى الفيلم ثانية بعد اجراء عملية القطع (۱) ،

وهناك مشكلة تتطلب من رجال الجرائد السينمائية التغلب عليها بكل الطرق ، فلصور يجب ان ترسل باقصى سرعة الى حيث تحمض وتجهز ثم توزع ؛ فالجريدة السينمائية ليست كالافلام الاخرى التى تصنعها الشركات ثم تخزنها الى ان يحين الوقت المناسب لتسويقها وذلك أن الجريدة السينمائية ما هى الا اخبار والاخبار لا تحتفظ طويلا بجدتها ، فما لم تشاهدها قبل ان يقع جديد يحتل مكانها من اهتمامك تصبع فى نظرك قديمة كصحيفة يومية مضى عليها شهر ، ولذلك فان رجال الجرائد السينمائية يشغلون وقتهم فيما بين الحوادث بجمع حصيلة من صدور مشاهير الرجال والاماكن ، وتحتفظ شركاتهم بهذه الافلام لاستعمالها عند الحاجة ، وليست هذه فى الحقيقة اخبارا ولكنها اضواء جانبية تسنطيع ان تقرب صورة الحادث الى شعورك ، والى جانب الاخبار يقوم رجال الجرائد تقرب صورة الحادث الى شعورك ، والى جانب الاخبار يقوم رجال الجرائد السينمائية بأخذ صور لما يستثير اهتمام الناس من الاشياء الصغيرة التي يجدون المتعة فى مشاهدتها كمسابقات الجمال او تتويج ملكة الزعور أو

۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳

وقت الطعام فى حديقة الحيوان ٠٠ ولا يفوتهم بالطبع تصوير الحوادث الروتينية التى يعرف الناس بوقوعها مقدما كالمسابقات الرياضية وتدشين السفن والاجتماعات الهامة والاستعراضات ٠ وتقوم الشركة بترتيب كل هذه المواد فى جريدة اسبوعية يتراوح طولها بين ١٠٠٠ و ١٠٠٠ قدم من الفيلم، وبينما تكون جالسا لمساهدتها يجوب رجال الجرائد السينمائية آفاق العالم ليقدموا اليك عدد الأسبوع التالى (١) ٠

ان مهمة مصور الجريدة السينمائية تتطلب الشجاعة والذكاء ، ويجب أن يعتاد على التواجد في المرتفعات الشاهقة أو على سطح البحار العاصفة . أو في خضم المظاهرات والاضرابات، وهو يضطر في أغلبالاحيان الى التحايل على مصاعب الاضاءة ، فهو لا يستطيع ان يحاكي زميله المصور الصحفي للذي يحتاج ببساطة الى بضع لقطات خاطفة في الحصول على الضوء اللازم لصوره عن طريق اطلاق قليل من الاضواء الخاطفة • الا ان مجال التصوير السينمائي قد اتسع بدرجة عظيمة في السنوات الاخيرة بفضل العدسات المغطاه على القربة على الحصول على لقطات حية للالعاب الرياضية وتساعد العدسات المقربة على الحصول على لقطات حية للالعاب الرياضية للدهشة • ومن البديهي ان تضفى هذه العدسات كذلك بعضا من التأثيرات القريبة على المنظور • كما هو الحال عندما تظهر رمية كرة القدم (٢) •

وفي ذمن الحرب يلتقط المصور السينمائي مشاهد للجريدة السينمائية وصوت المعلق يعلن انها صورة رسمية للجيش أو الاسطول ، ولكن هذه الصور تمثل اقل القليل من عمل ضخم يقوم به هؤلاء الرجال ومعظم هذا العمل لا تسراه انت مطلقا لانه لا يعسرف طريقه الى شاشة دور العرض ومصرورو الميدان Combat Cameraman بالجيش يوجدون في كل مكان بكل جبهة من جبهات الحرب ، انهم يتحركون مع القسوات وينزلون على الشسواطيء مع جنود البحرية ويهبطون مع طائرات الجنود ويبحرون على الشسواطيء مع جنود البحرية ويهبطون مع طائرات الجنود ويبحرون على حاملات الطائرات ويشسقون طريقهم وسلط الادغال ويبحرون على حاملات الطائرات ويشسقون الطرق ، كما يعملون في مستشفيات مع فرق المهندسين الذين ينشئون الطرق ، كما يعملون في مستشفيات الميدان مع جراحي الجيش ، والصور التي يلتقطها هؤلاء المصورون وان كانت تعتبر اخبارا الا ان فوائدها اكبر وابلغ من ذلك بكثير ، حين تدرس

<sup>(</sup>١) تُفس المرجع دن ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) دوبرت وجين بنديك : المرجع السابق من ١٣٨ .

وتحلل وتفحص لمعرفة اسساليب العسدو في القتسال ومواجهته هذه الأساليب (١) \*

وهناك انواع هامة من الافلام ليست بالاخبارية كما أنها لم تنتيج لاغراض التسلية وكافلام التسجيلية Documentary والافلام التسجيلية Educational والافلام التسجيلية كما هو واضح من البعليمية المحياة على المحياة واحدة واحدة وانما لقطاعات من هذه الحياة تشمل مجموعات صغيرة من الناس وتبين أساليب معيشتهم وهي أشبه ما تكون بالتحقيق الصحفي حين نشاهه فيها الناس كما هم وحين تطلعنا على مشاكلهم الخاصة والافلام التسجيلية تساعدنا على التعرف على أقوام من الناس قد لا تتاح لنا فرصة رؤيتهم مطلقا وعلى اساليب وظروف للمعيشة مختلفة كل الاختلاف عن تلك التي نعيشها (٢) و

وليس للفيلم التسجيلي قصة ذات عقدة كما في الافلام الروائية ولكن له موضوعا كما تجرى في سياقه فكرة يريد المنتج ان يوصلها اليك وجهة نظر يريد ان يقنعك بها • فالفيلم التسجيلي الجيد هو في الحقيقة فيلم هادف ومنتجه يدعو الى فكرة ، ويكافئ في سبيلي هساف • والفيلم التسمجيلي لا يحتاج الى ممثلين أو مناظر أو ملابس أو اثاث • فهو عبارة عن تسمجيل أمين للواقع دون أية اضافات • ومعنى ذلك أن مصور الفيلم سيحمل مسئولية وعبنا باهظين • فهو يجب ان يحصل على صور جيدة ومثيرة لاماكن لم تنشأ لاغراض التصوير ، وان يوفر الإضاءة الكافية دون أن يكون لديه القوائم المناسبة لتركيب الانوار ، وان يرتب زوايا التصوير دون أن ينزع اجزاء من الجدران كما يفعل في مناظر الاستوديو • وصحيح أن هسند العقبات تواجه أيضا مصور الجريدة السينمائية ، ولكن الجريدة السينمائية العقبات تواجه أيضا مصور الجريدة السينمائية ، ولكن الجريدة السينمائية بالصور ، ومن هنا وجب أن تكون الصور جيدة ومتقنة (٣) •

وفي الافلام الاعلامية نجد ان انسب تسجيل صوتى هو صوت «الراوية أو المعلق» من خارج صور لفيلم • ومثل هذا الراوية قد يكون ناجحا جدا • ولكن القاعدة الاولى هي الا يتجاوز الحد المعقول • فالحركة العامرة بالمعنى تأسر الاهتمام، وتخلق لدى لمشاهدين الشعور بالتوتر والاحساس بالمشاكل

<sup>(</sup>١) روبرت وجين بنديك : المرجع السابق ص ١٣٨٠

١٤٣ ص ١٤٣٠

۱٤٣ من المرجع من ١٤٣٠

فيقوم المشاهد بالقاء التساؤلات داخل ذهنه ، وهنا يكون على الراوية ان يجيب على هـذه الأسئلة الداخلية الصامتة ، وهي أسئلة تنبع من طبيعة الخبر الاعلامي وترتكز عن الشقيقات الخمس في كثير من الاحيان • وتبرز الصورة دائما الاجابة عن السؤال السادس «كيف» وقع الحادث مثلا ؟؟

وتؤدى الأسئلة والإجابات الى فكرة تتشكل تدريجيا فى نفوس المشاهدين، ثم تناضل ساعية الى الاكتمال وهنا يصح أن يقدم الراوية من الكلمات ما يساعد على التبلور وبمثل هذا عند المشاهدين، مرحلة التعرف و الاشباع ويقصد «بارنو (۱) » بالتعرف: اننا نضع أنفسنا موضع الاخرين املا فى الجائزة ، ويتضمن الفيلم السينمائي تلميحا الى الجائزة المكنة ، وقد يبدو أحيانا انها تفعل عكس ذلك ، وغالبا ما تهددنا وكثير من الافلام تبدأ بمواقف تهدد الحياة أو البيت والاعلانات تهدد الزوج فى الوظيفة والسمعة ، غير أن هذه التهديدات كلها ضمنية ونحن نغتبط دائما بأن غريزة أخرى عن طريق التعرف الذي يتيحه لنا الفن ــ تقوم بتجربة التهديدات التي أوقعت بنا الهزيمة وهذا ينطبق على أنواع الاتصال بتجربة التهديدات التي أوقعت بنا الهزيمة وهذا ينطبق على أنواع الاتصال وضفى النظلما من التجربة وعن طريقه نصلح من التجربة وضفى النظلمام على الفوضى ، وما التهديدات فى الفن الا دعوة لالتئام الجروح و وتتوقف جاذبية الدعوة على العلاقات المرئية أو المستترة و فلا بد

ولذلك ينبغى ان نتحاشى فى الافلام الاعلامية الافراط فى الرواية والشرثرة الصوتية ، التى تعتبر عدو المعلومات، ذلك ان الذهن يهشها بعيدا كانها « الذباب المثير للضيق ، على حد تعبير بارنو (٢) · فالاعلام يلعب دوره في كافة مراحل الدورة الاتصالية للفيلم الاخبارى أو التسجيل، حيث يندفع العقل بالبحث عن شيء ، قد بلغ درجة عالية من النشاط ، فتتجسم المعلومات المتصلة بالموضوع والتى يختزنها العقل ، وتبدأ فى الفيلم بدورها وهنا يكون العقل قد ازداد قدرة على تحصيل معلومات جديدة وما من شيء وصعب استيعابه كالمعلومات المطلوبة التى نحتاج اليها · فاذا قام عنوان الصحيفة والمقدمة بوظائفهما اقبل القارىء على مطالعة المقائق التالية لانه يريدها ويحتاج اليها ، واذا ادت المشاهد الافتتاحية فى فيلم اعلامى وظيفتها تمكن الجمهور من تحصيل المعلومات التالية لائه يريدها ويحتاج اليها ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٣٦٠.

۲۹۸ من ۱۹۸ •

### تحرير الخبر السينمائي:

نحن نعرف ان الفيلم السينمائى الجيه يرتكز على ثلاثة دعامات رئيسية ، يجب ان تتوافر لها قوة البناء ومتانة التكوين حتى يكتمل الفيلم فنيا واعلاميا وهى : السيئاريو الجيد المحكم البناء ، والاخراج الفئى ، ثم مرحلة « التحرير أو المونتاج » .

ومن المحقق ان الفيلم يمكن أن يتم بدون نص ، وان عددا كبيرا من الافلام المشبهورة قد انتج بنص صغير أو بلا نص أعد لها قبل البدء في عملية الانتاج ، وهناك اسباب قوية تستدعى وجود نص قبل البدء في انتاج الفيلم أو اثنائه ، وكاتب النص في الفيلم الاعلامي يعرف أن مضمون الفيلم اما آن یکون اخباریا او تسجیلیا ، ولکنسه لا بد آن یعرف هل یجری التصوير والصوت في وقت واحد أو يضاف تسجيل الصوت بعد التصوير الصامت و والوقت الذي يستغرقه انتساج الفيلم ، هل يحتوى الفيلم على لقطات متحركة أو رسوم ؟ وصور فوتوغرافية ؟ واذا كان الفيلم مصمحوبا بتعليق ـ وهو كذلك غالبا في الفيلم الاعلامي • فهل يحتاج الاس الى رواية معلق محترف ؟ هل يكون التعليق طويلا أو قصيرا جدا ؟ هــذه بعض الاسئلة التي يطرحها كاتب النص ويحاول الاجابة عنها أو اقتراح الطرق والوسائل التي يحتاج اليها انتاج الفيلم • وهناك عادة نسختان للنص السينمائي المطلوب لاى فيلم جديد • الاولى تعطى وصفا عاما للفيلم مع البيانات الواضحة عن المضمون واسلوب المعالجة ، والحوار اذا كان هناك حوار ، وتعليق على الفيلم • أما الثانية فهي تجزئة النص الأصلي تجزئة تفصيلية ، بحيث يبين كل مشبهد على حدة ، مع تعيين المثلين أو الاشخاص الذين سيظهرون في كل مشهد ، وتحديد الحوار الذي سيجرى « اذا كان بالفيلم حوار » أو التعليق الذي يصحب العرض في حالة الفيلم الاعلامي · وهذه النسخة الثانية أو نص اللقطات تساعد فريق الانتاج، والمخرج على التقدير الدقيق لكل المتطلبات الفنية من العاملين والمعدات ، وطول مدة النصوير التي يحتاج اليها الفيلم (١) •

ومن الواضع اذن لاسباب كثيرة ضرورة وجود نص للفيام الاعلامى وليست هناك قواعد ثابتة أو صفات سريعة لبلوغ هذا الغرض • فثمة طريق تقليدية معروفة وأخرى غير تقليدية • فقد يكون شكل العرض أمرا

<sup>(</sup>۱) كتابة النصوص للائلام القصيرة Script Writing for Short Films. أصدرته اليونسكو عام ١٩٦٩ وقام الاهاد اذاعات الدول العربية بترجمته الى العربية وتشره ، وقد اعتمدنا على هذه الدراسة هذا الجزء الخاص بكتابة النصوس

بالغ الأهمية اذا كان الفيلم يتناول موضوعا غير عادى أو موضوعا فنيا دقيقا • وتعتبر كتابة النص نوعا من الانتاج وتتطلب التفكير والتركيز • والهدف الرئيسي هو نقل الاعلام بوضوح وبساطة ، عن طريق عرض مضمونه ووصفه وشرح ما يرجى له من تأثير على جمهور المشاهدين •

والطريق المتبعة في تقديم النص عي كتابته في صفحة مقسمة الى عمودين ، يتضمن العمود الأيسر وصف المشاهد المصورة ـ ويكتب امامها على اليمين أي أمام كل مسهد ، الحواد المصاحب للمشهد أو التعليق الاخباري القائم على الأسس الصحفية في تحرير الأخبار ، وبذلك يسهل فهم المشهد ومعرفة ما سيقال ويسجل على الشريط في أثناء التصوير بالنسبة لكل مشهد ،

وهذه طريقة مضنية ولكنها واضحة جدا للالمام بالمضمون كله ، من ناحية الصوت والصورة ، وأى شيء غير هذا لا يعتبر نصا سينمائيا ملخصا أو مجملا أو شرحا لمعالجة الفيلم ، ويمكن وصف فكرة الفيلم بطريقة أخرى الى جانب النص المكتوب وربما كانت خير طريقة في سبيل ذلك هي طريقة الرسوم الكاريكاتيرية ويطلق عليها اسم Story-board وتعطى فكرة مرئبة واضحة عن كل مشهد رئيسي في الفيلم الاعلامي ، مصحوبة بالوصف واضحة عن كل مشهد رئيسي في الفيلم الاعلامي ، مصحوبة بالوصف والتعليق الاخباري الى جانب الصورة ، وهناك طريق أخرى لتقديم النص والماكن تقوم على الصور الفوتوغرافية للمشاهد الرئيسية مثل الاشخاص والأماكن والمباني وغير ذلك مما سيدخل في الفيلم الاعلامي ويجوز استكمال هذه الصور الثابتة بالرسوم اذا لزم الأمر ،

وثمة طريقة ثالثة أهم وهي تصوير المشاهد الرئيسية على شرائح ملونة ثم تجميع هذه الصور في لقطات متنابعة وتعرض مع شرح شفوى بواسطة جهاز أوتوماتيكي لعرض الشرائح Carrousel وقد تتكلف عملية انتاج الصور بالشرائح الملونة ما يكون مرهقا لميزانية المشروع ، ولكن هذا الجهاز يعتبر من الوسائل المعينة ذات القيمة الكبيرة في اظهار المشاهد المرغوب فيها بصورة اعلامية فعالة ، ويجب التأكد بأن النص السينمائي لا يعتبر وثيقة أدبية ، انما هو وثيقة عمل لتوضيح مضمون سلسلة لقطات ومشاهد ، والشرط الأول فيه هو الوضوح والفهم وليس الأسلوب لقطات ومشاهد ، والشرط الأول فيه هو الوضوح والفهم وليس الأسلوب الأدبى ، ولهذا يجد أحيانا بعض الأدباء والصحفيين صعوبة في كتابة نص سينمائي ، اذ أن هذا الأخير يعتبر نوعا من التصوير : واظهار المضمون الاعلامي مصورا مرئيا هو الهدف الأخير بالنسبة لكاتب السينما ، والهدف الأخير بالنسبة لكاتب السينما ، والفهم لجميع الثاني من كتابة النص هو تامين وضوح الوصف والمعنى ، والفهم لجميع

المستركين في المشروع قبل البدء في انتاجه · ويتعين على الكاتب أن يكون حاضرا للأحداث والمساهد التي يصورها الفيلم الاعلامي حتى يتمكن من الاجابة عن كل ما يوجه اليه من أسئلة ·

ولابد أن يعرف الكاتب عدد أفراد فريق الانتاج من جهة ، كما ان عليه من جهة أخرى أن يكون على علم بكل نوع من انواع العمل لدى كل فرد من فريق الانتاج ، فهو سيكون دائما قريبا من المخرج ، ويحدد المخرج اللقطة اللازمة بعد مناقشتها مع الكاتب ، كذلك على الكاتب أن يعرف شيئا غير قليل عن امكانيات الكاميرا السينمائية ، وعن العدسات وعليه أن يشاهد من باب العلم أفلاما كثيرة ، ويكون بعض ألأراء والاحكام عن امكانيات الكاميرا وتأثيرها السيكولوجي والاعلامي باستعمال عدسات معينة : الى أي حد تستخدم عدسات الزووم 2000 المقربة ؟ متى تصبح حقيقة ومتى تكون ضرورية ؟ ومتى تكون غير مناسبة ؟ وما قيمة العدسات من نوع ٩ ملليمترات ؟ هل هناك عدسات تصور بطريقة مباشرة ما يبدو على الوجه من حالة نفسية أو عصبية ، أو ذهول ؟ أذا كان الكاتب على معرفة بذلك فانه يستطيع أن يصوغ نصه تمشيا مع كل عذه الامكانات ،

وعلى الكاتب كذلك أن يعرف مدى تأثير تسجيل الصوت السينمائى . ان امكانيات المسجل الصوتى الدقيق كثيرة وعجيبة . ويمكن للكاتب أن يتحدث الى صانص الحدث الحدث الحدث الحدث الى صانص الحدث النائل الطرف لا يسمع باجراء محادثة رسمية وتسمجيل ملاحظات فائه من الافضل أن يسمع الحديث الطبيعى بلهجته ومصطلعاته المحلية .

وفي وسع الكاتب أن يتعلم كيف يتحقق ربط الفيلم وتسلسله ان سريعا أو بطيئا ، بمنطق أو بغير منطق معتمدا على التأثير اذا خصص شيئا من وقته وأجهد نفسه للقاء المونتير ( المولف ) • وحبذا لو سمح الكاتب لنفسه بالدخول الى حجرة ( التوليف ) ودرس المهارات الأساسية للتوليف واجراءاته : كيف يمكن القطع بين منظرين ، كيف يمكن اعطاء الاحساس بايقاع معين في سلسلة من اللقطات ، حتى يدخل ذلك في حسابه عند اعداد النص ، لان الكاتب لا يكتب لغرض الكتابة بل تهيئة للتصوير ، فانتاج الفيلم عملية تعاونية ، وفي حالات نادرة يكون الكاتب هو في الوقت نفسه المصور والمخرج والمؤلف والمنتج • ولكن في أغلب الأحوال يكون العمل السينمائي نتيجة تعاون بين مهارات متنوعة يحددها الحساس المشترك •

مناك آراء كثيرة بشان تحديد « التأليف » النهائي للفيلم الاعلامي أو الفيلم الطويل • فالمنتج له نفوذ كبير في سير العملية • والمخرج يفرض رؤيته الشخصية وتصوره الشخصي لاخراج الموضوع • والمصور يضفي على الفيلم أسلوبا خاصا وجوا خاصا في التقاط الصور والمونتير يعطى الفيلم ايقاعا خاصا وشعورا بالاستمرار وبهذا لا يستطيع أي واحد فيهم أن يدعى لنفسه كل المسئولية في تنفيذ الفيلم •

وتعتبر كتابة التعليق فنا ثانويا ولكنه بالغ الأهمية وهو فن ثانوى لان التعليق قلما يكون أهم عناصر الفيلم ، أو الشيء الذي يبقى في الذاكرة بعد الانتهاء من مشاهدة الفيلم ، انه عنصر ثانوى يستخدم في دعم المحتوى الاعلامي المصور ، ولكن هناك سبلا متنوعة لكتابة تعليق بارع ومفيد ، ويقال احيانا انخير تعليق هوو التعليق المباشر الذي يعيه الجمهور مباشرة ، وبعبارة أخرى ان الصورة تجتذب الجمهور وتشد انتباهه بحيث لا يجد مجالا واسعا للاهتمام بما يقال واستعابه ، ولكن الكلمات اذا أحسن اعدادها لأبد أن تترك أثرا ولو غير شعورى لدى الجمهور ، والسر في ذلك يمكن في نوعية التعليق من حيث :

#### ۱ ـ كتابته ٠

### ٢ ـ والقاؤه ٠

والخطوة الأولى فى كتابة التعليق هى المبالغة فى الكلام والاكثار من العبارات والألفاظ ، ترجع هذه المبالغة الى نوع من الاهمال والتراضى ، وعدم ادراك أن الفيلم أساسه الصورة أو الاخفاق فى كتابة نص بسيط دسم موجز يستوعبه الذهن دون ضغط أو التباس .

ذلك ان التعليق لا يرى بل يسمع ولا يسمع الا مرة واحسدة والمساهدون لا يقرءونه وليس في وسعهم استعادته للتثبت مما قيل وهم أولا وقبل كل شيء منهمكون في مشاهدة الفيلم والانصات بالنسبة لهم أمر ثانوى ولهذا يتعين أن تكون الكلمات التي يسمعونها بسيطة وأن تلقى عليهم بلغة بسيطة ، وأن يكون عددها محددا والا فلن تجد الى السمع والانصات سبيلا وعلى كاتب التعليق أن يتذكر دائما ان التعليق ليس ضربا من ضروب الفنون الأدبية ، وليس فيه مكان للصور البيانية والأساليب البلاغية ، والجمل الاستطرادية ، والعبارات المنمقة ،

ومن الممكن دائما بعد كتابة نص التعليق اعادة النظر فيه واستقطاع كلمات كثيرة منه ( ١٥ ٪ ) • ثم يعاد النظر فيه مرة ثانية وتستقطع منه

نسبة أخرى (٥٪) من الكلمات غير الفرورية والتي لا تضيف جديدا الى المعنى • ثم يترك النص لمدة ٢٤ ساعة ويعاد الانصات اليه مرة ثالثه مع الصورة وهنا سبيل الى استقطاع ٥٪ من كلماته أيضا • ومن شأن هذه الاستبعادات المتوالية للكلمات غير الفروريه التخفيف من نفل النص ومساعدة المشاهدين على التقاط الأنفاس ومساعدتهم أيضا على زيادة استيعاب وتذكر النقاط الرئيسية • فالاقتصاد في الكلمات هو أول ما يجب ان تتميز به كتابة التعليق • وكذلك للأسلوب اعتباره ، ولا يعنى ذلك التشدق في التعبير ، فقد يبرز الأسلوب في طريقة الإلقاء ، وفي اختياد اللفظ المناسب واستخدامه في المرضع المناسب عندما تحتاج الصسورة اليه ، حيث تتعاون الكلمة والصورة في دعم كل منهما الأخرى •

وفي كثير من الأفلام الاعلامية لا تستدعي الحاجة سردا تفصيليا للحتوى الصورة و فنحن نرى الصورة وندرك ما يجرى فيها ولا داعي للوصف ولكن قد يكون هناك ما يدعو الى شرح معنى ما يحدث ويستطيع الطالب ان يقدر بشكل دقيق طبيعة كتابة التعليق وهو لا يشاهد الصورة ، فبشكل عام : تكون الجمل قصيرة قدر الامكان ، ويتغير طول الجمل بحيث لا تكون على وتيرة واحدة ، والا فان التأثير يكون رتيبا مملا ولا يتطلب الأمر أن تكون كل الجمل جملا تامة أى مكونه من فعل وفاعل ومفعول ، أو مبتدأ وخبر ، ويمكن كتابة الكثير من الجمل على شكل مذكرات مقتضبة ، بحيث لا يذكر فيها الا ما يشير الى الفكرة الرئيسية أو العامل الرئيسي في مشهد من المشاهد ، ويجب ان يكون التسميل الصوتي محتويات على ما يسمى بالصراع ، بحيث يمكن مل هذا الفراغ بلا أي بالمؤثرات الصوتية أو الموسيقي بدلا من الكلام أو ان يترك هذا الفراغ بلا أي صوت معين ، وتحتاج العين والأذن الى هذا الفراغ أحيانا لتستوعبا وتثبتا الصورة الاعلامية من وقت لآخر ،

ويجب دائما أن يكتب النص مع تصور دقيق الضمون وحركة المشهد فمثلا اذا كانت هناك حركة قوية مثيرة من أى نوع فى الصورة فواجب التعليق ان يسبق هذه الحركة ويوصل اليها شارحا دلالتها قبل حدوثها . أو ان يتبعها بالتعليق عليها وشرح مغزاها ولنفرض ان هذه الحركة بقيت طليقة من كل تعليق بحيث يستطيع المشاهد ان يتابعها دون انقطاع وفى هذه الحالة يكون أى مؤثر صوتى أو نغم موسيقى مصاحب أفضل من الكلام المنطوق الذى قاء يقطع على المشاهد تركيزه واستمتاعه بالفيلم وهو التعليق فى حقيقة الأمر بسرح مغزى الصورة لا الصورة نفسها ، وهو

لذلك صياغة خبرية تقوم على الأسمى الاعلامية العامة التي تضيف أشياء تخفى على الرؤية أو تشرح نتائج ما يجرى في الصورة • فالتعليق الذي يضيف بعدا آخر للصورة هو الخبر المفسر ، ومهمة التعليق في عباراته وسياق جمله وايقاعه وجوه كله تكملة للصورة لا وصفها • فهو أشبه باطار يحتوى البيان ويكسبه مقوماته وتوازنه وشكله (١) •

على أن هناك جانبا هاما من جوانب السينما ونعنى به في التحرير السنهائي ، وهو ما يطلق عليه بالانجليزيه نفس اللفظ الذي يطلق على فن التحرير الصحفى Editing وفي اللغه الفرنسية يسمى المونتاج Montage واللفظ الاخير هو المعروف والمنتشر ، ونحن نؤثر في تعريفه مصطلح : التحرير السنمائي بدلا من كلمة « التوليف » التي شاعت أخيرا ، لأن مضمون العملية التحريرية في وسائل الاعلام جميعا مضمون واحد وأن اختلفت الأساليب وتعددت الأشكال ، وقد رأينا كيف ان اختراع أجهزة التسجيل مكن من دعم وتشييد ما نسميه بفن التحرير الاذاعى ، وفي الفن الفيلمي نجد ان عملية التحرير السينمائي تمثل صلبه أكثر مما يمثله التصوير ، ومما يجدر ذكره ان كثيرا من المخرجين والمستجين الذين نجحوا في ميدان السينما قد بدأوا أعمالهم في غرفة « التحرير » حيث تعلموا فنون بناء القصة الفيلمية • ويعمل محرر الأخبار المرثية في السينما والتلفزيون في ظل قيود من الوقت والتنقية والكلفة أقسى من تلك التي يعمل في ظلها صانعوا الأفلام الروائية أو الأفلام الوثائقية • ونادرا ما يحقق محرر الأخبار براعة في « التحرير » مثل تلك التي يحققها الآخرون · ولكنه مع ذلك يتخذ القرارات الأكثر أعمية بالنسبة للتوليف - وهي غالبا ماترجح الاعتبارات الفنية • ويستطيع المحرر الموهوب أحيانا أن ينقذ خبرا سيء التصوير « بالتحرير السينمائي » المتقن

وفى غرفة التحرير - المونتاج تتم آخر العمليات الفنية وأكثرها حيوية بالنسبة للفيلم • اذ يتم ربط أجزاء الفيلم المختلفة التى تم تصويرها مع بعضها البعض • ومن بين أصابع المحرر - المونتير الذى يقوم بهذه العملية يمكن ان يخرج الفيلم فى النهاية عملا فنيا قويا • ونحن اذا أفترضنا ان اللقطة السينمائية هى « الكلمة » وان المنظر أو المشهد هو الجملة فان ترتيب اللقطات ووضعها فى أماكنها المناسبة يكون أشبه بقواعد التحرير.

<sup>(</sup>١) نفس الرجع

الصحفى • ومن المعروف ان اللقطات التى قد تم اختيارها بدقة ، رتم تصنويرها من الزوايا الصحيحة لها بوضعها في المكان والتتابع المناسب ، وتحديد الطول الملائم ، الذي يجب ألا تزيد أو تقل عنه ، وانتى تبدأ أو تنتهى في الوقت المناسب ، فهى تعتبر كلام واحدا غير منفصل ، رهدا هو ما يسمى بالمونتاج أو التحرير السينمائي Editing كعملية تخضم في تكوينها لليد ، تتضمن تقييم شريط السيليولويد بالمقص واعادة وصله معا بواسطة مادة لاصقة ، وبماكينة التوصيل • أما الآن فان هذه العملية تتم فقط بدون استعمال مادة لاصقة ، ولكن فقط بواسطة شريط شيط

فمثلا اذا تم التخطيط على أساس ان تكون مدة الحبر ثلاثين ثانية ، فلا ينبغى ان ــ يعتبر هذا التوقيت هدفا جامدا نهائيا ، بل يجب النظر اليه على انه توقيت تقريبى ، وقد يكون الحبر أفضـــل اذا استغرق عشرين ثانية فقط ، أو أربعين ثانية ، ولذلك يجب اتباع نصيحة المحرد في هذا الصدد ، ويستخدم القطع المباشر وسيله للنقل في الافــلام الاخبارية التي يمكن تحقيقها في غرفة التحرير ، أما غيرها من الوسائل فيتم الكترونيا في غرفة المراقبة ، كما هو الشــأن في الافلام الروائية التي يتم فيها النقـل كيميائيا بالمؤثرات الضــوئية في المعمل (٢) ، فالاعتبار الاساسي اذن عند تحرير المشهد هو ان يتحرك الفيلم ليحكي من الخبر ما يستطيع ، وعلى التسلسل الزمني ترتيب اللقطات ، ويعني مذا الاعتبار ان يقوم كاتب الحبر في أغلب الاحوال بمطابقة التعليق اللفيلم ، ويعنى ذلك أيضـا انه يجب أن يحرر الفيلم طبقـا للامكانيات السينمائية التي يجب ان يكون لها المقام الاول ، وليس طبقا للتعليق ، السينمائية التي يجب ان يكون لها المقام الاول ، وليس طبقا للتعليق ،

وتستخدم المقدمات الصامتة لفيلم الصوتى الذي يحمل تعليقا ، بهدف تأسيس المشهد ، وهنا يتاح لكاتب الجبر ومحرره المزيد من المرونة ، لان التعليق قد يسبق الفيلم ، كما انه قد يستمر في أثناء المقدمة ، ويجب كلما أمكن ان يكون التعليق على المقدمة مطابقا للقطات الفيلمية ، فمثلا اذا كانت اللقطة الختامية للمقدمة تصور مندوبا يدير مقابلة ما ، فان التعليق السهيد في هذه اللحظة هو

<sup>(</sup>۱) مجلة السينماع ١٨ ير يوليو ١٩٧٠ •

<sup>(</sup>۲) موری جرین ( ترجمة حمدی قندیل واحمد سعید عبد العلیم ) : اخبداد التلیفزیون بین التحلیل والتنفید س ۲۰۶ ۰

التعريف بالمندوب وبيان طبيعه السؤال الذي سترد الاجابة عليه قورا بعد ذلك على الفيلم الصوتى (١) •

وريجب توجيه بعض الاهتمام لمقدمة البداية المنزوعة وريجب توجيه بعض الاهتمام لمقدمة البداية المنزوعة وان لسبق بالنسبة للفيلم الصبوتى و وتتمثل هذه المقدمة في بصع ثوان لسبق الصوت المستخدم ، بحيث يمحى الصوت منها ، وتستخدم كمقدمة مع تعليق عليها ويمحى الصبوت ، أما بمعادلة ، وأما بمحايدة الحقل المغنط للمسار الصوتى وقد يزودنا ذلك احيانا بلقطة تأسيسية رائعة ذات استمرار مرئى سلس غير منقطع تقود الى المشهد الصوتى ، ومثلها لقطة ثنائية تؤدى الى مقابلة ما وافضل المقدمات هى تلك التى تزود المؤدى بلقطة ختامية صغيرة في مشهد المقدمة بحيث تشكل اشعارا مرئيا (٢) .

## فن الخبر التليفزيوني:

سئل اذاعی أوربی كبیر: ما الذی تتوقع ان یكون علیه التلیفزیون عام ۲۰۰۰ ؟ فقال: « ان أدوات الاتصال التی فی أیدینا الآن أدوات رائعة الی الحد الذی لا یمكن معه التنبؤ بما سوف یكون علیه الحال فی نهایة هذا القرن و كثیرا ما اشعر كریفی وضع فجأة أمام عجلة قیادة سیارة رولزرویس، وهی تسیر بالفعل » •

فالاعلام يتطور في العالم الحديث تطورا سريعا مذهلا بحكم التقدم التكنولوجي في فنون الاتصالات السلكية واللاسلكية وعلوم الالكترونات وفنون الطباعة • فنحن نعيش الآن في قلب ثورة الاتصالات التي لها اثارها العميقة على وسائل الاعلام من حيث مضمونها ، بل ومن حيث نوع العالم الذي نعيش فيه ، كما يقول الدكتور أمام (٣) •

وقائمة وسائل ثورة الاتصالات طويلة منها وصلات يمكن بها مشاهدة أفلام وأشرطة سبق تسجيلها ، أو تحويل الاشلات الاذاعية الى صفحات مطبوعة ، والاشرطة المبرمجة بالحاسب الالكتروني والتي تمكن ألطابعين من انتاج صفحة كتاب كل خمس ثوان ، وأقصار اتصالات إلفضاء التي جعلت الاتصال الفوري بجميع انحاء الكرة الأرضية في الحال

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢١٨٠

<sup>(</sup>٣) الاعلام ووسائله سنة ٢٠٠٠ « مجلة الاداعات العربية » سبتمبر ١٩٧٦ .

حقيقة واقعة ، والمعدات المجسمة التي تمكن من انتاج صور ذات ثلاثة أبعاد ، والتليفزيونات الشخصية التي تمكن من المحادثة للاتصال وتجميع المعلومات ، والتسجيلات المرئيسة وأجهسزة اعادة العرض ، والطباعه الكهرستاتيكية التي لا تلامس فيها الحروف الورق بالمرة ، وجمع الحروف بأنبوبة الاشعة الكاثودية ، وبنوك المعلومات بالحاسب الالكتروني مع الرتباطه بالوصلات التليفونية وغير ذلك ،

وان الرأى الذى كان يقول: ان التليفزيون سيصبح شيئا مختلفا تماما عن راديو مصور، كان رأيا مسلما به • أما اذا كان أحد يقول: انه قد أصبح أيضا شيئا مختلفا عن سينما منزلية ، فذلك قول كان يثير مزيدا من الدهشسة • • فما ان بدأ السينمائيون يرون الافسلام في التليفزيون حتى تبينوا أمورا معينة • تبينوا ان عليهم في الافلام المعدة للتليفزيون ، ان يزيدوا من اعتمادهم على اللقطة القريبة المكبرة وان يقللوا من اللقطات البعيدة ، وان يستعينوا بعدد أصغر من الممثلين ، وان ينسوا ما في الاضاءة من سحر ودهاء • وعلى الفور تقريبا ، بدأ الفيلم السينمائي من المغلف المنيفريون فقد اتخذ الفيلم السينمائي الشاشة العريضسة واهتم بالمناظر ، وطلب من المؤلفين قصصا يمثلها سبعة أو العريضسة واهتم بالمناظر ، وطلب من المؤلفين قصصا يمثلها سبعة أو ومما فيها من عنصر الالفة Intimacy مطالبا المؤلفين بقصص لا تحتاج الى أكثر من ثلاث شخصيات رئيسية • قال ارفنج جتلين أحد مخرجي التليفزيون بشركة كولومبيا للاذاعة C.B.S. التليفزيون هيكروسكوب لا تلسكوب (۱) •

فاذا كانت السينما التليفزيونية قد اتجهت على الفور اتجاهات جديدة، فليس من المدهش ان تبتعد الاذاعات التليفزيونية الحية من الأساليب السينمائية المعتادة أكثر من ذلك و ولقد اجتمعت كل الأساليب ليكون الأمر كذلك ، فقد تأثر التليفزيون برجال المسرح والراديو أكثر من تأثره برجال السينما (۱) ، ولم يكن للتمثيلية التليفزيونية الحية بالنسبة للكثير من الناس ، أى امتياز يذكر عن التمثيلية المصورة للسينما و بينما كان على مخرج التمثيلية التليفزيونية الحية ان يتعامل في نفس العناصر التي يتعامل فيها مخرج الفيلم السينمائي ولكن في ظروف بدت للوهلة الأولى ميئوسا منها تقريبا و فان عليه مثل مخرج الفيلم ان يصور قصة

<sup>(</sup>١) اديك بارنو: المرجع السابق ص ٧٠٠ - ٢٧٢ •

من عدة زوايا وابعاد مختلفة فان جمهورا ألف الانتقالات المتوالية لن يظل. ساكنا راضيا عن خيال منظر جامه من الحركة ولكن التليفزيون الحي يتطلب تمثيلا متواصلا دون توقف لا يسمح بتقسيم التصوير الى أجزاء منفردة منفصلة كما هو الأمر في الفيلم السينمائي (١) .

كما ان الاضاءة تبقى كما هي طوال المشهد بأكمله حتى استخدام جميع المزايا • وبدلا من مصدور واحد يتفرغ لاحكام التصدوير من زادية معينة في وقت ما ، وعلى حاءة ، فاننا نبجد هنا أربعة مصورين يعملون معا في وقت واحدد • وبدلا من أن يتفرغ المخرج مع « المحور المونتير » في عملية « التحوير د المونتير » في عملية « التحوير د المونتير » في ما تعجل ولا اسراع ، يتعين عليه هنا ان يقوم بتحديد اللقطات فدور تصويرها ، موجها التعليمات للائتقال من كاميرا الى كأميرا في نفس الوقت الذي يتابع فيه حوار الممثلين وأداءهم • وعلى هؤلاء الممثلين تصور أدوارهم كاملة لا ان يركزوا جهودهم في لقطة واحدة صغيرة (٢) •

فالتليفزيون هو المثال للوسائل الجماهيرية ، اذ يشاهده عدد هائل من الناس كما انه يتطلب كميات ضخمة من المواد البرامجية لاذاعتها، ومن ثم يمكن القول ان تاريخ الانسانية \_ كما يقول مارتين اسلن (١) \_ بأسره لم يشهد من قبل تلك المواد المذاعة كالأخبار والمواد الترفيهية والدراما والبرامج الانسانية والشخصية \_ بمثل هذه الضخامة الكمية التي تشهدها أعداد صغيرة من الجماهير البشرية .

ومهما يكن من أمر \_ ورغم عدم توفر تيار البرامج المستمر على طول النهار والليل حتى الآن ، فلقد باتت الاثار المترتبة على الاذاعات التليفزيونية الطويلة واضحة تماما ، وأهم تلك الأثار \_ بالنظر الى هذا الاستمرار من الناحية الكمية \_ هو انه تيار من المواد المختلفة المتعاقبة وهو تيار يميل الى تسلطيح الموضوعات ووضعها على مستوى مماثل فى ذهن المشاهد ، حتى انه لينظر الى أنواع مختلفة للغاية ، من المواد المذاعة التى لا يمكن الاختلاف بينها على أساس ان بعضها جيد والبعض الآخر

611

٧,

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٢٧٢٠

<sup>(</sup>٣٠٢) التليفزيون بين الكم الجماهيرى والكيف الغنى المعوض دترجمة د. ابراهيم المام مجة العلم والمجتمع ٣٤٩ ا جر ٥ يوثيو ١٩٧١ .

ردىء ــ وانما يكمن الاختلاف على أساس آخر أشـــد عمقا ، فلقد أصبح المشاهد ينظر الى البرامج التليفزيونية جميعا على أنها شىء من نوع واحد رغم انها في الحقيقة خليط من مواد متنافرة أشد التنافر ، بأعمق ما تؤدية هذه الكلمة من معنى من حيث الكيف (١) •

ويختلف التليفزيون عن المسرح والفنون التشكيلية كالتصسوير والنحت ، من حيث ان التليفزيون وما يشبهه من وسائل الاعلام ، كاذاعة والسينما هي أساسا وسائل ميكانيكية للنقل والتسجيل لننشر • فهي تقوم باذاعة كل ما يوضع أمامها من مواد ، مهما كانت طبيعتها • ويمكن ترتيب المواد المذاعة تليفزيونيا على طول محور أو مقياس يبدأ ني احدى نهايته بالمواد الواقعيــة تماما ، وفي الأخــرى تقع المواد الخيالية تماما • وهكذا يمكن أن نبدأ هذا المحور بتلك المواد الواقعية ، كالاحداث التي لا ترتبط بأى تخطيط تقوم به صناعة التليفزيون ، ويتضم ذلك في الافلام التي تدور حول أخبار الحرب أو انساء الكوارث الطبيعية • ثم يأتي على المحسور تلك الاحداث التي يمكن توقعهــــا رغم واقعيتها ، بحيث يمكن تخطيطها واخراجها على أيدى مخرجي التليفزيون ، ومثال ذلك حفلات التتويج والاستعراضات العسكرية والاحسداث الرياضية كالألماب الأولمبية • وبعد ذلك تأتى طائفة من الأحداث التي تتصف بالواقعية من حيث انها تتعلق بشمخصيات واقعية ، ولكنها برامج ترتب من قبل وتعسم كمادة ترفيهية ، ومثال ذلك المسلبقات والالعباب الاجتماعية والندواب والمباريات التي يقوم فيها أفراد من الجمهور بالاجابة عن اسئلة معينسة للفوز بالجوائز ، أو اجراء مناقشات داخل الاستوديوهات بين شخصيات مشبهورة وأخيرا تصل الى نهاية هذا المحور أو المقياس فنجد تلك الأحداث الخيالية تماما كالتمثيليات والمسلسلات والافلام (٢) •

والأثر المترتب على صحفة الاستمرار هذه هو الخلط بين المميزات الكيفية لهذه الأنواع من المواد ، فقد يأتى مشهد من حرب الشرق الأوسط يعرض فيه جنود حقيقيون يستشهدون فعلا ، قبل أو بعد مشهد من تمثيلية يقوم فيها ممثلون بأداء أدوار مسرحية تصور الحرب ، وقد يعرض برنامج يحاول فيه أحد رجال السياسة ان يثير مشكلات حقيقية واقعيسة لكى يصدر عليها الناس احكامهم قبل أو بعد برنامج آخر يقوم فيه أحد المثلن الهزلين باستغلال شخصيته الغنية للترفيه عن الجماهير (٣) ،

<sup>(</sup>٣٤٢٤١) نفس المرجع ص ٩٥٠

والمهم • في كل ذلك كما يقول « اسلن » ان الجمهسور بوجه عسمام ينظر الى التليفزيون على انه اساسا وسيلة للتسلية والترفيه ، ويترتب على ذلك حتما اختسلاط العناصر الحقيقية بالعناصر المسسطنعة ولو على المستوى اللاشعورى على أقل تقدير • أما النتيجة الخطيرة الناجمة عن ذلك فهى انه ، حتى بالنسبة الأولئك الأشخاص الذين يميزون بعقولهم تمييزا تاما بين العناصر الواقعية والعناصر الخيالية ، يصبح التقدير الكيفى النهائى حول مستوى جودة البرامج أو ردائتها سقائها على أساس القيم الترفيهية وهكذا فانه قد يحدث بل من المحتم ان يحدث سخلط بين هذا وذاك ، فينظر الى الجنود الحقيقيين الذين يستشهدون في الشرق الاوسط على أنهم أقل أو أكثر اثارة واقناعا وترفيها من المملين الذين يقومون بأدوارهم في تمثيلية الحرب ، كما يحكم الجمهور على أداء رجل السياسة بمقارنته بأداء المثل الهزلى ، ويصدر الحكم على ضوء الترفيه وأساس قيمته •

ولا غرابة ... كما يقول اسنن ... اذن ... ان يصبح المملون وغيرهم من المستغلين بالتليفزيون شخصيات مهمة على الصعيد الوطنى ، ويغدو لهم من التأثير ما يوازى تأثير رجال السياسية ، وكذلك ينظر الناخبون الى السياسيين على أساس قدراتهم التمثيلية أو مواهبهم التليفزيونية ، وان ذلك الطفل الذى لاحظ عند رؤيته لأول هبوط على سيطح القمر انه قد شاهد من قبل معالجة تليفزيونية لهذا الموضوع بطريقة أكثر اثارة فى حلقة من مسلسلة علمية خيالية منذ وقت طويل مهى ، هذا الطفل قد سسلط الأضواء على مشكلة حقيقية ذات اثار مفزعة على المدى الطويل ،

فالاحداث التى تقع فجأة وبطريقة تلقائية وهي أكثرها واقعية هي تلك الاحداث التى تخرج عن سيطرة المخرج التليفزيوني وتخطيطه ، ومن ثم فانها تكون أقل جودة من حيث الاخراج التليفزيوني ، بمعنى انها أقل امتاعا وأدنى مهارة • كلما اقترب الحدث من النهاية الأخرى على المحور أو المقياس المتدرج ، بحيث يكون في الناحية غير الواقعية ، أصبح مادة طبعة من وجهة نظر المخرج التليفزيوني • وهكذا نجد أن الناحية الكمية لخاصية الاستمرار تفعل فعلها في تشجيع الخيال على غزو الحقيقة ، ومثال ذلك أن مباراة المصارعة التي تجرى بطريقة طبيعية وعادلة تماما تميل إلى أن تكون اقناعا في الفن التلفزيوني من مباراة اخرى يتم ترتيبها واعدادها وفقسا ولسيناريو » معد من قبل • فهل يؤدى ذلك إلى المزيد من المباريات التي

يتم اعدادها مسبقا ؟ ليس علينا ان نجيب على هذا السؤال ، وانما نذهب مع « أسلن (١) » الى ان مجرد طرحه يكفى لابراز المشكلة ·

والخبر التليفزيوني يمثل اتجاه المواد الواقعية في احدى نهايتي المحور البرامجي ، ولذلك يمكننا ان نميزه عن غيره من الاخبار في وسائل الاعلام الأخرى ، وان كانت تلتقي في اطارها العام • ومن الواضح ان هذه التفرقة تقوم على تقويم الخبر التليفزيوني بالقياس الى الوسيلة الاعلامية ، أى بطبيعة التليفزيون كجنس اعلامي متميز ، وللوصول الى مثل هــــذا الفهم ، فقد يكون من المفيد مقارنة اخبار التليفزيون بالاخبار التي تنشرها الصحف وهي مألوفة الى حد كبير .

وأول مقومات الخبر التليفزيوني يتعلق بقيود الوقت ، حيث يحسك طول الاذاعة الاخبارية الى درجة كبيرة من كمية الاخبار التي يمكن ان تضمن في عرض أخباري نموذجي يومي في التليفزيون • أو كما يقول « مورى جرين (٢) »: أن الوقت بالنسبة للتليفزيون هو المساحة بالنسبة للصحيفة ، والوقت المتاح للتليفزيون أقل بكثير من المساحة المتاحة للصحيفة ، ولذلك لا يمكن أن يقال سوى قدر محدد في فترة زمنية محددة • فاذا ما حددنا هذا القدر بمقياس عدد الكلمات وحده ، سنجد أن العرض الاخبارى التليفزيوني الذي يستفرق ٣٠ دقيقة يماثل ما يقل عن الصفحة الأولى في صعيفة الاهرام مثلا • وبالاضافة الى هذا فان المساحة المتاحة للصحيفة قابلة للامتداد ، وهذا غير قائم بالنسبة للوقت في التليفزيون • ونتيجة لذلك القيد الزمنى ، فان منتجى اخبار التليفزيون يضطرون الى الانتقاء المدقق للاخبار التي تتضمنها العروض التليفزيونية • فاخبار التليفزيون هي اخبار « الصفحة الأولى » أساسا ، بمعنى أن أكثر أخبار اليوم أهمية هي وحدها التي يرجح ان تأخذ طريقها الى العرض •

وينتج عن هذا القيد الزمنى ، اكتساب الخبر التليفزيوني صفتي الأهمية والايجاز اذا ، قورن بالحبر الصحفى مثلا ، الذي يجه فسحة في المساحة المتاحة لابرازه ، في حين ان الخبر التليفزيوني في تحريره يقوم على الايجاز ، والتوجه الى جوهر الخبر مباشرة ، ونادرا ما نجه في التليفزيون تقارير مطولة هائمة • ولا شك انه توجه بالتساكيد تقارير

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٥٢ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٦٩ وما بمدها، وقد اعتمدنا على تقويمه للخبر التلفيزيوني في الجزء التالي .

« عميقة ، في بعض الاحيان ، ولكن بالتجربة يثبت ان هذا العمق ضحل جدا اذا ما قورن بتقرير صحفي عميق لاحدى الصحف (١) .

ويمكن لموعد اذاعة العرض الاخبارى على الهواء ان يغير الى حد كبير من القيم الخبرية التي يقوم عليها العرض ولما كان لدى الصحف موعد آخير محدد للطبع والتوضيب كما أنها تسلم الى المنازل ، وباعة الصحف في وقت معلوم من اليوم ، فان القارىء يصبع حرا في قراءتها في الوقت الذي يشاء ولكن مشاهد التليفزيون لا يشاهد العرض الا اذا كان على الهواد ، وسوف يكون هذا القيد أقل أثرا كلما أصبحت أجهزة تسجيل الهواد ، وسوف يكون هذا القيد أقل أثرا كلما أصبحت أجهزة تسجيل شرائط الفيديو اكثر شيوعا مما هي عليه الآن وهكذا فان موعد الارسال يحد من المساهدين المحتملين ، وهذا يثير بدوره السؤال عن ماهية هؤلاء الاشخاص ، واهتماماتهم الرئيسية و

ولنطقة استقبال الاشسارات ، الرها في تقويم اللي التليفزيوني كذلك ، الا أنه لا يمكن استقبال التليفزيون فيما بعد منطقة اشاراته وهي المنطقة المغرافية التي يغطيها بعد المرثي ، وتتبع الاشارة المرئيسة خطسا مستقيما يتجه خارجا الى الفضاء بانحناء الارض وهي تدور تحته ، كما أن منطقة استقبال الاشارات ليست دائرة جغرافية ، فهناك عقبات مثل المباني المرتفعة والجبال قد تعرق الاشارة المرثية ، وهذا العامل يؤثر مبدئيا في اذاعة الاخبار ذات الاهمية المحلية بالنسبة للمجتمعات الخارجة عن نطاق منطقة استقبال الاشارات ، وهي اخبار قد تغطيها معظم الصحف ، ولكنه أذ لم يكن للخبر أي أهمية خاصة خارج نطاق هذا المجتمع المحلى ، فلا يوجد الاحمير ضغيل لاذاعته (٢) .

ويتحدث المهندسون الالكترونيون الآن عن المستقبل الباهر للتليفزيون السلكي Cable Television وقد ابتكر هسندا النوع من الاذاعسة المرثية في السنوات الاخيرة أساسا لخدمة المجتمعات النائية التي لا ترتبط بالشبكة الوطنية في بلدها ، بهدف مشاهدة البرامج مقابل أجر شهري معقول ، وذلك بريطها من خلال اسلاك الشبكة التليفونية بمحطة الارسال

الفس المرجع من ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٧٠٠

المحلية · كما ان هناك في الفرب ما يسمى بثورة « الكاسيت » وكثيرا ما يسمون الكاسيت « ابن التليفزيون » وهو جهاز يعتبر المثيل المرأى لجهاز التسجيل الصوتى ، يمكن وصله بجهاز الاستقبال التليفزيونى ، يضاف الى ذلك مجموعة من الاشرطة التليفزيونية يمكن وضعها في الجباز تماما ، كما توضع الاشرطة الصوتية وعند لله يمكن رؤية البرنامج على قناة احتياطية في جهاز الاستقبال التليفزيوني ، وقد ظهر هذا الجهاز في السوق العادية عام ١٩٧٠ (١) .

أما الطريق النالث الذي تتقدم عليه الاذاعة المرئية في العالم بالاضافة الى التليفزيون الخطى والكاسيت - فهو الاقمار الصناعية • وتوجد الآن أقمار مثبتة في الفضاء على ارتفاع ٢٥٥٠٠ ميل من خط الاستواء فدوق محيطات الاطلنطي والباسفيكي والهندي ، تشكل الشبكة الالكترونية التي تغطى الارض بكاملها • وفي ١٩ يوليو ١٩٦٩ نقلت هذه الاقمار الى ٧٢٧ مليون مشاهد و أي أكثر من خمس سكان العالم ، في ٤٧ دولة أول خطوة للانسان على القمر في نفس لحظة وقوعها (لم يكن من بينهم سوى ربح مليون في الوطن العربي) ، ويستطيع الجيل الرابع من هذه الاقمار أن ينقل الآن ۱۲ برنامجا تلفزيونيا في وقت واحد (۲) • وقد ارتبطت بعض الدول العربية بهذه الأقمار ، ولكنا لا نستطيع أن نقول سوى تجاوزا ، ان الإذاعة المرئية العربية قد دخلت عصر الفضاء ـ الذي ينتقل من خلاله العالم الى ما يمكن تسميته « بالترية العالمية ، والذي يمكن بواسطة ابتكاراته التكنولوجية أن تصل البرامج التليفزيونية الى أكبر رقعة جنرافية وأعظم تغطية تليفزيونية • وهذا ما يهمنا من الأقمار الصناعية • أن تمكننا من الوصول الى أكبر عدد ممكن من المساهدين • وعدد لذ يمكن أن تكون الاذاعة المرثية بحق وسيلة اتصال جماهيرية .

وفى الوقت الحالى تعد كل من جامعة الدول العربية واتحاد اذاعات الدول العربية لمشروع اطلاق قمر صناعى عربى « لتتبنى الدول والبلدان العربية مشروع الربط لتليفزيونى عن طريق قمر صناعى لاستخدامه فى الاغراض التثقيفية والاعلامية ، وشاركت فى الدراسة منظمة اليونسكو

<sup>(</sup>٢٠١) حمدى قنديل : « مستقبل الااذعة المرتبة في الوطن العربي » بحث قدمه الى حلقة الاذاعة المرثبة والراها الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في الوطن العربي طرابلس ٢٣- ٣٠ ٩١٧٢ •

والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية و وانتهى المشروع العربى الى تصميم نسق الشبكة العالمية الفضائية ولكن على المستوى الاقليمي ، يرتكز قمرها الاتصالي على آخر ما وصلت اليه المشروعات الدولية المماثلة والتي خرجت الى حيز التنفيذ ، ويغطى مثل هذا المشروع مساحة تبلغ نحوا من ٢٥ دولة منها ثماني عشرة دولة عربية ، والباقي دول افريقية ، ومن المكن ان تنشأ في كل دولة معطة أرضية في عاصمتها ترتبط بالقس للارسال والاستقبال ، في حين يمكن انشاء محطات أضافية للاستقبال في المدن الكبرى الاخرى مثل بنغازى في ليبيا أو جدة في السسعودية أو الاسكندرية في مصر ، وعندئذ سوف تتوفر تغطية شاملة للوطن العربي الله ، بالإضافة الى امكانية تخصيص قنوات لتغطية بعض الدول الشاسعة المساحة مثل السودان على حدة (۱)

ويفرض هذا الانتصار على قيود البث - بالمعنى الاقتصادى على الاقل المرامج ويتحدث توم جريس Tom Greis (٢) عما يجب ان يقوم به الاذاعيون فيقول: « انه يجب ان نضغط للحصول على نوعية أفضل من البرامج ويجب ان نضغط للحصول على وقت أطول لاذاعة البرامج الاعلامية والتسجيلية النا في حاجة الى البرامج الجادة التى تفوص في المجتمع » •

على ان هذا الاتساع فى منطقة استقبال الاشارات ، سيغير من تقويم الخبر بمعنى ان الاخبار التي تهم منطقة محلية بالذات ، حتى ولو كانت ضمن منطقة الاستقبال للاشارات لا تكون مناسبة للعرض وهنا \_ كما يقول جرين (٣) \_ يشبه محتوى عروض الشبكة اخباريا محتوى المجلة الاخبارية القومية فى أنه يجب ان يوجه الى أكبر جمهور ممكن .

ولقد برزت فكرة ضرورة تبادل الأخبار بين الهيئات التليفزيونية العربية بعد نكسة ١٩٦٧ ، وظهرت فكرة تقول بانشاء وكالة أنباء عربية مصورة على غرار وكالاتالانباء العالمية المصورة، مثل وكالة فيزنيوز ووكالة UPITN وغيرهما بحيث تغطى هذه الوكالة أنباء الوطن العربي ، وهنا برزت فكرة « دراسة امكانيات ووسائل زيادة تدفق الأفلام الاخبارية داخل المنطقة العربية وبين المنطقة العربية والمناطق الأخرى » ، وهناك بالفعل

<sup>(</sup>٢١١) لغس المرجع أيضا

Television Quarterly, Vol. 9, p. 91.

<sup>(</sup>١) الرجع السابق ص ٧٧ .

تبادل نشط للأخبار داخل كل منطقة فرعية على نحو لم يكن معروفا من قبل قيام « الجهاز العربي لتبادل الأخبار التليفزيونيسة ، • ففي منطقة المغرب يجرى تبادل يومي للأخبار فيما بين المغرب وتونس والجزائر التي ترتبط معا بشبكة مايكروويف • وفي منطقة المشرق الفرعية بدأ التبادل الأخباري بشكل منتظم في أواخر شهر يوليو سنة ١٩٧٤ بعد أن خصص مركز المشرق في التليفزيون الاردني عشرين شريط تسجيل (فيديوتيب) لهذا الغرض • وتم تبادل يومي للأخبار فيما بين محطات التليفزيون في الاردن وسوريا ومصر والسودان • وجاء في احدى الاحصائيات عن حركة التبادل في منطقة المشرق في الفترة من ٢٠/٧/٤/١ وحتى ١٩٧٤/٣/٥٠٥ ما يل (١):

١٥٤١ مادة اخبسارية تلقساها المركز من اليوروفيزيون وارسسلها الى تليفزيون القاهرة

١٥٤١ مادة اخبارية تلقاها المركز من اليوروفيزيون وارسلها الى تليفزيون دمشىق

۲٦١ مادة اخبارية عربية محلية جرى تبادلها بين المحطات الثلاث: القاهرة ودمشتق وعمان ٠

٣٤٣٣ المجموع

هذا غدا الأخبار المتبادلة ما بين معطتى تليفزيون القاهرة والخرطوم الفرعيتين •

وفى منطقة الخليج والجزيرة العربية تبدل حقيقى ونشط للأخبدار اعتبارا من منتصف ١٩٧٣ . وبلغ عدد الافلام التي تم تباد لها في الفترة من ١٩٧٥/٦/١٥ حتى ١٩٧٥/٧/١ تسعمائة واربعة واربعين فيلما مبينه على النحوالتالى :

<sup>(</sup>١) ورقة قدمتها الأمانة العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية الى الاجتماع المرسع للجهاز العربى لتبادل الأخبار التليفزيولية ـ بفداد في الفترة ١٥٥ ـ ٢٠ توفيس لسنة ١٩٧٥ .

| المجمسوع  | 1/1/0V Heromed |     | من ۱/۱/<br>الی ۳/۲۱ | من ۱۹۷۳/٦/۱۵<br>الی ۲۳/۱۲/۳۷ |  |
|-----------|----------------|-----|---------------------|------------------------------|--|
| 95        | 41             | ۳.  | ٤١                  | ۱ _ الامارات                 |  |
| 4.5.      | 24             | 301 | 184                 | ٢ ــ العراق                  |  |
| *1 &      | 80             | 114 | 01                  | ٣ ــ قطر                     |  |
| Mr. A. J. |                |     |                     |                              |  |

150 +

NP ع \_ الكويت تضاف الى هذه الاعداد أخبار محدودة وصلت من تليفزيون المملكة العربية السعودية في الدمام وكانت امكانية الاستفادة منها مقتصرة على تليغزيون الكويت نظرا لوصولها متأخرة بعض الشيء • ولأن الجزء الأكبر منها كان مسجلا على أشرطة فيديـو مما جعل امكانيــة توزيعها صعبة . يضاف أيضًا عدد محمدود من الأفلام التي وصلت من البحرين ، اما عن طريق وزارة الاعلام واما عن طريق مصورين من تليفزيون الكويت كانوا يوفدون الى البحرين في مناسبات مختلفة •

187

ولناخذ منطقة الخليج مثالا نتعرف من خلاله على طبيعة الوضع قبل قيام الجهاز العربي لتبادل الأخبار التليفزيونية • فالمعروف أن مصادر الأخبار المصورة التي تعتمد عليها محطات المنطقة هي بالطبع وكالات الأنباء العالمية المصورة التي سنخص منها بالذكر هنا أهم اثنتين وهما وكالتا فيزنيوز اليونايتدبرس • فما هو عدد ما قامتا بتوزيعه من أفلام اخبارية عن منطقة الخليج والجزيرة العربية خلال عام ١٩٧٤ مشمله ؟ بلغ مجموع ما وزعته الوكالتان عن كل من الامارات والعراق وقطر والكويت خلال العام المذكور سنة وسنين فيلما مبينة على النحو التالى :

| <u>ب٠ د</u> | 13 | فيز <b>نيو ز</b><br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              |
|-------------|----|----------------------------------------------------------|--------------|
| 4           |    | ٥                                                        | ۱ _ الامارات |
| •           |    | 01                                                       | ٣ ـ العراق   |
| 1           |    | •                                                        | ۳ _ قطر      |
| 1           |    | ٤                                                        | ٤ _ الكويت   |

ان أقل ما يمكن أن يقال عن هذه التغطية أنها ضعيفة جدا أن لم تكن ميتة • ولنتخيل أن أحداث أربع دول عربية في منطقة من أكثر مناطق العالم أهمية وحساسية لاتستحق من أكبر وكالتين مصورتين في العالم أكثر من

ستة وستين موضوعا · وفي مقابل ذلك بلغ عدد الأفلام التي تبادلتها محطات المنطقة في الفترة ذاتها أي في عام ١٩٧٤ أربعمائة واثنين وثلاثين فيلما ·

اذن فالاستنتاج السريع هو أن عملية التبادل الاخبارى كان لابد منها و ولقد كان من أبرز نتائجها بالنسبة لمنطقة الخليج التى ضربنا بها المثل ان أصبحت نشرات الأخبار في محطات التليفزيون في المنطقة تتضمن اخبارا من الأقطار الأخرى الداخلة في اطار هذه المنطقة على نحو لم يكن معروفا من قبل •

اما على صعيد المراكز الثلاثة فان التبادل فيما بينها لا يزال محدودا للفاية • وقد بدأ بالفعل تبادل مشمر بين مركز الخليج والجزيرة من جهة ومركز المشرق من جهة ثانية •

كما قرر مركز الخليج في الاجتماع الذي عقده مسؤولو التبادل الاخباري في المحطات أعضاء المركز بالكويت في شهر يوليو/تموز ١٩٧٥ ان يشرع بارسال الأفلام التي تتدفق عبر المركز الى مركز المضرب في الرباط وذلك بواسطة الشحن الجوى عن طريق أوربا .

وقد كانت لتجربة التبادل الاخبارى نتائج ايجابية كثيرة ومتعددة • غير انسا نرغب في التوقف عند السلبيات لمعاولة التغلب عليها وايجساد الحلول الناجعة لها • لقد كانت عملية التبادل الاخبارى تجربة جديدة على الهيئات التليفزيونية العربية التي شاركت فيها، ولا شك ان أخطاء واضحة قد رافقتها • وككل تجربة لابد من الانتفاع من الأخطاء بهدف الحصول على تجربة نظيفة قدر الامكان •

وينبغى التنبيه الى نقطة أساسية ، وهى اننا لانشك على الاطلاق فى جدية كل الأطراف فى العمل على تلافى الأخطاء الناجمة من حداثة التجربة وقلة الخبرة المتوفرة •

ما هي هذه الأخطاء ؟ يمكن اجمالها بسرعة وتركيز فيما يلي :

١ ـ عدم وجود أقسسام للتبادل الاخبسارى في معظم الهيئات التليفزيونية العربية مزودة بالعناصر البشرية والفنية الضرورية

٢ \_ عدم الاعتماد على نظام الاخطار المسبق وهو أمر مرتبط بالبند السابق أشد الارتباط •

٣ \_ الاعتماد على النقل الجوى في عملية التبادل مما يؤخر وصول الأخبار ويمنع الاستفادة منها في وقت مبكر ·

٤ ـ غالبية موضوعات التبادل مقتصرة على الأخبار ذات الطابع السياسي ، ولا تتنساول الموضوعات الثقافية والاقتصسادية والرياضية والاجتماعية .

ه \_ كانت كمية كبيرة من الأفسلام التي تم تبادلها لا تصسلح فقط للتبادل ذلك انها كانت ذات صبغة محلية صرفة •

ان كل المشاكل التى تعرقل الحركة تعود الى عدم وجود أقسام تبادل مزودة بعناصر تتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين ولها قدرة على التحرك السريع الفعال واتخاذ القرارات الضرورية بسرعة وحسم وبحيث تكون هذه الأقسام مزودة بعدة عناصر في مقدمتها الكاميرات وأجهزة التلكس •

وبدون هذه الأقسام وبدون تفسرغ كادر متخصص كف وبدون الأجهزة اللازمة ، فاننا لن نتمكن من تحقيق أي تقدم ·

ولما كانت التجربة العملية هي الميدان الأكثر قدرة على تزويد العناصر العاملة بالمهارات المطلوبة ، فأن هناك ضرورة تبسادل المعلومات والقيام بالزيارات المتبادلة بين المسئولين في المحطات المسمولة بالتبادل بهدف الاطلاع على التجارب والمشكلات التي ترافق العمل والحلول الموضوعة لها .

هذا جانب واحد من القضية المطروحة ، أما الجانب الآخر فيتمثل في ضرورة اثخاذ اجراء سريع وفقا للخطة التالية :

\ \_ يقوم اتحاد اذاعات الدول العربية بتنبيه أعلى المستويات الاعلامية في البلاد العربية الى المبادرة بدعم أقسسام التبادل الاخبارى في الهيئات التليفزيونية العربية اذا كانت مثل هذه الأقسام موجودة واستحداثها اذا لم تكن قد أوجدت بعد ، مع تزويدها في الحالتين بكل ما تحتاج اليه من عناصر شربة وفنية .

٢ ــ الاتصال بالاتحادات الخارجية وخاصة اتحاد الاذاعات الأوربية والهيئات والمعاهد المتخصصة بهدف الحصول على منح تدريبية للعاملين فى حقل التبادل مثل:

١ \_ مسؤول التبادل الاخبارى .

٢ \_ مساعد مسؤول التبادل الاخباري ٠

٣ - المضور الخاص بقسم التبادل الاخبارى ٠

كما ان هنالك أمورا يجب أن يعيها المسئولون عن التبادل وأن يحرصوا عليها وهي :

 ۱ - حماسهم وأيمانهم باهمية عملية التبادل الاخسارى وضرورة قيامهم بكل ما من شأنه العمل على انجاح التجربة .

۲ مسؤول التبادل الاخباری الجید یستطیع ان یعی بحسه
 الاخباری ما هی الأخبار التی تصلع للتبادل فیعمل علی تغطیتها و توزیعها .

٣ ـ يجب الاهتمام بالأحداث غير السياسية والاستطلاعات القصيرة ، ذلك ان الغالبية العظمى من الأفلام التي يجرى تبادلها حاليا هي أخبار ذات طابع سياسي •

٤ ــ متابعة عملية الشبحن عن طريق ابلاغ المركز أو الجهسة التي أرسل اليها الطرد الاخباري بالتفاصيل المتعلقة بعملية الشحن .

### آفاق الستقبل (١):

ان عالم الاتصالات الالكترونية يشهد تقدما مذهلا في عصرنا الحاضر، ولن تمضى فترة طويلة حتى نشهد العديد من المحطات الأرضية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وقد أنشئت في عدة بلدان عربية ، ولن تمضى فترة طويلة أيضا حتى نشهد شبكات ربط أرضية ، وقد يسرت الاتصالات فيما بين أقطار الوطن الصربي بطريقة سريعة وفورية ، ولن يمضى الا عامان أو أكثر قليلا حتى ينطلق الى اجواز الفضاء قمر صناعي عربي يفطى أجزاء الوطن العربي ويربط أطرافه المترامية بعضها الى بعض هاتفيا وبرقيا وتلكسيا وتليفزيونيا ،

كيف سنستقبل هذه الطفرة الهائلة في دنيا الاتصالات • هل سنظل ننتظر حتى تفاجئنا الطفرة فلا تدرى كيف نتصرف ولا ماذا نعمل ، ثم نبحث عن حلول فلا نجدها ولا تكون النتيجة غير التخبط •

ما الذي نهدف اليه في هيئات التليفزيون العربية ؟ ان غاية طموحنا هي ان نتبادل الأخبار فيما بيننا أكثر من مرة واحدة في اليوم ، اما عن طريق شبكات المايكروويف على غرار ما هو متبع في الشبكة الأوربية أو عن طريق الأقمار الصناعية .

<sup>(</sup>١) نفس الرجع .

وعلى أية حال فهناك خطتان لابد من الأخذ بهما ، الأولى خطـة يمكن تنفيذها على المدى القصير · اما الاخرى فتنفذ بعد ان يستكمل بناء الشبكة الفضائية العربية ·

## الخطة قصيرة اللي (١):

لقد وضع السيد يوريو لانسيبورو وهو واحد من الخبراء الثلاثة الذين أعدوا التقرير الشامل عن مراكز الأخبار العربية تصورا لما يمكن ان تسمير عليم عمليمة التبادل وهو تصور يصلح بالتأكيد للتنفيذ في المرحلة القصيرة المدى التي تعن بصددها •

ويعتمد نظام تبادل الأخبار التليفزيونية الذى وضعه الخبراء الثلاثة على التخطيط المنتظم المسبق والاعلام المسبق والتنسيق بحيث يمكن النظام من تبادل كل الموضوعات التى يرغب المساركون فى تبادلها باستخدام أفضل الوسائل الفنية التى تتناسب ورغبات المستقبلين، ويؤكد الخبراء انه دون التخطيط المسبق والمعلومات والتنسيق فان التبادل سيهوى الى حالة من الارتباك يرسل فيها المساركون كل الى الآخر عددا من الأفلام الاخبارية فير معلن عنها وغير مرغوب فيها وينتهى الأمر الى عدم استخدامها .

يضع لانسبيورو مبادىء مرشدة لنظام التخطيط المسبق والاعلام والتنسيق على النحو التالى :

(أ) يجب أن يمكن النظام المحطات من اختيار الموضوعات الاخبارية التي ترغب في استقبالها مقدما كلما أمكن ٠

(ب) يجب أن يمكن النظام المحطات من اختيار وسائل تقديم الأفلام بالكيفية التي ترغبها وعلى الأخص عندما يتضمن ذلك مزايا اقتصادية •

(ج) يجب أن يتم تدفق المعلومات اللازمة من خلال المراكز الفرعية الثلاثة •

( د ) يجب الموازنة بين الحاجة الى سرعة الاجراءات وبين الاقتصاد في نفقات الاتصال •

ثم يحدد لانسيبوروا مراحل الاجراءات من أجل تحقيق الأهداف الموضحة فيما سبق بالنسبة لحركة المعلومات اللازمة لاغراض التخطيط المسبق والاعلام والتنسيق:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع

١ - ان تقوم المعطات التابعة لمراكز التنسيق باخطار هذه المراكز بالأحداث القادمة •

٢ ـ ان تتبادل مراكز التنسيق المعلومات حول الأحداث النادمة

٣ ـ ان تخطر مراكز التنسيق محطاتها بالأحداث القادمة ٠

٤ ـ تتخذ القرارات من المحطات ٠

٥ ـ ان تخطر المحطات مراكز تنسيقها برغبتها في أى من الأخبار التي أخطرت بها ٠

٦ ــ ان تبلغ مراكز التنسيق هذه الأوامر الى المحطات المسددة
 للأخبار •

ثم يشرح لانسيبورو مراحل الاجراءات باسهاب مبينا الطريقة التي ينبغى ان تتم بها عملية التبادل •

ان تطبيق هذه الحطة في المرحلة القادمة يبدو أمرا بالغ الاهمية .
 فما هو المطلوب لتنفيذ هذه الحطة ؟

مرة أخرى ينبغى العودة الى التأكيه على ضرورة وجود أقسام تبادل أخبارى مزودة بكل الاحتياجات لتتمكن من القيام بالمهمة المنوطة بها وهى مهمة ليست سهلة على الاطلاق •

ما الذي سيحدث عندما تستكمل عدة اقطار عربية بناء محطات ارضية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية يرتبط بعضسها بقمر المحيط الاطلنطى بينما يرتبط البعض الآخر بقمر المحيط الهندى (ستكون هناك بلاد عربية توجد بها محطتان للاتصالات الفضائية واحسدة مرتبطة بقمر المحيط الاطلنطى والأخرى مرتبطة بقمر المحيط الهندى) .

بل ما الذى سيحدث عندما يأخذ القمر الصناعى العربى مكانه المحدد. في الفضياء وكيف ستتم عمليات للتبادل آنذاك سيما وأننا نطبح الى ان نتبادل الأخبار ولاكثر من مرة واحدة على غرار ما هو متبع في أوروبا .

كيف نتمكن من ذلك ؟ يبعب أن ندرس التجربة الأوربية دراسسة شاملة ودقيقة وخاصة على المستويات الفنية والادارية والمالية والتنظيمية

وان تحاولان تأخذ منها أفضل ما فيها وان تتجنب سلبياتها اذا كانت لها مثل هذه السلبيات ·

وهذا يستدعى أيضا وجود خطسة بعيدة المدى لتدريب العناصر العاملة في أقسسام التبادل الاخبارى بحيث تكون مستعدة لمواجهة أعباء ضخمة ستلقى على عاتقها بالتأكيد في يوم من الأيام .

ونظرة سريعة على الاستبيان الذي وزعته الأمانة العسامة لاتحاد اذاعات الدول العربية تظهر بوضوح ان عدة محطات عربية لا توجد فيها حتى الآن أقسام تبادل اخبارى ، واذا وجدت مثل هذه الأقسام فانها بحاجة ماسة الى العديد من المقومات ، بل هنالك نقص كبير لدى بعض المحطات بالنسبة لعدد الكاميرات وأجهزة الصوت والاضساءة وامكانية الطبع والتحميض والاستنساخ ، وتشعر هذه المحطات بالحاجة الماسسة الملحة لتدريب العاملين في أقسام الأخبار والتبادل تدريبا مكثفا حتى تتمكن هذه الأقسام من مواجهة المستقبل بشيء من الثقة والأمل ،

وماذا عن علاقاتنا بالاتحادات الاذاعية الأخرى وفي مقدمتها اتحساد الاذاعات الأوربية ؟ يجب ان تدعم هذه العسلاقة وتنمى باسستمرار و اما بالنسبة لاتحاد الاذاعات الأوربية فاننا نعتقد بضرورة اسستنساخ التجربة التي يقوم بها في ميدان التبادل الاخبساري ، فهي بحق تجربة نموذجية رائعة وهذا يستدعى ايفاد أكبر عدد من العناصر العربية المؤهلة في الأخبار ممن تجيد اللغة الانجليزية أو الفرنسية قراءة وكتابة ومحادثة الى هيئات الاتحاد ووركزه الرئيسي في جنيف ومركزه الهندسي في بروكسل لمفسور دورات تدريبية مكثفة تستس فترات طويلة ، حتى يتوفر عندنا الكادر سالمؤهل الذي يستطيع بالفعل ان ينفذ مهمة كبرى كمهمة التبادل بفعالية واخلاص •

ثم هنالك أمر آخر وهو زيادة تغطية الأخبار العربية التى ترسل الى الشمسبكات الخارجية وبخاصة اتحاد الاذاعات الأوربية وان تتوفر لهذه التغطية درجات الاجادة من النواحي الفنية المختلفة ٠

أخيرا فان اتحاد الاذاعات الأوربية بصدد عرض المواد التي يجسري تبادلها في نطاق الاتحاد يوميا على هيئات التليفزيون في البلاد العربيسة وغيرها عن طريق الأقمار الصناعية ولن يقل ما سيتم تسلمه يوميا بهذه الطريقة عن أربعين دقيقة من أخبار العالم • تلك بحق ثورة في ميادان الأخبار بالنسبة للاقطار العربية التي سيكون لعدد كبير منها في مستقبل ليس ببعيد معطات أرضية للاتصالات الفضائية •

وفى رأى اتحاد الاذاعات العربية ان المستقبل يبدو مشرقا وغنيا بالاحتمالات اذا عرفنا كيف نعد العدة لمواجهة متطلباته ·

ما هي المتطلبات : اقسام تبادل اخباري مكتملة • ساعتها سيكون هنالك تبادل عربي حقيقي للأخبار التليفزيونية • وساعتها نستطيع ان نعطي صورة مشرفة عن وطننا العربي للعالم الخارجي (١) •

وهكذا فان الحلم الصحفى لكل محسرد أخبساد تليفزيونى سفى ان يحصل بطريقة سريعة وتلقائية ومتميزة على كل موضوع اخبارى ضخم ، وان يكون فى وسعه ان يتابع مركز الاعتمام الاخبارى الدولى على اتسساع العالم كله ودون عوائق بسبب توقيتات الارسال الصارمة ، على وشك ان يصير حقيقة واقعة ، على حد تعبير « هوريست بودة ، الخبير الاستشارى الألمانى لدى مركز المشرق لتبادل الأخبار التليفزيونية العربية فى عمان ،

وهكذا فأن مستقبل الأخبار في التليفزيون يحاول أن يتخطى قيود الوقت وموعد البث ومنطقة استقبال الاشسارات ، وهي محاولات بطبيعة الحال تجعلنا نعيد النظر في تقويم الخبر التليفزيوني .

على ان العناصر المرئية أكثر أهمية في تقويم الحبر التليفزيوني عنه في أي وسيلة أعلام أخرى ، ويميل العرض الى تفضيل تلك الأخبار التي يمكن تغطيتها بالصور والمتحركة منها خاصة على الأخبسار التي لا يمكن المصول عليها • ومن جهة أخرى عنصر الشخصية من بين العناصر المرئية يكتسب دلالة في تقويم الخبر التليفزيوني الذي يجب أن يذيعه المندوب بنفسه ، ولا يمكن تجنب التأثير الذي تحدثه شخصية المندوب في الخبر الى درجة أكبر بكثير مما عليه الحال في الراديو ، هذا أذا ما تجاوزنا عن الصحف (٢) •

فافضل قيمة خبرية في التليفزيون اذن تقوم على العناصر المرئية ، ويتضمح هذا في الأخبار الخاصة ، التي يقطع فيها البرنامج المنتظم لتقديم حدث اخباري هام وتوفير التغطية الحية الواسعة للأحداث الكبرى ، حيث

Ĭ,

<sup>(</sup>۱) تفس المرجع

<sup>(</sup>۲) مودی جرین : المرجع السابق ص ۷۲ وما بعدها

يمكن للعمالم أن يرى هذه الأحسدات الهمسامة كما وقعت ، وذلك بقدرة التليفزيون على أن يقفز فورا من موقع الى آخر(١) • وهناك دائما الاحساس بالمشاركة فى الاحداث الانسانية الكبرى التى يتيحها البرنامج التليفزيونى الخاص لجمهوره •

ولاشك ان التليفزيون يتمتع بجاذبية آكبر لدى عامة الجمهور وكما قال Trenawan يبدو ان الفارق الرئيسى بين الراديو والتليفزيون يرجع الى ان اللغة عليها ان تثير انطباعات بصرية ويمكن للوسيلة البصرية ان تقدم انطباعات جديدة وربما أكثر ملاءمة ، وقد أجريت احدى التجارب حيث ركبت فيها كاميرا خاصة تعرف باسم كاميرا ماكورث Mackworth على أطفال يشاهدون التليفزيون وقد كشفت هذه التجربة ان الأطفال يتابعون بعيونهم ردود الأفعال ، لا الأفعال ، عندما ينظرون الى التليفزيون وعدرا ما تبتعد عيونهم عن وجره المثلين حتى في أثناء مساهد العنف وهذه الكاميرا الخاصة تسمح بتسمجيل المنظر المشاهد وحسركة العين في نفس الوقت ، ان هذا السلوك الغريب للأطفال لدليل آخر على الطابع « البارد » حدا والأخاذ للتليفزيون كوسيلة اتصال على حد تعبير ماكلوهان (٢) .

وبذهب ماكلوهان كذلك (٣) الى انه ليس ثمة ما يجمع بين أسلوب الصورة التليفزيونية والفيلم السينمائي أو الصورة الفوتوغرافية ، اللهم الا ان التليفزيون يقدم جشتالت غير لفظى ، أو وضعا الأشسكال معينة ، فامام التليفزيون أصبح المتفرج هو الشاشة ، وتمطر الصورة التليفزيونية بعديد من الذبذبات الضوئية التي أطلق عليها جيمس جويس : « هجمة الغسرفة الخفية » التي تغمر « فؤاده ببعض الريبة تحت الشعورية » ، والصورة التليفزيونية ذات معطيات منخفضة من الناحية البصرية ، فهي والصورة التليفزيونية ذات معطيات منخفضة من الناحية البصرية ، فهي عبارة عن خطوط تحدد معالم الأشياء ، لا تتوقف عن التشكل باستمراد ، وترسمها الحرمة الكنتورية ، فالصورة التليفزيونية تقصدم حوالي وترسمها الحرمة الكنتورية ، فالصورة التليفزيونية تقصدم حوالي غلائة ملايين نقطة في الثانية الواحدة للمشاهد لا يحتفظ منها في كل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٤٩٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٤٩٠

٣٦٢ - ٣٥٤ من ١٨٠٤ •

فالصورة التليفريونية تتميز بانها ذات درجة منخفضة من الشدة والوضوح، ومن ثم فهى تختلف عن الفيلم من حيث انها لا تنقل معلومات مفصلة عن الأشياء ٠٠ فالفرق بين الصورة التليفزيونية وصسورة الفيلم السينمائي قريب من ذلك الفرق بين المخطوطات القديمة والكلمة المطبوعة ٠٠ فالطباعة تعطى كثافة ودقة متماثلة الى الذي كان في الماضي لايمتلك الاسياقا مشوشا ٠٠ لقد خلقت الطباعة الاحساس بالقياس الدقيق والتكرار الواضح اللذين يبدوان لنا اليوم غير منفصلين عن العلوم والرياضيات (١) ٠

وماكلوهان (٢) يعتبر التليفزيون في اطار نظريته وسيلة باردة وتدهب هذه النظرية الى ان التليفزيون كوسيلة باردة يتيح مجالا أوسم لمشاركة المشاهد لما تتركه الوسيلة الساخنة ٠٠ ذلك انه اذاً كانت وسيلة الاتصال على درجة عالية من التحديد ، فإن درجة المساركة تنخفض ، اما اذا كانت الوسيلة ذات كثافة ضعيفة فان درجة المساركة ترتفع . ولعل هذا هو السبب في أن العشاق يُستعملون معا اسلوب الهمس في حديثهم بعضهم الى بعض ٠ ولما كانت درجة التحديد المنخفضة للصـــورة التليفزيونية تضمن وجود درجة عالية من مشاركة المشاهد، فاننا نجد ان أكثر البرامج التليفزيونية فاعلية وتأثيرا هي تلك التي تقدم مواقف تنطوى على بعض العمليات التي تعتاج الى استكمال • فالبرنامج الخاص نوع نادر من التغطية الاخبارية أو الأكثر شيوعا ، تلك الغطية الروتينية واذا ما كان حجم الأحداث التي يتم تصويرها أقل في العادة فأن الأثر الناتج عن مشاهدتها والاحساس بالمشاركة فيها كأصحابها أنفسهم ، يظل كما هو ١ ان الاثر \_ كما يقول جرين (٣) \_ عبارة عن رد فعـــل عاطفي سواء لوفاة رئيس ، أو لماساة طفل مفقود ، وهذه القدرة على استحداث رد فعل عاطفي هي التمييز الاساسي بين أخبار التليفزيون والأخبار الأخرى جميعها • ويعزى الى هذه القدرة التأثير الأكبر لاخبار التليفزيون وكذلك جانب كبير من الجدل الذي ينشأ عنها ، فهي صور « متحركة » بأكثر من معنى واحد •

وان جانبا كبيرا من المعلومات التي تنقل بواسطة الصورة المتحسركة الما تنقل بصفة غير مباشرة ، وذلك عن طريق تحريك العواطف أكثر من

۲۹۲ - ۲۵۲ من ۱۱۸۲ ما ۲۵۲ - ۲۹۲ ما ۲۰۱۲ ما ۲۰ ما ۲۰

تقرير الحقائق بالتوجه الى العقل كما هي الحال في الطرق الصحفية التقليدية وليست هذه تقنية جديدة ولكنها كما يقول جرين (١) طريقة للاتصال متعارف عليها منذ وقت طويل بين ممارسي بعض الفنون وكذلك بين بعض رجال الدين والسياسيين في كل زمن ، وفيما يتعلق بأخبار التليفزيون ، فإن الصحفي يجب أن يتفحص بنفسه دوافعه ومعرفته بفنه وعليه أن يتحقق من العطل الكامن في الأثر العاطفي للخبر المرئي اذا ما قادته غريزته اليه ، فمن النادر أن تحكي الصورة كل القصة ، اذ لابد لها أن تستكمل بالكلمات وفي بعض الأحيان فإن ما تفصيح عنه الصورة ليس هو الذي حدث حقيقة ولابد عندئذ من شرح حقيقة الأمر (٢) والمسورة ليس هو الذي حدث حقيقة ولابد عندئذ من شرح حقيقة الأمر (٢)

ويرفض كثير من العاملين في أخبار التليفزيون اسستخدام كلمة «عرض Show» لوصف اذاعات التليفزيون الاخبسارية ، لأن تعبير «عالم الاستعراض «Show Business» يشير الى الترخص والبهرجة والزيف ولذلك تنأى الاذاعة الاخبارية عن هذه الدلالة وان كانت تمثل «عروضا» بالفعل لتأكيدها على الجانب المرئى الذي يعرض الاحداث كما وقعت ، وهي كذلك لأن بنيانها يقوم على نفس الأسس السيكولوجية التي تعدد بنيان تمثيلية مسرحية أو رواية سينمائية ، ومن المحتمل كذلك أن تقوم على نفس المنوعات الترفيهية ويورد معجم «راندوم هاوس»

« Random House Dictionary of the English Language » التعريف الاول لكلمة « يرفه عن \_ يسلى entertain بأنه اجتذاب الانتباه بطريقة سائغة • وفي « أساس البلاغة » نجد ان « رفه عنى ؛ نفس • ورفه عن أنفاسي » و « أسلاني عنه وسلاني ، وفيه مسلاة عن الكرب • • وأنه لفي سلوة من عيشه : في رغد يسليه • ولا آتيك ولو حملتني على داحس وجلوى ، واطعمتني المن والسلوى » • وأن كنا نذهب الى أن وظيفة الاعلام لاتقتصر على التسلية والترفيه وانما تقوم بما نحب أن نسميه « الامناع والمؤانسة » ففي اللغلة والعربية : متعك الله بكذا وأمتعك : أطال لك الانتفاع به وامتلاكه، والدنيا متاع الغرور وهو كل ما يستمتع به، وتمتعت بالعمرة ، أما المؤانسة ففي اللغة : أنست بالتليفزيون مثلا واستأنست به وأنست اليه ، واستأنست اليه ، قال الطرماح :

كل مستأنس الى الموت قد خاض اليه بالسيف كل مخاض « ولى به أنس وأنسة » وهذه وسيلة اعلامية « آنسة وهي المحبوب قربها وحديثها

<sup>·</sup> ٢٥ - ٧٤ ص ١٤ المرجع السابق ص ٧٤ - ٢٥ •

وفلان جليس ٠٠ وأنيس وما بالدار أنيس وهو من يؤنس به ، وأين الأنس المقيم ؟ وآنست منه رشدا • ولبس المؤسسات أي الأسلحة لأنهن يؤنسنه ويطامن قلبه • وتخيرت من كتابه سويداوات القلوب وأناسي العيون • • الغ مما يمثل المقصد من وراء أجهزة الاعلام ، بعامة وعرض أخبار التليفزيون يخاصة ، لافيما يتعلق بالمحتوى ، ولكن فيما يتعلق بالاسلوب ، فلابد أن يكون مزيجا معدا بدقة من الأخبسار ومن الشخصية ، مقدما في قالب يستهدف « الامتاع والمؤانسة » ·

ويشتمل بنيان الاذاعة الاخبارية ذات قالب العرض على : طرق التحقيق الصحفى وأسلوب الكتابة ، وترتيب الأخسار المختلفة والمذيعين في العرض ، والنقلات التي تربط فيما بين الأخبار • ولكن مــذا البنيان يقوم على معيار تقويمي , هو معيار الدلالة ، من حيث أهميــة الحدث ، وبالنسبة لمن ؟ فكلما كان اهتمام الجمه ور به أكبر ، كانت قيمته الخبرية كبيرة ، وكلمسا كان من المحتمل أن يغير من حياتهم ومن مجتمعهم ومن مصيرهم كانت قيمته الاخبارية كبيرة ، ويذهب ، جرين ، (١) الى أن الشيقيقات الحبس ، يبرز منها السؤال « لاذا » ، ليس فقط «لاذا» التقليديه المتعلقة بالحدث نفسه ، ولكن « للذا » الباطنة التي يسائل بها المندوب نفسيه : لماذا هذه الأخبار ؟ ولماذا نفطيها ؟ ولماذا تستحق هذا العناء ؟ ان « المعيار الأول هو الدلالة وكل ما عداها من القيم التي تقاسن بها الاخبار ثانوية » ٠

# تقديم الخبر التليفزيوني:

تعنى كلمة News عند اطلاقها بالنسبة لبرامج التليفزيون ، تغطية أخبار الاحداث اليومية ونقلها بوساطة الصورة والكلمة عن طريق شاشه التليفزيون ، ويمكن مقارنة ذلك بالتغطية الاخبارية اليومية التي تقوم بها الصنحافة • وتعتمد برامج الاخبار في التليفزيون على الافلام السينمائية بنفس الطريقة التى تستخدم بها المجلات المصورة الصور الثابتة لنقسل الاخبار ، وهكذا نرى أن الحبر في التليفزيون يتشابه مع الحبر الصحفي في الهدف ، وهو نقل صورة للاحداث العامة بالكلمة المطبوعة صحفيا والمتطوفة تليفزيونيا ، وبالصورة النابتة في الصحافة والمتحركة غالبا والثابتة أحيانا بالنسبة للتليفزيون ، ومحاولة تفسير تلك الاحداث وبيان أهميتها ودلالتها للمثناهد (۲) \*

<sup>(</sup>١) ثفس المرجع ال ص ٥٨

<sup>(</sup>٧) أمين عطوة : برامج التلينزيون صورها وخصائصها « مجلة النب الاذاعي "ع ۳۶ م ۱۰ نی پنایر ۱۹۹۳ •

وهنالك تطابق جوهرى بين التحرير الاذاعى المسموع والتحرير التليفزيونى باستثناء فارقين أساسيين (١): أولهما يكمن فى حقيقة بدهية هى أن مذيع النشرة الاخبارية في الراديو يسمح ولا يرى فى حين يرى مذيع النشرة الاخبارية فى التليفزيون ويسمع فى نفس الوقت ٠٠ والفارق الثاني أن مذيع الراديو يقتصر على الكلمة المذاعة وحدها فى حين يستخدم مذيع التليفزيون ، فى مجسالات كثيرة ، ١٠ الافلام والصسور وغيرها من المساعدات البصرية ٠

وهكذا فان العناصر المرئية في الخبر التليفزيوني تستوجب بعض التغييرات في تحرير المادة المرئية ، فالمذيع لا يستطيع أن يكتفي بالجلوس والقراءة كما يفعل مذيع الراديو ، وانما يجب عليه أن يضفي على ادائه شيئا من طبيعة المحاضر وطبيعة الممثل ، كمل يقول توماس بيرى (٢) ، فيجب أن يشير ويلوح بيده ويبتسم ويجب أن يكون على العملوم جذابا لميهوره ، ولذلك فان النص الذي يقرأ منه يجب أن يحتوى على التعليمات المناسبة المتعلقة بالحركة الجسمية التي ينبغي القيام بها أثناء الإذاعة ، أما حقيقة كون مذيع التليفزيون يستخدم الإفلام وغيرها من المسلعدات البصرية فانها تقسم النصوص التي يقرؤها الى نوعين : « نوع » التعليق المواجهي على الصور « ونوع » التعليق الغيابي على الصور « ويعني النوع المواجهي على المسور « ونوع » التعليق الغيابي على المور المشاهد المروضة ، النص تاركا الشاشة للافلام أو الصور أو الاشياء ، أو المشاهد المروضة ، ولذلك يجب على مذيع النشرة التليفزيونية أن يخطط برنامجه ويحضره كما يتمرن الممثل على دوره ، نظرا لأن مهمته تضيف عنصرا مرئيا الى منصر السمع في بثه لنشرة بستمع اليها المشاهدون ،

فالبرنامج الاخبارى أو الاذاعة الخارجية التليفزيونية نوع من براهج التليفزيون التى لا تستمه كثيرا من الناحية الفنية لذاتها ، وفي اعتقاد « بان باصل » (٣) أنها لاتحتاج الى مخرج • وهذا بالطبع يؤكد على الاعتماد على مقدم البرنامج الاخبارى آكثر من الاعتماد على المخرج ، والواقع أنه لا يجوز اطلاقا أن يصبغ أى مخرج الاخبار بصبغته الفنية الشميخصية • والأمر يحتاج الى عقلية مختلفة جدا عن عقلية المخرج المبتكر المبدع ، يحتاج الى ذهن سريع، له القدرة على التقاط الناوزه في أى موقف من المواقف،

<sup>(</sup>١) الصحانة اليوم - المرجع السابق ص ٤١٤ ٠

<sup>(</sup>٢) الصحافة اليوم - المرجع السابق ص ١٤٤ •

<sup>(</sup>٣) في التليفزيون ... ترجمة محاضر توفيق ص ١١٥٠ .

ذهن ملىء بالمعلومات العامة ، ذهن له القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ، ووضع سياسة تسير عليها هذه القرارات ، وهذا كله ينطبق على أية اذاعة خارجية ، فنحن نعرف أن الانسان لا يستطيع التكهن بالمستقبل ، ولا بما سيحدث في الاذاعة الخارجية ، ولا يمكن اجراء تجربة لها ، وكل هذه الحقائق من مزايا التليفزيون ، لأن المساهد يحس أنه يشارك في الاحتفال الذي يراه أمامه وأنه واثق أن المسألة لا يدخلها الفن أو التحرير أو المونتاج ، مما يخالف رأى الفنان المخرج الذي يفضل أن يقوم هو برسم الشملك الذي سيقدم للمشاهدين •

ومن المسلم به بالطبع أن هذا الكلام ينطبق على الاحداث الرياضية والاخبارية والاستعراضات والمناسبات التى تتم فيها الاذاعة الخارجية ولا تنطبق بالطبع على الزيارات ، مثل زيارة مصنع مثلا ، لأن هذه تقع فى نطاق البرامج التسجيلية أو الخاصة ، وهذه يجب أن يتولاها مخرج يقدمها بالشكل الذى يراه (١) •

وتقديم البرنامج الاخبارى يحتاج من مقدمه الى خبرة ومهارة ، حيث تكون السرعة فى التقاط المناظر مسكلما سنحت الفرصة هى المقياس وعلى المقدم أن يعمل على ابقاء الحركة الدائمة فيها ، وعليه أيضا أن يتخذ قرارات سريعة فجائية ، قد يضطر معها الى التضحية بأية ترتيبات كان قد أعدها ، والشيء الوحيد الذي ينصح به هو الاكثار من اللقطات القريبة ، ولا جناح على المخرج أن يضطر في بعض الاحيان الى أظهمار الميكروفون متملا في الصمورة أو احدى الكاميرات حسب مقتضيات الخبر أو الحديث الذي ينقله (٢) .

# تحرير الخبر التليفزيوني:

يتضمن التحرير التليفزيوني ما هو اكثر من مجرد القدرة على استخدام اللغة بشكل فعال ، وذلك بالرغم من أن افتقاد هذه القدرة يعنى ـ كما يقول جرين (٣) فقدان كل ماعداها • ولابد للمحرر المتمكن من اللغة ان يراعي بناء الخبر ، وهو ما يعنى به ترتيب الحقائق في أطار الخبر •

وفى هذا المجال ، تختلف متطلبات الخبر التليفزيوني عن غيره في وسائل الاعلام فيما يتعلق بدرجة الاهمية وليس فيما يتعلق بالنوعية ٠

<sup>(</sup>۲۷۱) تلس المرجع ص ۱۱۳ نـ ۱۱۷

<sup>(</sup>٣) الرجع السابق ص ١٤٣٠

فالأسس التحريرية الجيدة - كما تقدم - في أي وسيلة اعلام هي في العادة أسس تحريرية جيدة في الوسائل جميعا ومع ذلك فان البنساء في التحرير الصحفي يلقى على وجه العموم انتباها أقل من ذلك الذي يلقاه في غيره ، في حين أن تحرير الحبر التلفزيوني يتطلب تركيز الانتبساء على البناء بدرجة أكبر من التركيز الذي يستدعيه التحرير في وسائل الاعلام الاخرى ٥٠ فلا يمكن أن يتم أبلاغ الخبر التلفزيوني بكامله الا أذا انطلقت الكلمة الاخيرة ، وعرضت الصورة الاخيرة ، ولا يمكن أن يكتب ليشذب فيما بعد أذا ما كان الوقت غير كاف ، كما هو الحال في الصحف التي يمكن فيها عليها كتابة الحبر ليشسنب أذا كانت المساحة غير كافية بعد جمع حروفه (١) ٠

ويرجع هذا أساسا الى أن طبيعة التلفزيون تتطلب وحدة درامية ، كما يرجع في مرتبة تانية الى أن المشكلات التي تنشأ في الاستوديو لاتشبه المشكلات التي تنشب في غرفة جمع الحروف واذا تعتم اجراء تعديل ما بسبب الوقت ، فالأيسر والأسرع أن تحذف بكاملها من العرض ، عن أن تقتطع منه بعض الاجراء وتجرى هذه العملية عادة في الدقائق المعدودة الاخيرة قبل ظهور العرض على الهواء ، أو حتى بعد أن يبدأ بث العرض على الهواء ، وهكذا فالسرعة ضرورية (٢) ،

والوحدة الارسططاليسية للخبر التليغزيوني هي التي تجعل هن الصعب تشذيبه ، فالحبر التليفزيوني لم يكتب بحيث يمكن اقتطاع فقرة منه من النهاية أو من أى مكان آخر ١٠٠ أن له مقدمة ووسطا ونهاية ، وإذا ما حذف منها أى جزء يصبح الخبر غير ذى معنى ، تماما كما لو حذف الفصل الاخير من مسرحية كتبت باتقان • وبالاضافة الى ذلك ، فان ايبجاز الخبر يؤكد هذه المقاومة المميزة للتشذيب ، فهو مخلوق نحيل رقيق ، الخبر يؤكد هذه المقاومة المميزة للتشذيب ، فهو مخلوق نحيل رقيق ، لا يغلف عظامه دهن ، وهو لذلك يترك المشاهد متعطشا للمزيد ، على حد تعبير جرين (٣) .

وتنطبق الوحدة الارسططاليسية تماما على خبر التليفزيون ، الذي يجب أن يشتمل على « فعل تام » والتام ماله بداية ووسط ونهاية « وبهذه الاجزاء يكون الخبر موضوعا كاملا أي مستقلا بنفسه ، وتستلزم هذه الاجزاء فيما بينها تناسسقا لتؤلف موضوعا ، ويتطلب ذلك أن يؤدى كل جزء طبيعي الى ما يليه حتى الخاتمة التي تأتى منطقية لما سبقها ، ولا يقصد

<sup>(</sup>٣٤٢٤١) تقس المرجع من ١٤٣ ، ١٤٤ . .

ارسطو أن نتبع قواعد منطقية جافة ، ولكنه يسوق تفاصيل الحكاية أو الخبر بحيث يكون في قوة اقيسة عامة على حسب الاحتمال أو الضرورة الغنية وبعبارة أخرى تكون أجسؤاء الخبر التليفزيوني كالحسكاية في تفاصيلها وجملتها بمثابة حلقات متتابعة تقوم فنيا مقام الاقناع المنطقي ، عن طريق الايحاء الفني والبناء المحكم • والاجزاء مختلفة في ذاتها ، أي أن كل جسز يفاير الآخر ، ولكنها تتوارد على شد أزر النهاية والغاية منها على حسب الملاحظة الصادقة للحياة من جهة • وعلى حسب اختيار الاحداث المتجانسة في موضوع واحد من جهة أخرى (١) •

وتتوافر للخبر التليفزيوني هذه الوحدة ، فهو كالكائن الحي ذي الاعضاء ، وبهذا يتميز عن القصص التاريخية « التي لا يراعي فيها فعل واحده ، بل زمان واحده • وفيه حدوادث لا يرتبط بعضها ببعض الا عرضا » (٢) ومن الواضح أن لكل علم وحدة ، لأن مجرد كونه علما يستدعي وحدته • وكذلك الحطابة لها وحدتها أيضا ، ولكن وحدة الجبر التليفزيوني تفترق عن ذلك بأنها عضوية ، أي أنها ذات اجزاء تؤلف فعلا واحدا تاما ، اذ أن هذه الاجزاء تكون « بحيث اذا نقل أو بتر جزء الفرط عقد الكل وتزعزع ، لأن ما يمكن أن يضاف أو لا يضاف دون نتيجة ملموسة لا يكون جزءا من الكل » (٣) •

وتقتضى الوحدة العضوية للخبر التليفزيونى أن يتميز بالايجاز والمعنى ، وكلاهما يمكن بالالتزام بالوحدة الدرامية ، فالايجاز هو روح الوضوح ، وأكثر الدلائل على ذلك ما حدث منذ ثلاثة قرون عندما اعتذر الفيلسوف الفرنسى باسكال Blaise Passald لصديق له ، بسبب خطاب طويل كان قد كتبه اليه ، فأوضح أنه لم يكن لديه وقت كاف ليكتب خطابا قضيرا « موجزا » ولكى يوجز المحرر ، فلابد له من أن ينسق الجبر فى ذهنه قبل أن يسطره على الورق ، وعادة ما يدور الخبر حول نقطة محورية ، مهما تكن تفاصيله معقده ، ولا يمكن للمحرر أن يكتب الحبر

<sup>(</sup>۲٬۱) د محسد غنيمي هال : المدخل الى النقد الأدبى الحسديث ص ٧٥ وما بعدها ، ويشرح السطو في موضح من كتاب السياسة ما يفاد منه أن الوحسة تكون قوية بقدر اختلاف الأجزاء في ذاتها ولكن مع تجانسا وتواردها على فعل مشترك ، لان وحدتهم تتعلق بالكيف ، على عكس قوة كل وحدة من وحدات الحيش ، اذ تكون أكثر كلما تشسابهت كفايات افرادها لأنها تتعلق بالكم ، وواضح أن وحدة الخصر تتعلق بالكيف لا بالكم . نفس المعدر ص ٧٦

٣٠ س ١٠٠ س ١٢٥ م ٢٧ م قن الشعر الارسطو ١٥٤١ أ س ٣٠ م ٣٠ ٠

بایجاز مالم یکن قادرا علی ادراك هذه النقطة المحوریة بشكل أساسی وعندئذ یستطیع آن یصنف التفاصیل ذات الصلة بالموضوع الخبری ، ویر تبها فی أفضل نظام یصور هذه النقطة المحوریة، ویطرح جانبا التفاصیل التی لاعلاقة لها بالموضوع (۱) • كما أن التفهم الفلسفی لتنسیق الحبر یساعد علی جعل معناه واضح المحرر ، ولقد كان من المكن أن یكون باسكال محررا ممتازا بالتلیفزیون ، علی حد تعبیر جرین (۲) ـ لأنه جاهد من أجل تحقیق الایجاز ، وأسبغ علی عمله روح النظام ، وكان الی جانب ذلك فیلسوفا و وبدون تفهم فلسفی أو مایسمی بالألمانیة Weltanschaung فان الاحداث تصبح غیر ذات معنی ، فی حین أن المساهد یبحث عن هذا المعنی و ولما كان العالم یزداد مع الزمن تعقیدا ، والمنازعات المتشابكة نزداد خطورة ، فان معنی الاحداث یصبح آكثر أهمیة مما كان علیه فی ای وقت مضی ، ومشاهد التلیفزیون یدرك ذلك بالغریزة ، ان لم یكن بالوعی ، ذلك مضی ، ومشاهد التلیفزیون یدرك ذلك بالغریزة ، ان لم یكن بالوعی ، ذلك أن علمنا الیوم محفوف بالمخاطر (۳) .

واذا كان أرسطو قد قرر أن الحكاية يجب أن تكون بسيطة في المأساة الرفيعة ، فان ذلك يكون أوجب في الخبر التليفزيوني ، ذلك أن الفعل الذي هو موضوع الخبر أو الحكاية يكون ذا أجزاء بطبيعته ، وهي الاحداث الجزئية التي تكون من مجموعها الفعسل التام • والفعل قسمان : بسيط ومركب ، فالبسيط ما يحدث فيه هذا التغير بدون تحول Péripétie ولا تعرف Reconnaissance • والمركب هو ما يحدث فيه هذا التغير بفعل التصرف أو التحول أو كليهما معا ، وهذان الأمران ـ التعرف والتحول ـ يجب أن يتولدا عن تكوين الخبر نقســه ، بحيث يصـدران عن الوقائع السابقة صدورا ضروريا أو احتماليا (٤) •

وفى الخبر التليفزيوني بخلاف الرواية ، فان الدروة توجد عادة في البداية أو بالقرب منها · والفعل action أر الحدث هو الذي يسبب

<sup>(</sup>٣٤٢٤١) المرجع السابق ص ١٧٥ ،

<sup>(</sup>٤) انظر آخر الغصل الماشر من كتاب الشمر الارسطو ، د . هــلال : الرجع السابق ص ٨٠ .

مقدمة تقوم على
الدروة
اسباب
الحدث
الحدث
الحدث
السببية
السببية
وشرح العقدة
الآثار الفعلية أو المحتملة
لعقدة الحدث

العقدة ، أو التغير في الموقف وهو ما يختاره محرر الاخبار في الصحيفة كمقدمة لخبره ، فالاكثر أهمية بالنسبة للتليفزيون هو ان ننظر الى الحدث من ناحيته الدرامية ، وليس من مجرد كونه مقدمة للخبر فقط ، لأن النظرة الى الحدث كعقدة يضطر المحرر الى ان ينظر الى كل الحقائق المتعلقة به من ناحية درامية ، كاسباب للعقدة أو كنتائج لها (١) .

وذلك ما يشترط في خاتمة المأساة أن تكون نتيجة لازمة لطبائع الاشياء ، حتى يشعر المشاهدون أنها متفقة مع ما يسود الكون كله من سببية مطردة لا تتخلف • فأن وقعنت الأسباب فلا مناص من وقوع المسببات في أثرها ، لا يجوز أن يجيء موت البطل في النهاية بفعل المصادفة التي لا تجد مبرراتها في فصول الرواية ، بل يجب أن تصعد الحوادث بعقول النظارة خطوة فخطوة حتى تبلغ بها ذروة مرتكزة على الماضي كله (٢) •

وهكذا فان هاتين المجموعتين من الحقائق تصبحان موضوح الجزأين الكبيرين الاخرين في البنيان الخبرى • وتتماثل الأسباب مع تصاعد الفعل في الرواية ، حيث يؤدى تلاقى القوى بالتأكيد الى العقدة • ولكن حيث يتنقسم الرواية أو المسرحية الى الاقسام الثلاثة نفسها ، ويكون تصاعد الفعل هو القسم الأول منها الذي يمثل القسم الاوسسط في الخبر التليفزيوني • وهو هنا : خلاصة للعوامل السببية وبالتالى شرح للعقدة (٣) •

فاذا كانت الحكاية هي مجموعة من الحوادث المرتبة ترتيبا زمنيا ، فان الحبكة أيضا سلسلة من الحوادث يقع التأكيد فيها على الاسسباب والنتائج و واذا قلنا : « مات الملك ثم ماتت الملكة بعد ذلك » فهذه حكاية ، أما « مات الملك وبعدئذ ماتت الملكة حزنا » فهسذه حبكة ، وقد احتفظنا

<sup>(</sup>١) جرين : المرجع السابق ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>۲) ه ، ب ، تشارلتن ( تعربي وشرح د ، زكى نجيب معبود ) قنون الادب ص ۱۹۹ ،

<sup>(</sup>٣) جرين : المرجع السابق ص ١٤٥٠

هنا بالترتيب الزمنى ولكن الاحساس بالاسباب والنتائج يفوقه • متل آخر « ماتت الملكة ولم يعرف أحب سحبا لموتها حتى اكتشف أنها ماتت حزنا على وفاة الملك ، هذه حبكة بها سر غامض (١) ، هذا النوع نستطيع أن نتطور به كثيرا فى الخبر التليفزيونى ، وهو يلغى الترتيب الزمنى ، كما انه يبتعد عن الحكاية بالقدر الذى تسمح به القيود التى تشده اليها • فكر فى موث الملكة • فهو اذا ورد فى حكاية سحالنا « وهاذا حدث بعد فكر فى موث الملكة • فهو اذا ورد فى حكاية سائل « وهاذا حدث بعد بين هذين الوجهين من أوجه القول •

ويتماثل القسم الاخير من الخبر مع حل العقدة في الرواية ، فهو يورد الآثار الفعلية أو المحتملة للعقدة ، ومع ذلك فهنا يختلف الخبر مع الرواية ، في ان ما يسمى « بامتداد » الرواية لا يعرض ، أو لا ينبغى ان يعرض على الجمهور ، وهذا الامتداد أو تضمين الاحداث المتوقعة ، يتجاوز مدى العمال الدرامي ذاته بالرغم من أن هذا العمال يحتوى على بذور الامتداد ،

وبالنسبة للمسرح ، فإن المتفرجين يتركونه وهم يتخيلون ما حدث بعد أن نزل الستار ، ذلك أن الاحداث الأخرى قد تضمنتها الذروة ، أما الجمهور التليفزيون فهو يترك الخبر متخيلا ما « قد » يحدث ، لأن « الاحتمالات » تكون قد وردت في الخبر نفسه (۲) ،

وهكذا فان بناء الخبر التليفزيوني يتطور من الذروة الى الاسباب ثم إلى الآثار أو النتائج ولا يمكن لكل خبر ان يتبع هذا النسق ، تماما ، كما ان كل رواية لا يمكن ان تتبع لنسق الفعل المتصاعد ثم الذروة ثم حل العقدة و فالحبر المتعلق بحادث على الطريق الرئيسية مثلا يبدأ بتقرير كلامي أو مرئى أو كليهما معا ، للذروة : اصطدمت سيالانان احداهما بالاحرى في مكان ما ، وقتل كذا أو كذا من الاشيخاص - ثم ينتقل الحبر الى الأسباب فيشرح كيف وقع الحادث و ثم يختب بالآثار : يتم اثنان من الاطفال الصغار ، وتتخذ الإجراءات المناسب لا يوائهما في الوقت الحالى و الخراءات المناسب لا يوائهما في الوقت الحالى و الخراءات المناسب لا يوائهما في الوقت الحالى و الخراءات المناسب لا يوائهما في

<sup>(</sup>۱) ا . م . فورستر : ترجية كمال عياد حماد ، أركان القصة ص ١٠٥ · " (٣٥٢) جرين المرجع السابق ص ١٤٦ ·

وهكذا يمكن القول ان تحرير الخبر التليفزيوني يقوم على أساس من الوحدة الارسططاليسية في البناء ، تتبع في العادة تسلسلا ذا ثلاثة أقسام من اللروة – الى السبب – ثم الأثر • ويقسوم التحرير التليفزيوني في نهاية الامر على وحدة عضوية تتبع تصميما اعلاميا ، يطابق بين الكلمة والصورة لتحقيق قيمة الدلالة الخبرية • وفي ذلك يقول أحسد رؤساء شركات الاذاعة في أمريكا :

« ان أول ما نقرره بالنسبة الى انبائنا المجردة وتقاريرنا الخاصة على السواء هواى الانباء سيكون قصة ذلك اليوم — وبعد ذلك ندرس أفضل الطرق لايضاحه ، فاذا لم يكن هناك من صور تساعد على الايضاح . مضينا دون صور » • فالفكرة الاساسية التي يقوم عليها التحرير التليفزيوني في نشرة الاخبار هي تنويع الأساليب البصرية المختلفة التي ترافقها في العرض • مع عرض قدر واف من المعلومات مع الانباء في اطار الوحدة الدرامية • بل ان ترتيب الاخبار في بناء نشرة الاخبار ذاتها لابد ان يتم في اطار الوحدة الدرامية الساملة •

\_ تم بحمد الله \_

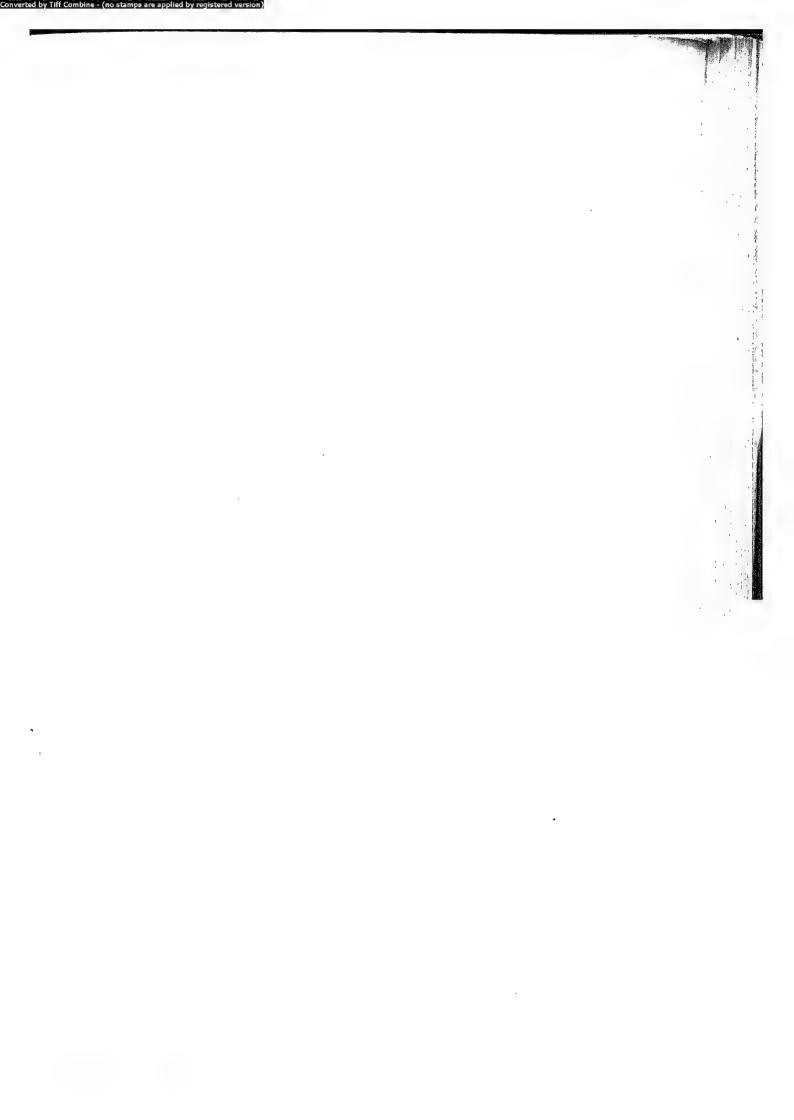

# مراجع الكتاب

```
أولا _ المراجع العربية والمترجمة :
 ابراهيم أمام (الدكتور): تطور الصحافة الانجليزية (١٩٥٦) القاهرة
 (۱۹۵۷) القاهرة
                      : فن الاخراج الصحفي
 : فن العلاقات العامة والاعلام (١٩٦٧) القاهرة
 : العلاقات العامة والمجتمع (١٩٦٨) ألقاهرة
: دراسات في الفن الصحفى (١٩٧٠) القاهرة
: الاعلام والاتصال بالجماهير (١٩٧١) القاهرة
 القاهرة
                        ابراهيم أنيس [ الدكتور ) : من أسرار اللغة .
ابن ابي الاصبيع : تحرير التحبير _ المجلس الاعسلي للشئون
     الاسلامية ، ( تحقيق د٠ حفني شرف ) ٠
ابن الاثير ( أبو الحسن على بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم المعروف
١٢٩٠ هـ القاهرة
                      بابن الاثير): المثل السائر
١٣٣١ هـ القاهرة
                            ابن جنى ( أبو الفتح عثمان ) : الحصائص
القاهرة
                    ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) : المقدمة -
     ابن سينا ( أبو الحسين بن عبد الله ) الشفاء _ المنطق _ ٣ _ العبارة
( تصدير ومراجعة د. ابراهيم مدكور وتحقيق محمود الخضيرى ١٩٧٠
القاهرة
ابن وهب ( أبو الحسين استحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب >
             ـ تعقيق : د أحمد مطلوب و د خديجة الحديثي :
(۱۹۷۷) بغسداد
                                البرهان في وجوه البيان
```

أحمد حسين الصاوى (الدكتور): طباعة الصحف وأخراجها (١٩٦٥) القاهرة

أحمد حسن : الطاقة الانسانية • القاهرة

أحمد الشايب : الاسلوب و القاهرة

أحمد الشايب : أصول النقد الأدبى • القاهرة

أريك بارنو (ترجمة صلاح عز الدين وفؤاد كامل وأنور عشرى):
الاتصال بالجماهير ١٩٥٨ القاهرة

أمين الخولى: مناهيج تجديد

أنيس المقدسى: « الكلام المولد فى معاجمنا الحديثة » محاضرة فى « مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة الحادية والثلاثون » مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٩٦٥ ـــ ١٩٦٥ القاهرة

أوتوجسبيسن : (ترجمة د عبد الرحمن أيوب) : اللغة بين الفرد والمجتمع القاهرة

بان باصل ( ترجمة تماضر توفيق ) : فن التليفزيون (١٩٦٥) القاهرة

بُول روثا ( ترجمة تماضر توفيق ) : العمل التليفزيوني (١٩٦٢) القاهرة

بيار البير ( ترجمة محمد برجاوى ) : الصحافة

تشارلتن ( ه ٠٠٠ ) تعریب وشرح د٠ زکی نجیب محمود : فنــون الادب

نوماس بيرى ( ترجمة مروان الجابرى ) : الصحافة اليوم (١٩٦٤) بيروت

جلال الدين الحمامصى: المندوب الصحفى (١٩٦٣) القاهرة

: من الخبر الى الموضوع الصحفى (١٩٦٥) القاهرة

جمال الدين الرمادى ( الدكتور ) : فصول مقارنة بين أدبى الشرق والغرب القاهرة

جيهان أحمد رشتى (الدكتورة): الاسس العلمية لنظريات الاعلام (١٩٧٥) القاهرة

حسنين عبد القادر ( الدكتور ) : الصحافة كمصدر للتاريخ القاهرة

ديتُهُ أَمْنِيلُ ( جُورِج ) ترجمة د٠ محمد مندور : دفاع عن الأدب طرى القاهرة روبوت وجين بنديك ( ترجمة محمد على ناصف ) : صنع الافلام (١١٩٦٤ القاهرة ريفرذ وبيترسون وجنسن ( ترجمة د٠ ابراهيم امام ) وسائل الاعلام والمجتمع الحديث (١٩٧٤) القاهرة ريمون رويه ( ترجمة د٠ عادل العوا ) : السبر نتيك وأصل الاعلام دمشق زيدان عبد الباقى ( الدكتور ) : وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية والادارية والاعلامية ٠ (١٩٧٤) القاهرة سارتو ( جان بول ) ترجمة د٠ محمد غنيمي هلال : ما الأدب القاهرة القامرة سامي عزيز ( دكتور ) : صحافة الأطفال سيئسر ( د ٠ أ ٠ ) وديلي ( ه ٠ د ) ترجمة سعه عبد الرحمن فلج : ` (١٩٧١) القاهرة السينما اليوم منانل جونسون وجوليان هاريس ( ترجمة وديع فلسطين ) استقاء الانباء فن (١٩٦٠) القاهرة ستيفن أولدن ( ترجمة د كمال بشر ) : دور الكلمة في اللغة القاهرة سمير حسين ( دكتور ) : فن الاعلان القاهرة ١٩٧٩ عائشة عبد الرحون ( الدكتورة ) : لغتنا والحياة القاهرة القامرة عباس محمود العقاد : اللغة الشاعرة : يسألونك بدوت : على الأثير القاعرة عبد الحميد يونس ( الدكتور ) : الإسس الفنية للنقد الأدبي القامرة : خيال الظل القاهرة : « أثر الاذاعة في المجتمع » فن الاذاعة · سرسن الكيان عبد الوحمن بدوى ( الدكتور ) : المنطق الصورى القامرة عبد اللطيف حمزة ( الدكتور ) : المدخل في فن التحرير الصحفي ط ٢ القاهرة : الاعلام له تاريخه ومذاهبه (١٩٦٥) القاهرة (۱۹۸۸) بغسیداد : الاعلام والدعاية القاهرة : الاعلام في صندر الاستلام : القلقشندي في كتابه صبح الاغش القاهرة

عبد العزيز بنعبد الله ( مقدمة ) : معجم المعانى عبد العزيز بنعبد الله ( مقدمة ) : الاعلام ولغــة الحضــارة سلسلة كتابك

دار المارف

: طه حسين وزوال المجتمع التقليدى ـ هيئــة الكتاب (١٩٧٧) القاهرة

(۱۹۷۸) القامرة

المدخل الى وسائل الاعلام ـ دار الكتاب اللبنانى (١٩٧٩) القاهرة على (الدكتور): أسس العلوم السلوكية والنفسية القاهرة ١٩٧٧ على عجوة (دكتور): الاسس العلمية للعلاقات العامة القاهرة ١٩٧٧ كندراتوف ١٠ (ترجمة شوقى جلال): الاصوات والاشارات (١٩٧٢)

فرانتزروزنتال ( ترجمة د ۱۰ انيس فريحة ) : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي بيروت

فريزر بوند ( ترجمة راجي صهيون ) : مدخل الى الصحافة ١٩٦٤ بيروت فنسنت ( ترجمة د مسن عون ) : نظرية الانواع الأدبية القاهرة فورستر ا ٠ م ٠ ( ترجمة كمال عياد جاد ) اركان القصة (١٩٦٠) القاهرة لويس م ٠ م ٠ ( ترجمة د ٠ تمام حسان ) : اللغة في المجتمع القاهرة ليونيل روبي ( ترجمة د ٠ محمد على العريان ) : فن الاقناع المرشد الى التفكر المنطقي ( المعرة المناع المرشد الى التفكر المنطقي

مارسيل مارتن ( ترجمة سعد مكاوى ) : اللغة السينمائية (١٩٦٤) القاهرة

ماكلوهان ( مارشال ) : ( ترجمة : د خليل صابات ــ د محمد محمود الجوهري ــ د السيد محمد الحسيني ــ سعد لبيب ) : كيف نعهم وسائل الاتصال

مجمع اللغة العربية : مؤتس المجمع ــ الدورة الحادية والثلاثون ١٩٦٥-١٤٥

محمد اسماعيل محمد: الكلبة المداعة

محمد على النجاز : مسجم ألفاظ القرآن الكريم

محمد غنيمى هلال ( الدكتور ) : المدخل الى النقد الأدبى الحديث ١٩٦٢ القامرة

معدمد المبادك : فقه اللغة وخصائص العربية

محمد مندور ( الدكتور ) : الثقافة وأجهزتها (١٩٦٢) القامرة

محمود تيمود : معجم الحضارة

مودى جرين ( ترجمة حمدى قنديل واحمد سعيد عبد الحليم ) : اخبسار التعليل والتنفيذ (١٩٧٦) القامرة

دونتيجيو ( ا • س ) ترجمة كامل البوهي : عندما يكشف الكاتب اسراد مهنته

هوهنبرج ترجمة فؤاد هويساتى : الصحفى المحترف بيروت وادين ( كادل ) نرجمة عبد الحميد سرايا : كيف تصبح منحفيا ـ د · ت القامرة

ولنكتون وولنكتن ( ترجمة د · طه الحاج الياس ): تربية العقل الناقد ـ بفــداد

#### ثانيا ـ دوريات عربية:

١ ــ مجلة الفن الاذاعي ٠

٢ ـ مجلة الإذاعات العربية -

## ثالثا \_ أهم المراجع الأجنبية:

Asch, S.E.: Social Psychology, New York, 1952.

Botter, D.: News Reporters and What They Do, New York. 1959.

Edwin Emery, Philip H., Ault and Warren K. Agee: Introduction to Mass Communication, third edition, New York, 1970.

Flesch, R.: How to be Brief, New York and Evanston, III. 1962 Marks of Readable Style: A study in Adult Education (Contribution to Education, No. 897), New York, 1944.

- Hayakawa, S.S.: Language in Thought and Action, New York, 1949.
- Imam, I.: The Language of Journalism, Cairo, 1969.
- Klapepr, J.T.: The Effects of Mass Communication, Glencoe, Ill., 1960.
- Lazarsfeld, P.F.: Radio and the Printed Page, New York 1940.
- Miller, G.A.: Language and Communication, New York, 1951
- Schramm, W.: The Process and Effects of Mass Communication, Urbana, Ill., 1954.

# الفهرس

| القدمة         |                   | •   | •    | • | • |   | • | •   | ۴   |   |
|----------------|-------------------|-----|------|---|---|---|---|-----|-----|---|
| الباب الأول    | • •               |     | •    |   | • | • | • |     |     |   |
| ماهية الت      | نحرير الاعلامي    | •   | •    | • | ٠ | • | • | •   | 11  |   |
| الباب الثاني : |                   |     | •    |   |   |   |   |     |     |   |
| الأجناس        | الاعلامية والبلاغ | الج | يسدة | ٠ | • | • | ٠ | •   | ٥٩  |   |
| الباب الثالث:  | -                 |     |      |   |   |   |   |     |     |   |
| ما هية ال      | خبر الاعلمي       | •   | •    |   | • | • | • |     | 94  |   |
|                |                   |     |      |   |   |   |   |     |     |   |
| الأسيس ا       | الصحفية لتحر      | ָוע | ببار | • | ٠ |   | • |     | \00 |   |
| الباب الغامس:  |                   |     |      |   |   |   |   |     |     |   |
| فن الخبر       | الاذاعي           |     | •    | • | • | • | • | ) . | FEV | ( |
| الباب السادس:  |                   |     |      |   |   |   |   |     |     |   |
| فن الخبر       | المزشى ،          | •   | •    | • | • | • | • | •   | ٣٠٧ |   |
| مراجع الكت     |                   |     | •    |   |   |   |   |     |     |   |
| -              | •                 |     |      |   |   |   |   |     |     |   |

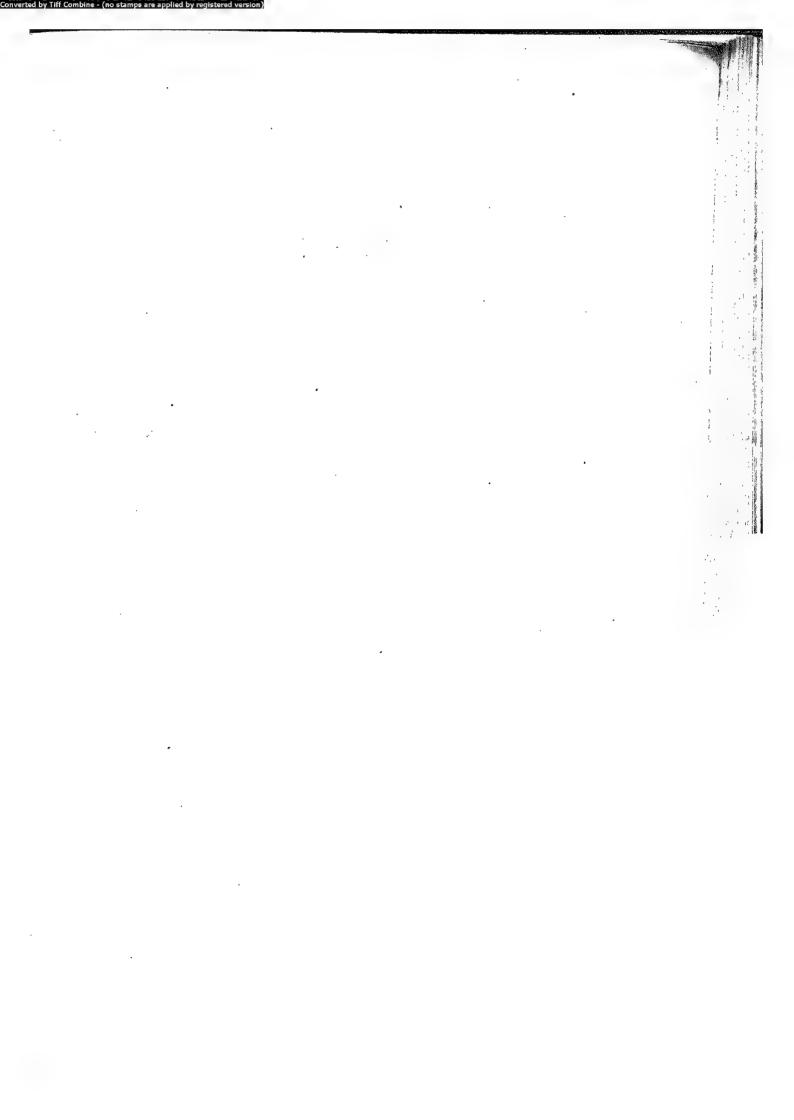

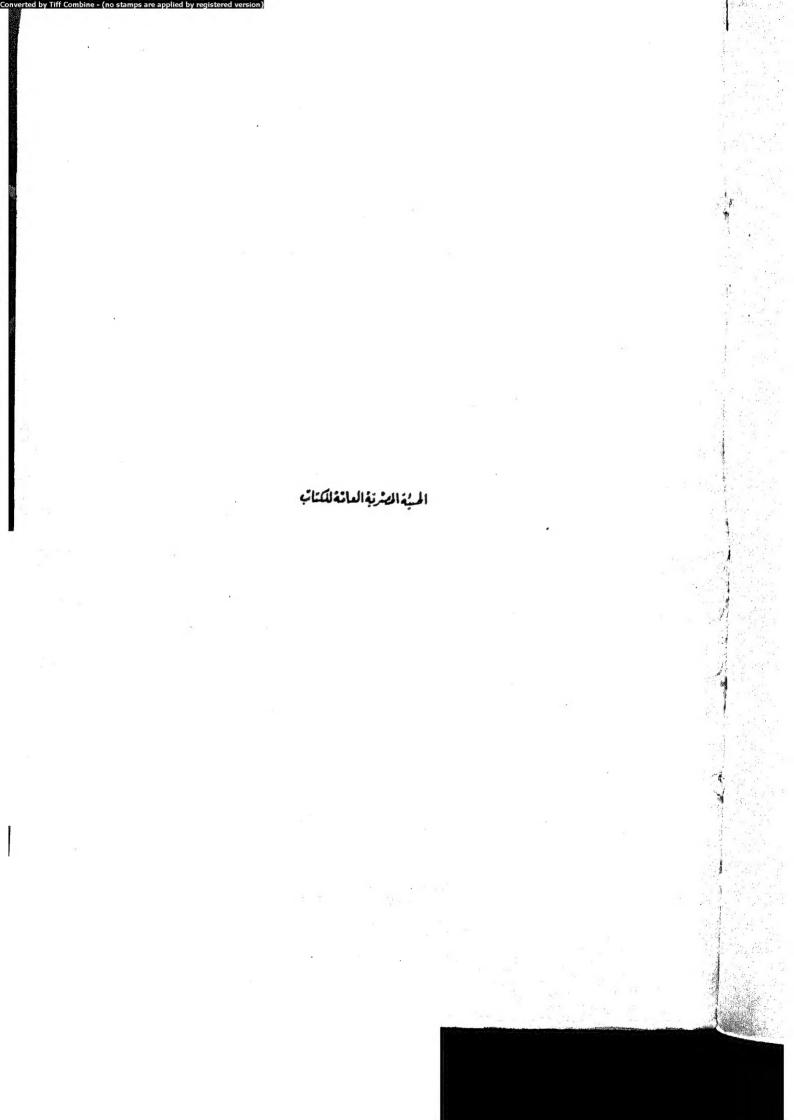



رقم الإيداع بدار السكتب ١٩٨٧/٣٥٩٢

ISBN 444 - 1 - 1404 - 1



إن الدراسة العلمية لأسس التحرير الإعلامي ، من شأنها أن تعد جيلا إعلاميا يحمل أمانة الكلمة ، وشرف المشولية في وسائل الإعلام .

فالتحرير الإعلامي تعبير موضوعي يبتعد تماما عن الداتية ، التي يتصف سا الأديب مثلا ، لأن الإصلام بعكس مشاعر الجماعة وأرادها ، وهو مقيد بمصالح المجموع ، وجوهر التحرير الإعلامي رواية الأحداث وتقييرها باستحدام الأشكال والأساليب الفتية المغتلفة ، جدف مخاطبة العقول لا الغرائز كما تفعل الدعاية مثلا ، ولذلك يحاول هذا الكتاب الإجابة على سؤالين يشكلان موضوع علم التحرير الإعلامي وهما ماذا نقول وكيف نقول ؟